# النَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

فى الفضائل وصالح الأخلاق و ألمُشُل العليا التي يَجمُل بكُلّ من ينشد السعادة في

الدارَين أن يَحْهَدَ جُهْدَه في التحلِّي بها

[وهذا الكتاب مكسور على خمسة عشر بابابينها]

[جميعًا كُلِمَةُ نَسَبٍ وَقَرَّابَـٰهُ ]

## البــــاب الأوّل في البرِّ والتقوى

### الببري وألوانه

قال عداؤنا ما خلاصته: إنَّ أصلَ مَعْنَى البِرِّ: السَّمَة، ومنه البَرِّ ـ بفتح الباء \_ مقابل البحر، ثم اشتُقَ منه البِرِّ بعنى التوسع فى فعل الخيْر، وكُلِّ فِي فَدِل مَرْضِيّ ... وهكذا أطاةوه على التوسع فى الإحسانِ إلى الناس، وهو لُبابُ البِرِّ؛ وعلى صِلَة الرَّحِم، وهي دُنوانُ البِرِّ؛ وعلى التقوى، وهي جَمَاعُ البِرِّ؛ وعلى التقوى، وهي جَمَاعُ البِرِّ ، قال تعالى: والكن البِرَّ من اتتى، وقال كبيد:

ه وَمَا الدِّبرُ إِلاًّ مُضْمَرَاتٌ مِنَ النُّقَى ه

وَوَرَد البِرِ فَى القرآنِ الكريم وَى الحديث الشريف وَى شِعر العرب مُقابِلاً الإنهم \_ والإنهم : الشروكُلُّ نَعْلِ غيرِ مَرْضِي عَا يُؤْرِم \_ قال عز وجَلّ : وتعاونُوا على الإنهم والعُدوان . واقترانه وتعاونُوا على الإنهم والعُدوان . واقترانه بالتقوى يدُلُّ على أنّ البِرَّ بسبيلٍ ، ر لتقوى ، ورُوى أنّ سائِلاً سأله المصطنى صلواتُ الله عليه عن البِرِ والإنم ، فقال : البِرْ ماسكَنَتْ إليه نفسك واطمأن به قابُك ، والإنم ما حاك فى نفسك وتردد فى صدرِك ، في فقال : الناس ، أو كما قال . وحاك فى نفسك : أى أثر فيها ورَسَخ وحَزَّ وإنْ أفتاكَ الناس ، أو كما قال . وحاك فى نفسك : أى أثر فيها ورَسَخ وحَزَّ

<sup>(</sup>۱) ولان البر يطاق على كل أولنك ، قال الإمام البيضاوى : البر ثلاثة : بر في عبادة الله ، وبريس في مراعاة الاقارب، وبريس في معاملة الاجانب

وَقَدَح، وقوله: وإن أفتاك الناس: أى وإن جعلوا لك فيه رُخصةً وجوازاً، وقال زُهَيْرُ بنُ أبي سـْلمي:

والإثمُ مِن شِّر ما يصالُ به والبِرُّ كالغَيْث نَبْتُهُ أَمِرُ

« ما يصال به : ما يُفتخر به ، وأمِن : كَثير مُبارك ، ومن أسماء الله البرّ حتى تُنفِقوا ما بفتح الباء \_ ومعناه الواسع الحير ، وقوله تعالى : لَن تنالوا البرّ حتى تُنفِقوا ما تحبون ، فعناه : لن تنالوا برّ الله ، أى لن تنالوا خيري الدنيا والآخرة حتى تنفقوا ما تحبون ، أمّا خير الدنيا فهو ماييسر ه الله للعبد من الهدى والنعمة ، وأمّا خير الآخرة فهو الفوز بالنعيم الدائم فى الجنة ، أو تقول : لن تنالوا حقيفة البر \_ أى الحير \_ حتى تنفقوا عاتحبون . . . والأبرار : الأخيار ، جمع برّ ، وقد قوبات كلة الأبرار بالفُجّار فى قوله تعالى : إن الأبراز لنى نعيم . وإنّ الفُجّار انى جميم \_ والفجار : الذين ينبعثون فى الشرور والآثام \_ وحبح مَبْرُور : مقبول يجازي بالبر ، أى الثواب ، أى خير الآخرة ؛ وبَرّ فى يمينه مَبْرُور : مقبول يجازي بالبر ، أى الثواب ، أى خير الآخرة ؛ وبَرّ فى يمينه مَبْرُور : مقبول يجازي بالبر ، أى الثواب ، أى خير الآخرة ؛ وبَرّ فى يمينه مَبْرُور : مقبول يجازي بالبر ، أى الثواب ، أى خير الآخرة ؛ وبَرّ فى يمينه مَبْرُور : مقبول يجازي بالبر ، أى الثواب ، أى خير الآخرة ؛ وبَرّ فى يمينه مَبْرُور : مقبول يجازي بالبر ، أى الثواب ، أى خير الآخرة ؛ وبَرّ فى يمينه ما كان خيرا فيه مهذا الصدق .

« وبعد » فكل ما أوردوه من معانى البر فإلى الخير مَرَدُّه . . .

ولهم فى الـبِرِّ مُطْلقاً، أى الخير غير مقيد بلون من ألوانه، عبقريات وذخائر، فن ذلك قول الحُطيتة:

ومَنْ يَفْعَلِ الحَيْرَ لا يَعْدَمُ جوازِيَهُ لا يَذْهَبُ الْمُرَفُ بين الله والناس «جَوازِيه : جمع جازية اسم مصدر للجزاء، كالعافية ، أى لا يعدم جزاء عليه ، قال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل العرب بيتا قط أصدق من بيت الحطيئة هذا ، فقيل له : فقول طَرَفة بن العَبد :

سَتُبْدِى لَكُ الْآيَامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكُ بِالْآخِبَارِ مَن لَم تُزَوِّدٍ

فنال: مَن يأتيك بها مِمْن زَوِدْتَ أكثر ، وليس ببت مما قالته الشعراء إلا وفيه مطعن ، إلا قول الحطيئة هذا . ويروى أن كعبّا الحينبر \_ المشهور بكعب الاحبار \_ لما سمع هذا البيت قال: والذي نفسي بيده: إنّ هذا البيت لمكتوب في التوراة ، . . . وقال عبيدُ بنُ الأبْرَص:

والحَيْرُ يَبْتَى وإن طالَ الزمانُ به والشَّرُ أُخْبَثُ ما أَوْعَيْتَ مِن زادِ « يقال : أوعيت الزاد والمتاع : إذا جعلته فى الوعاء ، وقال أبو العتاهية :

لَيْعْلَمَنَّ النَّاسُ أَنَّ التَّقَى والبِرَّكَانَا خِيرَ مَا يُذْخُرُ وقَبْلَه قال الاخطل ـ ورواه المبرِّد في الكامل للخليل بن أحمد واضع علم العروض ـ :

وإذا افتَقَرْتَ إلى الذخائر كم تَجِدُ ذُخَرًا يَكُون كَصَالَحِ الْاعْمَالُ وَهُو رَوَى صَاحِبِ الْآغَانَى: أَنْ هِشَامَ بِنَ عَبِدِ الملك لَمَّا سَمَع الْآخطل وهو يقول هـذا البيت قال : هنياً لك أبا مالك هـذا الإسلام! فقال الآخطل : يا أمير المؤمنين، مازلت مُسلِبًا في ديني ؛ وقَبْلَ هذا البيت في ديوان الآخطل: والناسُ هَمْهُمُ الحياةُ ومَا أَرَى طُولَ الحياة يَزيدُ غيرَ خَبالِ والنّاسُ هَمْهُمُ الحياةُ ومَا أَرَى طُولَ الحياة يَزيدُ غيرَ خَبالِ والنّاسُ الله الله الله الله الفساد، أو هو لون من الجنون، ...

وقال أحمد شوقى فى نهج البردة: - وهذه الآبيات يصح أن تذكر فى باب النقوى وفى باب الدنيا وفى الزهد، كما يصح أن تذكر فى هذا الموضع -:

يانفسُ دُنياكِ تُخفِى كُلَّ مُبْكِيَة وإنْ بَدَالكِ منها حُسنُ مُبْتَسَمِ

يُنفسُ دُنياكِ تُخفِى كُلَّ مُبْكِيَة وإنْ بَدَالكِ منها حُسنُ مُبْتَسَمِ

هُ فَضَى بَتَقْوَاكِ فَاهًا كَلما ضَحِكَتُ كَا يُفَضَّ أَذَى الرَّقْشاءِ بالشَّرَمِ

لا تَخفِل بجناها أو جِنايتِها الموتُ بالزَّهْرِ مِثلُ الموتِ بالفَحَمِ

صلاحُ أَمْرِكَ للآخلاقِ مَرْجِعُهُ فَقُوِّمِ الفس بالآخلاق تَسْتَقِم والنفْسُ مِن خَيْرِها في خير عافية والنفسُ من شرها في مَرْ تَعْ وَخِمْرِ « المبتسم : يريد الابتسام ، أو موضع الابتسام ، وهو الثغر . والرقشاء من الحيَّاتِ: المُنَقَّطة بالسـواد والبياض. وأذى الرقشاء: رُسِّمها. والثرم: كسر السن من أصلها . والجَّني : ما يُجنَّى من الشــجرة ويقطف من ثمرها ؛ يقول في هذا البيت : إن سعادة الدنيا وشقاءها بمنزلة سواء، وكلاهما ألمُّ غير أن أحد الألمين ينزل بساحة النفس سافراً غير مُتنكر \_ وهو جنايتها أى آلامها – والآخر ـ وهو جناها أى لذّاتها ـ يتسرب إليها من أبواب غفلتها فيتجمل وَيَخْلُب حتى ينال منها ، إذ أن من ورائه السِّمَّ نافعاً ، فمثلهما في ذلك مَثل الموت بالفحم والموت بالزهر ، كلاهما موت ، وإن كان هــذا من أثر الاختناق بأرَج الزهر ، وذاك من دَخَن الفحم . والمرتع : مر. رتعت ا الماشية: أكلت ماشاءت، والمرتع: مكان الرتوع، والوخم: الردى، الوبيم. وقال المعـــرى : "

وَ لَتَفْعَلِ النَّفْسُ الجَمِيلَ لَانَّهُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ لَا لَاجُلِ ثَوابِها « يقول المعرّى : إنّ فعل كُلِّ ماهو جميلٌ خيرٌ وأحسن من فعسلُ ماليس بجميل، ولو لَم يَجْنِ المرء من وَراء الجميل وفعله إلاَّ أنه خير وأحسنُ وأسمى وأرفع ؛ لكان فى ذلك الغناء كله ، أمّا فعلُ الجميل ونُصْبَ عينِ فاعله ذلك الثراب الذى سيجازى به ، فإن هذا إسفاف بالإنسانية إلى الحضيض الأوهد ، ويُعَدُّ من الأعمال التي يرفعها الله إلى أسفل ، وجملة القول : إنه غير لائق بالكال والمثل الأعلى ، أليس من كان هذا شأتهم إنما يتاجرُون الله الذي يعلم السرَّ وأخنى ، والذى هو جميل يحب الجمال ! وسترى فى باب التقوى يعلم السرَّ وأخنى ، والذى هو جميل يحب الجمال ! وسترى فى باب التقوى كثيرا من عبقرياتهم فى هذا المعنى – منى فعل الخير ُحبا فى الخير، وولوعا بالحق والجمال والمثاليَّة الكامنة فيه.

#### 4 4 4

ومما رُوى لنا من أحاديث سيدنا رسول الله في هذا الباب قوله صلوات الله عليه: رأيتُ الجنَّةَ والنارَ فلم أرَ مِثْلَ الحيرِ والشَّر . . . • قال ابن الأثير في النهاية : أي لم أرَ مِثْلَهُما لا يُميِّزُ بيْنَهما فيُبالَغ في طلب الجنَّة والْهَرَب مِن النار . . . أقول : ولعلَّ الأظهرَ أن يكونَ المعنى : لم أرَّ شيئًا يكون وُصْلةً " إلى دخولِ الجنَّةِ مِثلَ الحَيرِ ، ولم أرَّ شيئًا يكون سببًا في دخول النار مِثلَ الشَّرِّ (١) . . هذا، وإن أبِّي المُلْحِدُون وأشباهُ الملحدين إلَّا أن يُؤوِّلُوا الجُّنةَ بأنها الحياةِ ، والنارَ بأنها الشــقاوةُ التي يُعانيها الأشرار الفجرة ، ويتسَعَّر لهيها في أحناء ضلوعهم، فهم وما يختارون ويَحْلَوْلِي لهم، إذ أن هـذا ــ أي سمادة الحَيِّر في الدنيا وشقاوة الشُّرِّير فيها \_ حق وصحيح في ذانه، وإن لم يك مرادًا لانبياء الله ورسله بالجنة والنار ، حين يريدون الجنة والنار يمعناهما المعروف ، على أن الإسلام علَى ذلك يعتد بالسعادة والشمّاوة في الدنياكما أنه يعتد بهما فيها بعد الموت . . . وفي الحديث أيضا : خَيْرُكم من يُرْجَى خيرُهُ ويؤمّن شَيْره ؛ وشَرَّكُم من لا يُرْجَى خيرُه ولا يُؤمّن شَرُّه . . . وقال صلوات الله عليـه :

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث عن أنس بن مالك هكذا : صلى لما النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر ، فأشار بيده إلى قبلة المسجد وقال : لفد رأبت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين فى قبلة هذا الجدار فلم أركاليوم فى الخير والشر . • الجامع الصغير ،

خير الناس خيرهم لنفسه « ومعناه : إذا جائلَ الناسَ جاملوه وإذا أحسن إليهم كافأوه بمثله ، وأمَّا الحديث : خيركم خيركم لأهله ؛ فهو حث على صلة الرحم، وسيأتى . . . ومما 'يؤ تَر من أحاديث سيدنا رسول الله في هذا الباب قوله صلوات الله عليه: شَمُّ الناس من خافه الناس اتقاءَ شرِّه « ومثل هـذا القول تبكيت للشِّرْير؛ وأنه وإن ظفر بما يظفر به من أغراض هذه الدنيا فهو خامِرٌ دامِرٍ » وكان من دعاء سيدنا رسول الله : إن الحيرَ بيدَيك والشُّرُّ ليس إليك ديريد: أن الشر لا يتقرب به إليك ولا يُبْتَغَى به وجهك، أو أن الشر لا يَصعد إليك وإنما يصعد إليك الطبِّب من القول والدمل ، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . وفي هذا الدعاء إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله والدعاء، وأن تضاف إليه محاسن الأشياء دون مساويهاه ٠٠٠ ومر. كلمة لعلى بن أبيطالب: إن للخيروالشر أهلاً، فهما تركتموه منهما كفاكمُوه أهمُله « يقول رضي الله عنه : إنْ عنَّ لك باب من أبواب الخير وتركتَه فسوف يكفيكه بعض الناس بمن جعله الله أهلا للخير ، وإنْ عنَّ لك باب من أبواب الشر فتركته فسوف يكفيكه بعض الناس من جملهم الله أهلا للشر وأذى الناس، فاختر لنفسك أيما أحب إليك: أن تحظى بالمحمدة والنواب وتفعل ما إن تركته فعله غيرك وخظى بحمده وثوابه ، أو أن تتركه ، وأيما أحب إليك؛ أن تشتى بالذم عاجلا والعقاب آجلا وتفعل ما إن تركنه كفاكه غيرك وبلغت غرضك منه على يدغيرك ، أو أن تفعله؛ وإذن فجـير بالعاقل أن ُ يُؤيِّرَ فعلَ الحير وتَركَ الشر مارجد إلى ذلك سبيلاء ومن قولهم في أوصاف البَرَرَة الاخيار : وُلَانْ نَقِيُّ الساحة من المـــآثم، يَرِيءُ الذُّمَّة من الجرائم ؛ إذا رَضِيَ لم يقل غيرَ الصدق ، وإذا سَخطَ لم يَتجاوَزُ

جانب الحق ؛ يرجع إلى نفس أمّارة بالخير ، بعيدة من الشر ، مدلولة على سيل البر ... ووصَفَ أعرابي رجلًا بلون من ألوان البر وبالالمعية والذكاء والحصافة والاناة قال : كان والله والله منه ذَا أُذُ نَين ، والجوابُ ذَا لِسانَين ، لم أرّ أحداً كان أرْبَقَ لِخلَلِ رَأْي منه ، ولا أبعد مسافة رَويّة لِسانَين ، لم أرّ أحداً كان أرْبَقَ لِخلَلِ رَأْي منه ، ولا أبعد مسافة رَويّة ومرّاد طرف ، إنما يرمى بهمته حيث أشار اليه الكرم ، ومازال والله من يتحسّى مرارة أخلاق الإخوان ويسقيهم معذوبة أخلاقه ... وكان الفهم منه ذا أُذُ نين : يريد أنه كان يعي ويتفطن لما يَرى ويسمع فطنة أوفت على الغاية ، إذ أنها فطنة مضاعفة ، فكأن له آذنين . أما قوله : والجوابُ ذا لسانين : فإنما يريد قوة العارضة واللّمن ، وهذا غير قولهم : فلانذو وجهين وذولسانين ، يريدون : النفاق والذبذبة . ورتق الفتق : أصلحه ، والمرّ أد : المكان من راد يرود : إذا جاءوذهب ، ويتحسى : يقال حسا الماء : شربه ، وتحساه : إذا شرب في مُهلة ، وهوهنا بجاز ،

ومن كلة لابن المقفع يصف الرجل يَتلاقَى البِرْ فى بُردَيه بألوان شي مِنَ الْمُشُلِ العليا وأخلاق السادة، فى أسلوب بديع \_ وقد وردت هذه الكلمة فى نهج البلاغة منسوبة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه \_: كان لى أخ فى الله ، كان أعظم الناس فى عينى ، وكان رأس ماعظمه فى عينى صِغر الدنيا فى عَيْنِه ، كان خارجا من سلطان بَطنه؛ فلا يتَشَهّى مالا يَجِد ، ولا يُكُيرُ وفى عَيْنِه ، وكان خارجا من سلطان فرجه؛ فلا يدعر إليه تَوُنة ، ولا يُستَخِفُ إلىه رأيا ولا بَدنا ، وكان لا يتأثر عند نعمة ، ولا يستكين عند مصيبة ، اليه رأيا ولا بَدنا ، وكان لا يتأثر عند نعمة ، ولا يستكين عند مصيبة ، وكان خارجا من سلطان لسانه ؛ فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يمارى فيما علم . وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يمارى فيما علم . وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يمارى فيما علم . وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يُقدِم أبدا إلا على ثِقَة بنفسه ، وكان وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يُقدِم أبدا إلا على ثِقَة بنفسه ، وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يُقدِم أبدا إلا على ثِقَة بنفسه ، وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يُقدِم أبدا إلا على ثِقَة بنفسه ، وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يُقدِم أبدا إلا على ثِقة بنفسه ، وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يُقدِم أبدا إلا على ثِقة بنفسه ، وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يُقدِم أبدا إلا على ثِقة بنفسه ، وكان

أكثرَ دهره صامنًا ، فإذا قال بزُّ القائلين ، وكان ضعيفًا مستضففًا ، فإذا جَـدْ الجِـدُ فهو الليث عاديا ، وكان لايدخل في دعوى ، ولايشارك في وراء ، ولا يُدْلِي بَحُجَّة ، حتى يَرَى قاضيا فَهمَّا وشُهودا عدولا ، وكان لا يلومُ أحدا فيما يكون العذر في مِثْلُه حتى يعلمَ ماعذرُه ، وكان لايشكو وَجَعَه إلا عند من يَرْجُو عنده البُرة ، ولايستشير صاحبًا إلا أن يَرِجُوَ منه النصيحة وكان لايتبرَّم ولا يتـخط ، ولا يتَشكَّى ولا يتشهَّى ، ولا ينتقم من العــدوُّ ـ ولا يَغْفُلُ عن الوَّلِّيَّ ، ولا يخُصُّ نفسه بشيء دون إخْوَانِه ، من اهتمامه وحيلته وقوَّته ... فعليك بهذه الآخلاق إن أطقتها، ولن تطيق، ولكنَّ أُخذَــ القايل خَيْرٌ من ترك الجميع ٠٠٠ وقوله كان لى أخ الخ، فليس يعني أخا بعينه ولكن هذا كلام خارج مخرج المثل ، وعادة العربجارية بذلك مثل قولهم في الشعر: فقلت لصاحى ، وياصاحى ، وقوله : فلا يتشهى مالا يحــد ، فإن ذلك لعمرى من سقوط المروءة . قال الاحنف بن قيس : جَنَّبُوا مجالسنا ذكر تَشَهِّى الاطعمة وحديث الكاح؛ ومن طُرِفِ الجاحظ مارواه عن نفسه :-جلسنا في دار فجملنا نتشهَّى الأطعمة ، فقال واحد: أنا أشتهي سكباجة كثيرة. الزعفران ، وقال آخر : وأنا أشتهي هريسة كثيرة الدارَصيني...وإلى جانبنا امرأة بيننا وبينها بشرُ الدارِ ، فضربت الحائط وقالت: أنا حامل ، فأعطو ني مِلْ مَ هذه الفَضَارَة \_ الصحفة \_ من طبيخكم ، نقال أثمامة بن الأشرس: جارتنا هذه تشم رائحة الأمانيُّ ا وقوله : وكان ضعيفًا مستضعفًا : يريد : لَـ يِّنَ الجَانَب ،ُوَطَّأَ الأكناف، ... وقَرَعَ رَجُلُ بابَ بمض الخيرين من السلف، في ليل، فقال لجاريته : أَبْصِرى مَن القارع ، فأتت البابَ فقالت : من ذا؟ قال أنا صديقُ. مَولاك ، فَعَالَ الرَّجَلِّ : قُولَى له : وَاللَّهُ إِنْكَ لَصَدِّيقَ ؟ فَعَالَتَ لَهُ ذَلِكُ ، فَقَالَ :

والله إلى لصديق، فنهض الرجل وبيده سيف وكيس يسوق جارية، وفتح الباب وقال: ماشانك؟ قال: راعنى أمر، قال: لابك ماسانك، فإنى قد قسمت أمر كبين صديق: فهذا المال، وبين عدر فهذا السيف، أو مَشُوق فهذه الجارية. فقال الرجل: لله بلادُك ، مارأيت مثلك ... «أقول هذه لعمرى هي أخلاق السادة النبلاء ذوى البر والمروءة والوفاء والحزم والظرف، وكون وجود المثال هؤلاء من ذوى الإنسانية العالية هو الذي يُعَسِّنُ ظننا بالحياة ويحمِّلها في أعيننا، ويحملها نحتمَلة مطاقة ، لا كما نرى اليوم ...، وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يصف رجلا قليل الخير - أى لا خير فيه :- (۱)

أَبَى لَكَ فِعْلَ الحَيْرِ رَأَى مُقَصِّرٌ وَنَفْسَ أَضَانَ اللهُ بِالحَيْرِ بِاعَهَا إِذَا مَا أُرادته على الحَيْرِ مَرَّةً عصاها وإن هَمَّتُ بِشَرْ أَطاعها ومن قولهم فى قايل الحَيْرِ:

هُوَ فِي الْحَيْرِ قَطُونُكَ وَهُوَ فِي الشَّرُّ وَسَاعُ

« القطوف من الإنسان والحيوان: البطىء المتقارب الخطو ، ووَساع: واسع الخطو سريع السير، ومن قولهم فى المنساريين فى الخير والشر. مُما كَفَرَسَى رهان ، وهذا فى الخير، وأما فى الشر فيقال: مُما كحِمَارَى العبَادِى. والعبادى: رجل من العباد؛ وهم قوم من قبائلَ شَىّ من بطون العرب اجتماوا على النصرانية فأنفوا أن يتسمّوا بالعبيد وقالوا: نحن العباد، وقد نزلوابالحيرة ومنهم عَدِى بن زيد العبادى الشاعر المشهور. أما هذا العبادى فيروى أنه قيل له ـ أيْ حَمَارَيْكَ شرّ ؟ فقال: هذا ، ثمّ هذا !

<sup>(</sup>۱) كان عبد الرحمن هدذا قد سأل محمد بن عمرو عامل سلمان بن عبد الملك حاجة فلم يقضها ، فقال أبياتا منها هذان البيتان

وقال الأشْعَرُ الرَّقَبَانُ۔ وهو شاعر جاهلي من بني أسد۔ يخاطب ابن عَمْرٍ له يسمى رضوان ، يصفه بالشر واللؤم والنذالة والفسولة :

بِحَسْبِكَ فَى القَوْمِ أَنْ يَعَلَمُوا بِأَنَّكَ فِيهِم غَنِي مُضِرُ وَقَدْ عَلِمَ الْمَشْرُ الطارِقُوكَ بِأَنَّكَ لِلصَّيْفِ جُوعٍ وَقُرْ إِذَا مَا انْتَدَى القَوْمُ لَمْ تَأْيَهِم كَأَنَّكَ قَدْ وَلَدَتُكَ الْحُمُرُ مَسِيخٌ مَلِيخٌ كَلَحْمِ الحُوارُ وَلا أَنْتَ حُلُو ولا أَنْتَ مُرْ

وقوله: غنى مُضِرْ، فالمُضِرَّ: الذى له ضَرَّةٌ من المالِ، وهى القطعة من المال والإبل والغنم، أو المال الكثير، كما هنا، وانتدى القوم: اجتمعوا في ناديهم، والمسيخ: الذى لا طعم له، والمليخ مثله، وخص به بعض اللغوبين الحوار الذى ينحر حين يقع من بطن أمه فلايوجد لهطعم، والله إن الاعرابي: المليخ من الرجال: الذى لاتشتهى أن تراه شينك فلا تجالسه ولا تسمع أذ نك حديثة، والحوار: ولد الناقة ساعة تَضَعُه، ... ومما يَحُسُنُ إيراده في هذا الباب للبستية واشتباهه قول عمر رضى الله عنه ـ وقد قيل له: فلان لا يعرف السر ـ فقال: ذاك أوقع له فيه، إذ أن معناه: أن لا يكون الإنسان مغفلا وإنما الواجب الفطنة والحذر وسوء الظن بالناس، لما جُبل عليه سوادهم من الشر واللؤم والحداع، وفي معناه يقول حكيم لابنه: استّعِذْ بالله من شِرَار الناس وكن من خيارهم على حذر ... وقد كان الفاروق رضى الله عنه لا يُقتفعً وكن من خيارهم على حذر ... وقد كان الفاروق رضى الله عنه لا يُقتفعً وكن من خيارهم على حذر ... وقد كان الفاروق رضى الله عنه لا يُقتفعً وصرامته له بالسّنان (١) وكان سي الظن بالناس، يدُل على ذلك شِدته وصرامته له بالسّنان (١) وكان سي الظن بالناس، يدُل على ذلك شِدته وصرامته له بالسّنان (١) وكان سي الظن بالناس، يدُل على ذلك شِدته ومرامته ومرامته

<sup>(</sup>۱) لايقعقع له بالشنان: مثل ، ،أى لايخدع ولايرقع ، وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع ، ومعنى القعقعة: التحريك ، والشنان: جمع شن وهو الفربة الخلق أو الخلق ـ البالى ـ من كل وعاء صنع من جلد .

وحذَرُه وسياسته الحازمة الرشيدة ... «وبعد» فإنك ترى فى باب طبائع الإنسان كثيراً من عبقرياتهم فى الشر ووصف الاشرار وحكمة المتزاج الخير بالشر فى العالم 'كا أنه سيمزُّ بك قريبا كشير من عبقرياتهم فى التقوى وحسن الحلق ...

ومن أَرْوَع وأجمع ماقيل فى البر على سائر ألوانه قوله جلّ شأنه : ليسَ البرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِب ، ولكِنَّ البِرَّ مَن آمَنَ باللهِ والبَّوْمِ الآخِروالملائكة والكِناب والنبيين وآتَى المَال على حبّه ذَوِى القُرْبَى واليتاتى والمَساكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ والسَّائلينَ وفى الرقاب وأقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكاة ، والمُوفُونَ بِعَهدِهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى الباساء والضَّراء وحين الباس ، أولئك آلهُ المُتَهون ...

وزلت هذه الآية الكريمة أبعد أن أكثر أهلُ الكتاب مِن يَهودَ ونصارى، الخَوض فى أمرِ القِبلة حين حُول رسولُ الله إلى الكعبة ، وزَعَمَ كُل من الفريقين أن البرَّ هو التوجُّهُ إلى قِبلته ، فَفَنَّدَ الله سبحانه هذا الزعم و بَهْرَجَهُ وقال : ايس البرُّ العظيمُ الذي يجب أن تَذَهَلوا بشأيه عن سارُ صنوف البر هُو أمرَ القِبلة ، ولكنَّ البرَّ الذي يجب الاهتمامُ به وصَرفُ الهمَّةِ إليه هو برُّ مَنْ آنن وقامَ بهذه الاعمال .... هذا ، وتوله . ليس البر أن تُولوا ، فالبرِّ بالنَّصب خبرُ ليس مُقدَّم ، وأن تُولوا ، وولا ، يصدر اسم ليس مؤخر ، وقوله : ولكن البر من آمن : إمَّا مثلُ قول الحنساء (١) :

<sup>(</sup>۱) الخنساء: هي تماضر بنت عمرو بن الشريد من سروات قبائل ني سليم من أهل نجد ، أشعر النساء في عصرها أدركت الإسلام وأسلمت توفيت سنة ٢٤ ه وقولها فإنما هي إقبال وإدبار ، من أبيات ترثى أخاهاصخرا تقول فيها :

ه فإنَّمَا هي إقبالُ وإدبارُ ه أو تقرل ؛ ولكنَّ البرَّ : أَيْ ذَا الْـبِرَّ أو تقول؛ إنه على حذف مضاف، أي برّ من آمن. و توله سبحانه: والكتاب، يعنى جنس كنب الله ،أو القرآن . وقوله : على حبّه ، أى مم حُبّ المال والشُّمِّ به ، وقَدُّم ذوى الةربي لانَّ الإحسان إليهم أفضل ، كما وَرَدَ في الآثر : صَدَقَتُكَ على المِسكين صَدَفة رعلى ذِي رَحِكَ آثَنَتَان ، صَدَّقة وصِلة ، وابن السبيل: المسافر المنقطع، وقيل الضيف؛ لأن السبيل يَرْعَفُ به ـ أَى يتقدم به و يبرز وللمقيمين كاير عف الأنف بدم الرعاف \_ وقوله: وفي الرقاب: أي وفى مُعاوَنَةً لِلْكَاتَبِينَ حَتَى يَفَكُوا رقابِهِمْ وقيل : في شراء الرقاب وإعتافها، وقيل: في فكَّ الأسارٰي . وقوله: والموفون بعهدهم: عَطْفٌ عَلَى مَن آمن و توله: والصابرين ، فهر منصوب على المدح، وكُمْ 'يُعْطَفْ، لفضل الصبر على سائر الاعمال ، والبأساء ، أي في الاموالكالفقر ، والصَّرَّاء ، أي في الانفُس كالمرض. وحين البأس: أي وقت مجاهدة العدو ... أليست هذه الآبة الكريمة - كما قال الإمام البيضاوي، وكما ترى \_ جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها صريحا أو ضِمنا، فإنها على تشعبها منحصرة فى ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة ، وتهذيب النفس . وقد أُشير إلى الأول بقوله : مَن آمن

فَى عَجُولٌ عَلَى بَو مُطِيف به لها حَنينات إعلانُ وإسرار تَرْقَعُ مَاغَفَلَت حَى إذا ادَّكَرتُ فإنما هي إقبالُ وإدبار يو ما بأوجد مِنَّي حينَ فارقَني صخر وللدهر إحلاه وإشرار والعجول من الإبل: الواله التي فقدت ولدها ، لعجلها في جيئها وذها ما جزعا والبو : جلدولدالناقة بحثى تبنا ونحوه ويقرب منها فتعطف عليه وتدرّ ، وقولها : فإنما هي إقبال وإدبار : جعلها نفس الإقبال والإدبار مبالغة ، أي أمها تناهي عن الرعى فنقبل وتدبر جزعا

بالله . إلى : والنبيين ، وإلى الثانى بقوله : وآتى المال . . . إلى : والرقاب ، وإلى الثالث بقوله : وأقام الصلاة . . . إلى آخرها . ولذلك وُصِفَ المستجمعُ للما بالصدق ، نظراً إلى إيمانه واعتقاده ، وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق سبحانه ، ولذلك قال عليه السلام : مَن عمل مهذه الآية فقد استكمل الإيمان .

### برُّ الو الدين وصلةُ الرحِم وعبقرياتهم فى الآباء والأبناء والأقارب من بابات شتى ``

وإليك شَدُوًا مِن عَبْقَرِيَّاتِهِم فى لَوْن مِن ألو ان البر لقدنراه بادِى الرأى قليل الخطر، وهو عند الله الحقّ، و لَدى إلقاء البال إليه، وإنعام النظر فيه، عظيم كُلَّ العِظَم، خطير كلَّ الحَطر، ذلك هو صلة الرحم بعامّة، وبر الوالدين بخاصة، ولقد قرّن الله يبرَّ الوالدين بالتوحيد، وأكثر فى كتابه المُسنزل مِن الحَضّ على هذا البر بأسلوب يُخيَلُ إلى السامع إليه أن برَّ الوالدين ركن من أركان الدين، وأساس من أسسِ الاخلاق لا يُوبَه لسائرها بدونه، وإنه لكذلك، وفى الحق إن هذه الإشادة البالغة من الإسلام ببر الوالدين وصلة الرحم لمما يُعتَّد من فضائل هذا الدين الحنيف وخصائصه التي ينهاز بها. فليكني أبناء اليوم بالهم إلى ذلك، وليجهلوه دائما نُصْبَ أعينهم، إن كانوا يريدون الخير اليوم بالهم إلى ذلك، وليجهلوه دائما نُصْبَ أعينهم، إن كانوا يريدون الخير الونفسهم، وإلا فلا بُبْعِدُ الله إلا مَن ظلَم ... هذا وستسمع بادى ذى بده خيرَ

<sup>(</sup>ه) البابة عند العرب: الوجه، والبابات الوجوه وأنشدوا لتميم بن مقبل: بنى عامر ما تأمرون بشاعر تخير بابات الكتاب هجائيا

معناه : تخیر هجائی من وجوه الکتاب ، ویقال فلان من أهون باباته الکذب وهی أنواع خبثه ، وإذا قال الناس : هذا شی، من بابتی ، فمعناه من الوجه الذی أریده ویصلح لی .

ما قالوا فى هـذا اللونِ من البر، ثم نعقه بخير ما قالوا فى الآباء والأبناء والأتارب، عما يتأشب إلى هذا المعنى، وينشعب به القول، ولا يخلو بعضه من طرافة، حتى نستوعب المنتق من كلامهم فى كل باب، وحتى يكون فيما يستطرف منه استراحة للقارئ وانتقال يَنفي ملل الجدّ عنه ... فمن ذلك ما يقول الله عز وجل و وَنَتَجَزَّا بهذه الآية الكريمة الجامعة عن سائر الآيات التي يَزْخَرُ بها كتاب الله فى باب البر بالوالدين \_ : و تَصَنى رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيّاه، وبالوالدين إحسانًا إمّا يُبلُغَنَّ عِندَكَ الكِيبَر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقُلُ لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحهما كما ربّياني صدغيراً ، ربّ بكم أعدام على نفوسكم إن تكونوا وسالحين فإنه كان الأوّابين غفورا، وآت ذا القر " بي حقّه كما . . . الآيات

وتوله سبحانه: وتضى رَبّك: أى أمر أمرا مقطوعا به ... وإنّها لكلمة مُروّعة تُرُجُ النفس رَجّا وتُرَلزل أرجاء ها زلزالا شديدا . ولا جَرَم أنّه كتابُ الله الذى أحكيت آيانه . أماقوله سبحانه : ألا تعبدوا إلا إياه : أى قضى وبك بأن لا تعبدوا إلا إياه ؛ لان غاية العظمة ونهاية وبلك بأن لا تعبدوا إلا إياه ؛ لان غاية العظمة ونهاية الإنعام . وقوله : وبالوالدين إحسانا ، أى وقضى بأن تُحسنوا بالوالدين إحسانا ، وقوله : إما يَبْلُغَنَ عندك الكِبَرَ أحدهما ، فإمّا : هى إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيدا لها ، فكأنه قال : إن يَبُلُغَن ، وأحدهما فاعل يَبْلُغن، وأف : صوت يدلّ على التضجّر ، وعندك : قال الزيخشرى : معناه : أن يكبرا ويعجزا ويصيرا كلاً على ولدهما لاكافل لهماغيره ، فهما في بيته وكَنفه ، وذلك آشقُ عليه وأشدُ احتمالا وصبرا ، وربما تَولّى منهما ماكانا يتوليان منه في حال الطفولة ، فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأةً النُحلق وإين الجانب في حال الطفولة ، فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأةً النُحلق وإين الجانب

والاحتمال ، حتى لايتول لهما \_ إذا أضجرَهُ ما يُستَقْذَر منهما أو يَستثقل مَن رُو نهما \_ : أُفّ ، فضلا عما يَزيد على أنّ . . . قال : ولقد بالغ سبحانه فى التوصية بهما كما ترى، حيث افتتح الآية بأن شَفَع الإحسان إليهما بـو-يـده، ونظمهما \_ التوحيد والإحسان إلى الوالدَين \_ في سلك القضاء \_ الأمر \_ بهما منا ، ثمَّ ضَيَّقَ الأمرَ في مراعاتهما حتى لم يُرخِّص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر ، مع موجبات الضجر ومتمتضياته ، ومع أحوال لايكاد يدخل صبر الإنسان معها في الاستطاعة...وتوله: ولا تنهرهما: أي لاَ تَنْهَهُما عما يتعاطيانه بمنا لايعجبك ، وقل لهما تولا كريما : أى جميلا ، كما يتمتضيه حسن الأدب والنزول على المروءة . وقوله سبحانه : واخفض لهما جناح الذل ، قال الإمام الزمخشرى : فيــه وجهان : أحدهما أن يكون المعنى : واخفض لهما جناحك كما قال: واخفِضْ جناحك للرَّومنين، وأَضافه إلى الذُّلُّ أَو الدِّلِّ (`` كما أضيف حاتم إلى الجود ، على معنى واخفض لهما جناحك الذليـل أو ـ الشاعر المخضرم ـ للشَّمالَ يَدًا ولِلقِرَّةِ زِماما (٢) مُبالَغَةً في التذلل والتواضع لهما، وأوله سبحانه: من الرحمة: أي من فرط رحمتك لهما وعطفك عليمما لِلْكِبَرِهُمَا وَافْتَقَارُهُمَا إِلَى مَنْ كَانْ أَنْقَرْ خَاقَ اللهِ إِلَيْهِمَا بِالْأَمْسُ ،

<sup>(</sup>۱) الذل الآول من ذل ذلافهر ذليل بمعنى الخضوع ، والذل الثانى بكسر الذال ، وبضها أيضا .. من ذل يذل فهو ذلول بمدنى اللين (۲) فى قوله من معلقته : وغَدَاة ربيح قد كَشَفْتُ و قِرَّة إذْ أَصْبَحتُ بيد الشَّمالِ زمامُها ، والقرة : البرديقولَ لبيد : كم من غداة تَّبب فيها الشمال ـ وهي أبر دالرياح - وبرد قد ملكت الشال زمامه ، قد كففت عادية البرد عن الناس بنحر الجزر لهم ، وتحرير المعنى : كم من برد كففت غرب عاد بنه بإطعام الناس .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضًا اللهِ في رضًا الوالدَين ، وَسُخْطُهُ في سُخطِهما وَرُوِى : يَفْعَلُ البَارُ مايشاء أنْ يفعلَ فلن يدُخُلَ النار ، ويَفْعَلُ ُ العاقُّ مايشاء أن رَيْفَعَلَ فلن يَدخل الجنة : وقال رجل لرسول الله صاوات الله عليه: إن أَبَوَىَّ بلغا من الكِبَر أنْ أَلِيَ منهما ماوَ لِيَا مِنِّي في الصغر، فهل قَضَدَيْتُهِمَا حَقَّهِمَا ؟ قال : لا، فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يُحِبَّان بقاءَكَ ، وأنت كَفَعَلُ ذلك وأنت تريد مَوْتَهما: وعَن حُذَيفةً : أنه استأذَن النيَّ صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه وهو في صَفّ المشركين، فقال: دُّعُهُ يليهِ غيرُك. وسُمُلِ الفُصَيلُ بنُ عِيَاضِ عن بِرِ الوالدين، فقال: أن لا تقومَ إلى خِدْمَتَيْهِما عن كسَل ، ويُستل بعضُهم · فقال : أن لاترفع صو تَكَ عليهما ، ولا تنظر شَزْرا إليهما ، ولا يَرَيا مِنـك نُخالَفَةً فى ظاهِرِ ولا باطِنِ ، وأن تَـتَرَحْم عليهما ماعاشا، و تدُّعُو لهما إذا ماتا، و تقومَ بخدمة أودًّا يُهما من بعدِهما، فعن النبي صلى الله عليه وسلم : إن من أبرِّ الـبرِّ أنْ يَصِلَ الرجلُ أهلَ وُدِّ أَبِيه . . . أمَّا قوله تعالى : وآت ذا القُرْ بِي حَقَّه · فهذا توصيُّة بغير الوالدين. من الأقارب بعد التوصية بهما ، يقول سبحانه : آنوهم حقَّهم ، وحَقُّهم صلتُهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السَّرَّاء والضَّرَّاء والمعاضدة إن كانوا مياسيرً ، وتعهدُهم بالمال إن كانوا عاجزين عن الكسب « انظر التفصيلات في كتب الفقه ، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إنى أريد الغزو ، فقال عليه الصلاة والسلام : أَحَىُّ أَوَاكَ؟ قال: نَعْمُ ، قال: وَنِيهِما فَجَاهِدْ \* وسُئل الحسنُ البَصْرِيُّ رضى الله عنه عن يِرِّ الوالدين ، فقال : أَنْ تَبْذُلَ فَهَا مَا مَلَكَت ، وتطيعَهما فَهَا أَمَرَاك ، مالم يكن معصيةً ، وآيةُ ذلك قولُه تعالى: وإنْ تجاهداك على أن تُشركَ بي ماليسَ (1-1)

لكَ به عِـْلُمْ فَلَا تُتِطِعُهُما ، وصَاحِبُهُما في الدُّنيا مَعْرُوفًا ...

وبما يُؤثرُ من أخبار البَررَة : ما يقول الما أمون بنُ الرشيد : لم أرَ أحدا أبَرَّ من الفضل بن يحيى – البرمكي – بأبيه ، بَلَغَ من بِرَهِ به أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء مُسَخَّن وهما في السجن ، فندهما السجانُ من إدخال الحطب في ليلة باردة ، فقام الفضل – حين أخذ يحيى مَضْجَعَه - إلى تُعمَّم (١) كان يُسَخَّن فيه الماءُ ، فملاه ثم أدناه من المصباح ، فسلم يَزل قائما وهو في يده حتى أصبح ... وقيل لعلى بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم : إنَّك من أبر الناس بأمك وَلَسْنا نَرَاك تأكلُ مع أمِّك في صَحْفة ، قال : إني أخاف من أبر الناس بأمك وَلَسْنا نَرَاك تأكلُ مع أمِّك في صَحْفة ، قال : إني أخاف أن تسبقها يدى إلى شيء سَبقت عينها إليه فأكون قد عَقَقْتُها . وقيل لعمر بن ذَر (٢) – وقد مات ابنه – : كيف كان بِرْ آبنيك بك ؟ قال : ما ماشيئه تَظُ نهاراً إلا مَشَى خَلْفِي ، ولا ليلا إلا مَشَى أمامي ، ولا رقي سَطُحا وأنا تحته .

\* \* \*

وممايروى في باب العقوق وأحوال العقَقَة: ﴿ وَالْمَقُوقُ ضِدُّ السِّمِ ۗ ﴾

(۱) إناه من تحاس يسخن فيه الماء (۲) هو عمر بن عبدالله بن ذرّ بن زرارة بن مسعود الهمدانى كان واعظا بليغا و عابداً صالحا وكان ابنه \_ و اسمه ذرّ \_ مباركا طيعا له . دخل يو ما على ابنه و هو يجود بنفسه فقال : يابنى ، إنه ما علينا من و تك غضاضة \_ ذل و انكسار و فتور و لا بنا إلى أحد سوى الله حاجة . فلما مات و صلى عليه و و اراه و قف على قبره ؛ و قال ياذر ، قد شغلنا الحزن الك عن الحزن عليك ، لانا لاندرى ما قلت و ما قيل الك . اللهم واجعل ثو ابى عليه من حقى ، فهب له ما قصر فيه من حقك و اجعل ثو ابى عليه \_ يريد ثو اب صبره \_ له ، و زدنى من فضلك ، إنى إليك من الراغبين و الحاب خلكان : وكان عمر المذكور يعد من المرجئة ، و توفى سنة ه ه ۱ ه

وأصله من العَقِّ وهو الشق والقَطْع، يقال عَقَّ الولَّهُ والدَه يعقه عَقَّا وعقوقا ومَعَقَّةً : إذا شَقَّ عصا طاعته، وعقَّ والدَه : قطعهما ولم يصل رحمهُ مهما وقد يُعَمُّ بلفظ العقوق جميعُ الرَّحِم، والولد عاق، والجمع عَقَقَة، مِثل كَفَرة ، فن قولهم فى العقوق العقوق أنكلُ من لا يَثكلُ سسم والممكلُ الموت والهلاك، وأكثر ما يُستَعْمَلُ فى فقدان الرجل والمرأة ولدَ هما ، يعنون أن من ابتلى بولد عاق فكأنه أكيله ، وقال بعضهم لابن له عاق : أنت من ابتلى بولد عاق فكأنه أكيله ، وقال بعضهم لابن له عاق : أنت كالإضبع الزائدة ، إن تُوكت شانت وإن تُطِعَتْ آذَت ... وقيل لاعراب كيف ابنك ؟ \_ وكان عاقًا \_ فقال : عَذَابٌ رَعِف به الدَّهُ م ، فَلَيْتَنِي قَدُّ أَوْدَعْتُهُ الْقَبْر، فإنه بَلاء لايقاومه الصبر ، وفائدة لا يجب فيها الشكر عقوله وعف به الدهر : يريد تقدم به الدهر وعَجِل،

وأورد أبو العباس المبرِّد في الكامل هذه الإبيات لامرأة يقال لها أمُّ واب الهزَّانيّة ، في ابنها وكان لها عاقاً وقد اختارها أبو تمام في حماسته : رَبَيْنَهُ وَهُو مِثْلُ الفَرْخِ أَعْظُمُهُ أَمُّ الطَّقامِ تَرَى في ريشِه زَعْبَا حَنَى إذا آض كالفُحالِ شَدَّبَهُ أَبَّارُهُ وَنَنَى عَنْ مَثْنِهِ الكَرَبا أَنْشَا يُخَرِّقُ أَنُو ابي و يَضْرِبُني البَعْدَ سِتِّينَ عِنْدِي يَبْتَنِي الادبا أَنْشَا يُخَرِّقُ أَنُو ابي و يَضْرِبُني البَعْدَ سِتِّينَ عِنْدِي يَبْتَنِي الادبا إلى لا أَبْصِرُ في تَرْجِيلِ لِمَّتِهِ وخَطِّ الْحَيَيْةِ في وَجْهِهِ عَجَبًا قَالَتُ لهُ عِرْسُهُ يَوْمًا لِتَسْمِعَنِي رِفْقًا المان لنَا في أَمِّنَا أَرَبا ولوْ رَأْنْنِي في نارٍ مُسَعَّرَةٍ مِن الجَحِمِ لزَادَتْ فَوْ قَهَا حَطَبًا ولوْ رَأْنْنِي في نارٍ مُسَعَّرَةٍ مِن الجَحِمِ لزَادَتْ فَوْ قَهَا حَطَبًا هذه أيات من شعر الفطرة ، تصف في دِقَةً حالَ الآبن العاق يكون ضَلْعُهُ وَهَوَاهُ مع زَوْجه على أمَّه ، وكذلك تصفذلك العداء القديم بين الكَنَّة ضَلْعُهُ وَهُوَاهُ مع زَوْجه على أمَّه ، وكذلك تصفذلك العداء القديم بين الكَنَّة فَلَاهُ وَهُوَاهُ مع زَوْجه على أَمَّه ، وكذلك تصفذلك العداء القديم بين الكَنَّة فَلَاهُ وَهُوَاهُ مع زَوْجه على أَمّه ، وكذلك تصفذلك العداء القديم بين الكَنَّة فَلَاهُ وَهُوَاهُ مع زَوْجه على أَمّه ، وكذلك تصفذلك العداء القديم بين الكَنَّة فَلَاهُ وَهُوَاهُ مَع زَوْجه على أَمّه ، وكذلك تصفذلك العداء القديم بين الكَنَّة في مُنْ المَّهُ وَهُوَاهُ مِنْ وَقَاهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْفِيْنَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

وحَمَايِهِا (١) ، وقولها: أعظَمُهُ أَمُّ الطَّعَامِ ، وصف للفرخ ، ومعناه : أكبرُ أعضَائِهِ أَمُّ الطعامِ: أي معدته ، وكذلك قولها : ترى في ريشه زغبا : وصف آخر للفرخ ، والزُّغب : أول مايبدو من ريش الفرخ ، تصف ضعف نشأة ابنها، وآض: صَارَ ، والفُحَّال : فحال النخل، أي الذَّكُرُ منه ، وأبَّارُه : الذي يصاحه يقال : أبَّر ْت النخل: إذا لقَّحْتَهُ ، وشذَّ بَه : قطعماعايه من الـكرانيف وهي أصول السَّعَف الغلاظ التي إذا يَبِسَتُ صارت أمثال الأكتافِ، ومتنه : فأن كل شيء ماظهرمنه ، والكرب: ما يبقيمن أصول السعف في النخل تريد: حتى إذا بلغ أشـــده واستوى طوله، وأنشا: أصله أنشأ، تريد: آبتداً وأقبل ، وقولها : أبعدستين عندي يبتغي الأدبا، تريد : أن ضربه إياها يريد تأديبها بعد أن بلغت الستين حقُّ منه وعبثٌ، إذ من العناءِ رياضة الهَر م، وقولها : إنى لا بصر ... البيت، فاللمة: الشعر الذي يلم بالمنكب، والترجيل: تسريح الشعر تصفه بالحسن والجمال، وعرسه: زوجُهُ، وأمنا .. أضافتها إلى نفسها خديمة، وأربا: حاجة ، تربد : لاينبغي لك أن تهينها ، . . .

وقيل لرجل أبطأ فى التزوج : لِمَ أَبْطأت ؟ فقال : أريد أن أسبق أولادى فى اليُــتُم قبـــل أن يسبقونى فى العقوق ...

\* \* \*

وأورد المبرَّد أيضا عن رجل يسمى أبا المِخَشَّ حديثاً طريفاً قال : قال أبو المِخَشِّ : كانت لِيَ ابنة تجلس معى على المائدة فتُبرزُ كفًا كأنها طَلْعَة ، فى ذراع كأنَّها جُمَّارَة ، فلا تقعُ عَيْنُها على أَكْلَةٍ نفيسةٍ إلَّا خَصَّتنى بها

<sup>(</sup>١) الكنة : امرأة الابن ـ وامرأة الاخ أيضا ـ والحاة : أم زوجها ؛ قال الشاعر : إن الحماة أو لعت مالكُنَّهُ وأنت الكَنَّةُ إلا ضِنَّهُ

فَرَوَّ جُتُها .. وصار يجلس معى على المسائدة ابن لى ، فيسْبرزُ كُفّا كَانَّها كُرْ نَافَة ، فى ذِرَاع كَانَها كَرَ بَة ، فوالله إن تُسْبِقْ عَيْنى إلى لُقْمَة طَيِّبة إلا سبقت يَدُه إليها ... والطلعة فى كلام أبى المخشّ هذا جمعها طائع، وهو نُورُ النخلة مادام فى الكافور، وهو وعائره الذي ينشق عنه ، والجمارة : شحمة النخلة النخلة مادام فى الكافور، وهو وعائره الذي ينشق عنه ، والحكرنافة : طرْ ف التي إذا قطعت قِمَّة وأسها ظهرت كأنها قطعة سَنَام ، والكرنافة : طرْ ف الكرْ بَةِ العريض الذي يتصل بالنخلة كأنه كتف ، وقوله : إن تسبق عيني فإن نافية بمعنى ما ،

#### 0 0 0

وأورد أبو تمام فى باب الهجاء من حماسته لاحد الشعراء أبيامًا لها قصة فيها اعتمار لمن أراد أن يعتبر من عَقَقَة الابناء، وإليك هذه القصة والابيات: كان فى زمن عبد الملك بن مروان رجل يُسمَّى مُنَازِلَ بنَ فُرْعان، وكان لِمُنازِلِ هذا ابْنُ يَقال له خليج \_ وهو من رهط الاحنف بن قيس \_ فعق خليج أباه مُنازلًا ، فقد مَه إلى إراهيم بن عربي، والى اليمامة، مُستَعْدِماً عليه \_ وقال:

تَظُلَّمَىٰ حَقِّ خَلَيْج وعَقَّى على حِينَ كَانت كَالَحِيِّ عِظَامِي (١) لَمَمْرِى لَفَ دَرَّ بَيْتُه فِرِحاً به فلا يفْرَحَنْ بَعْدى امْرُ ثُو بِغُلام وكَيْفَ أُرَجِّى النفع منهُ وأمَّهُ حَرَامِيَّةٌ ؟ ماغَرَّنی بحَرام (٢) ورَجَّيْتُ منهُ الخَيْرَ حَينا سُتَزَدْتُهُ وما بعضُ ما يَرْدَادُ غَيْرَ غَرام (٢)

<sup>(</sup>۱) كانت كالحنى عظامى : أى كانت عظامى كالحنى ، وهوجمع حنية ، وهى القوس ، لانهامحنية ، أى معطوفة

<sup>(</sup>٢) حرامية : نسبة إلى حرام وهي قبيلة

<sup>(</sup>٣) الغرام هنا : العذاب والشر الدائم والبلاء الذي لايستطاع أن يتفصى منه قال تعالى : إن عذابهاكان غراما : أي هلاكا دائما ملحا

فأرادَ إبراهيمُ بنُ عَرَبى ضَرْبَهُ ، فقال: أصلَح الله الامير ، لا تُمْجَلُ على العرف هذا؟ قال: لا ، قال: هذا مُنَاذِل ابن فرعان ، الذي عقّ أباه ، وفيه يقول أبوه:

جَزاءً كَا يَسْتَنْزِلُ الدَّيْنَ طَالِبُهُ (۱)
يَكَادُ يُسَاوِي غَارِبَ الْفَحْلِ غَارِ بُهُ (۲)
قريبًا وذا الشَّخْصِ البَعيدِ أَقَارِ بُهُ (۲)
لَوَى بَدَهُ اللهُ الَّذِي هُو غَالِبُهُ (٤)
مِنَ الزَّادِ أَحْلَى زَادِنَا وأَطَا يَبُهُ
أَطَالُفُو مِ وَاسْتَغْنَى عَنِ المَسْحِ شَارِ بُهُ (٥)
أَشَاءُ نَخِيدِ لِلمُ 'تَقَطَّعْ جَوانِبُهُ (١)

جَزَتْ رَحِمْ بَنْنَ وَبَيْنَ مُناذِلِ لَرَبِّ بُنْنَ مُناذِلِ لَرَبِّ بَنْنَ مُناذِلِ لَلَّهُ حَتَى إذا آضَ شَيْظُماً فلمَّا رَآنَى أَبْصِرُ الشَّخْصَ أَشْخُصاً شُخُصاً تُغَمَّد حَقَّى ظالِمًا ولَوَى يَدِى وَكَانَ له عِنْدى إذا جاعَ أو بَكى ورَبَّيْتُه حتى إذا ما تركّتُه وجَمَّمْتُها دُهمًا جِلادًا كَانَها وجَمَّمْتُها دُهمًا جِلادًا كَانَها وجَمَّمْتُها دُهمًا جِلادًا كَانَها

<sup>(</sup>۱) يدعو على ابنه منازل ، وجعل فعـل الجزاء للرحم والجازى هو الله سبحانه يقول : جزى الله منازلا على الرحم أى القرابة التى بينى وبينه ـ فقد قطعها ـ جزاءاً يستوفى له وعليه ، كما يستنزل صاحب الدين حقه من المدين

<sup>(</sup>٢) الشيظم: الطويل، ولربيته: جواب قسم انطوى عليه الكلام، وربيته وربيته وربيته وتربيته وتربيته وربيته وربيته وتربيته وربيته واحد، وآض: صار، وأصل الغارب في الإبل ـ وهو ما يكون قدامه السنام ـ : ثم استعير حي قبل لاعالى كل شيء : غوارب، يقول: إنه رباه حي بلغ مبلغ الرجال

<sup>(</sup>٣) قريباً: حال، والمعنى: أبصر الشخص مقاربا، أى أبصر مـوا باقريب منهـ أشخصا، وأقاربه: أظنه قريبا، يقول: كما رآنى شيخا كبيرا ضعف نظره واختلفت مواقع بصارته حتى يرى الشخص القريب منه شخصا ويرى الشخص البعيد منه قريباً

<sup>(</sup>٤) تغمد حتى : ستره وأخفاه ، وقوله : ولوى يدى : أى فتلها وأزالها عرب حالهـا وهـئتها

<sup>(</sup>ه) أخا القوم: قال الإمام التبريزى: نصب أخا القوم على الحال من الهاء فى تركته، وجازكونه حالا وإنكان معرفة فى اللفظ لانه لايعنى قوما بأعيانهم وإنما يريد تركته قويا لاحقا بالرجال (٦) وجمعتها: الضمير إلى الخيل وإن لم

فَأْخُرَجَى مَهِ السَّلِيَّا كَأْنَى خُسَامُ كِمَانَ فَارَقْتُهُ مَضَارِ بُهُ (اللَّهُ وَأَنْ أَرْعِشَتْ كَفَا أَبِكَ وَأَصْبَحَتْ يَدَاكَ يَدَى لَيْتِ فَإِنَّكَ صَارِ بُهُ (اللَّهُ أَلْ أَرْعِشَتْ كَفُهُ فَقَتْ مَنْ فَلَكَ مَثَلًا إِلا قُولُ خَالِمِ فَقَالَ الوالى: ياهذا ، عَقَقْتَ مَنْ فَقَتْ ، فَمَا لَكَ مَثَلًا إِلا قُولُ خَالِمِ لِللَّهِ فَوْلُ خَالِمِ لِللهِ فَوْلُ خَالِمِ لَكِي ذُوْيْنِ:

فلا تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرَةِ أَنْتَ سِرْتَهَا فَأُوّلُ رَاضِى سِيرَةِ مَنْ بَسِيرُهَا قال الإمام التبريزى : وذلك أن أما ذُوّيب (٣) هَذا كَان غلاما ، وكان لرَجُل صديقة ، فكان الرجل يبعث أما ذوّيب إلى صديقته بالرسائل ، فلما ترعرَعَ أبو ذوّبب كسّرَها على الصديق \_ بريد أفسدها وأمالها عنه إليه \_ ، ولما ترجَّسل أبو ذوّبب \_ بريد صار رجلا \_ مُنِعَ منها وحُجِبت عنه وحجب عنها ، فكان يبعث خالدا إليها بالرسائل ، وخالد يومئذ وحجب عنها ، فكان يبعث خالدا إليها بالرسائل ، وخالد يومئذ المرأة :

يذكرها وهذاأسلوب معروف لهم، ودهما: جمع أدهم، وهو الاسود، وجلادا: صلابا، والاشاء بالفتح والمد: صغار النخل وقبل النخل عامة واحدته أشاءة (١) السليب: الذى سلب ماله، استعاره من الشجر يسلب ورقه ويعرى منه، والمضارب: جمع مضرب: حدّ السيف، يقول: لما جمعت من الحيل الدهم الجلاد ما جمعت وأعددتها لى وله، عدا على بعد أن ربيته وبلغ مبلغ الرجال وجردني من الحيل وتركني سليبا، فأشبه حالى حال السيف اليمان القاطع تفلل حده (٢) أر عشت كفا أبيك: يريد: أبعد أن كر أبوك وبلغ من الكبر عتيا وأصبحت أنت شابا قويا، تجترئ عليه وتهينه و تضربه

(٣) أبو ذؤيب هذا هو الشاعر أبو ذؤيب الحذلى، وخالد هو أبن أخته، والمراة هى امرأة رجل يقال له عبد عمرو بن عامر من بنى عامر بن صعصعة ، انظر أمثال الميدانى فى شرحه هذا المثل ، لاتجزعن من سيرة أنت سرتها ، ،

فلا تَجْزَعَنْ مِن سِيرَةِ أَنْتَ سِرتَها وَلاَ مَيْةَ مِن أَبِي الصَّلْتِ الشَاعِرِ الجَاهلِي (١) أبياتُ حسانُ يشكو فيها هو الآخرُ ابنه الذي عقه وأساء إليه: وقد اختارها أبو تمام في حماسته قال: غَذَوْ تُكَ مَوْلُودًا وعُلْمَكَ يابِعًا مُتقُلُّ بَمَا أَذْبِي إليْكَ وَتُنْهَلُ (٢) غَذَوْ تُكَ مَوْلُودًا وعُلْمَكَ يابِعًا مُتقُلُّ بَمَا أَذْبِي إليْكَ وَتُنْهَلُ (٣) إذا ليْلة نا بَيْكَ بالشَّكُو لِمْ أبِت لِشَكُواكَ إلاَّ ساهِرًا أَتَمَلُمُلُ (٣) لأنه أنا المَطرُوقُ دو نَكَ بالنَّذِي طُرقْتَ به دُونِي وعَيْنِيَ تَهْمُلُ (٤) فللنَّا بلغت السنَّ والغاية التَّي إليْها مَدَى ماكنتُ فِيكَ أَوْمِّلُ خَبْهًا وغَلْظةً كَانِكَ أَنْتَ المُنْفِعُلُ (١) جَعْلُتَ جَرْهًا وغَلْظةً كَانِكَ أَنْتَ المُنْفِعُلُ المُتَفَصِّلُ (١) جَعْلُتَ جَرْهًا وغَلْظةً كَانِكَ أَنْتَ المُنْوِمُ المُتَفَصِّلُ (١)

(۱) اسمه عبد الله بن ربيعة بن عوف من بنى بكر بن هوازن . وكان بمن حرّم الخرفى الجاهلية ورفض عبادة الآو ثان والتمس الدين وطمع فى النبوة فلما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده وقال : إنما كنت أرجو أن أكونه

(۲) وعلتك: من عال عياله يعولهم: كفاهم معاشهم، ويروى: ومنتك، من مان أهله يمونهم مونا: أنفق عليهم، ويافعا: شابا، من أيفع الغلام مثل أبقل الموضع فهو ياقل وأورق النبت فهو وارق وأورس فهو وارس وأقرب فهرو قارب ناذا قربت إبله من الماء لبلا، وكلهن نوادر، وتعل من عله يعله: سقاه ثانية، وتنهل من أنهله: سقاه أول سقية، يريد، إطعامه وسقيه مرة بعد أخرى

(٣) الشكو : المرض نفسه قاله اللبث وأنشد :

أَخِى إِنْ تَشَكَّى مِنْ أَذًى كَنتُ طِبَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الشَّكُو بِي فَأَخِى طِبَّى وَأَخِى طِبَّ وأتملل: يريد يتقلب على فراشه من غمه عليه، قال اللغويون: إذا نبا بالرجل مضجعه من هم أو وصبقيل قد تملل، وأصله أتملل، من الملة وهى الرماد الحاريدفن. فيه الخبز لينضج كأنّ المتقلب على فراشه من الهم يتقلب على تلك الملة

(٤) المطروق من طرقه الهم يطرقه \_ بالضم \_ طرقا : أناه ونزل به، بجاز من طرق القوم : جاه هم ليلا ، وتهمل : تسيل وتفيض وقدهملت عينه تهمل \_ بالضم والكسر- هملا وهملانا : سالت وفاضت (٥) جبها مصدر جبه بالمكروه : استقبله به ، وذلك بجاز من جبه : صك جبته ويروى : جملت جزائى غلظة وفظاظة

فَلْيَتُكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوَّتَى فَعَلْتَ كَمَا الْجَارِ الْجَاوِرُ يَفْعَلُ (١) وَسَمَّيْتَنَى بِالْهُمِ اللَّفَنَدِ رَأَيُهُ وَفَرَأُ بِكَ التَّفْنِيدُلُوكُنُتَ تَعْقِلُ (٢) تَرَاهُ مُعِدًّا لَاخْلافِ كُنُتَ تَعْقِلُ (٢) تَرَاهُ مُعِدًّا لَاخْلافِ كَاللَّهُ بِرَدْ عَلَى أَهْلِ الصوابِ مُوَكِّلُ (٢) تَرَاهُ مُعِدًّا لَاخْلافِ كَاللَّهُ مُوكَّلُ (٢) مَدَّ عَلَى أَهْلِ الصوابِ مُوكَّلُ (٢)

ومن المستطرف من أقوالهم فى الأولاد المُتخلِّفين: ما يُروَى أن رَجُلا بِعَث آبِنَه لَيَشْتَرِى حَبْلا ، فقال له: آجعله عشرين ذراعا ، فقال الولد : فى عَرْض مصيبتى فيك .. وكان لابى العباس المسبرد فى عَرْض مصيبتى فيك .. وكان لابى العباس المسبرد صاحب الكامل ابن مُتخلِّف ، فقيل له يوما : غَطِّ سَوْءَ تك ، فوضع يده على رأس ابنه .. وقيل لصبي : لم لا تتعلم الادب ؟ فقال : إنى أخاف أن أكذّ ب والدى ، لانه قال لى : إنك لا تفلح أبدا ...

**•** • •

هذا وكما أن لوالدك عليك حقّاً كذلك لولدك عليك حقّ : وبما ورد في ذلك ماجاء في الحديث : من حقّ الولد على الوالد أن يُحْسِنَ أَدَبَهُ ، وأن يُعِفّهُ إذا بلغ و ه أن يحسن أدبَه : أن يُعْنَى تربيته و تهذيبه و تعليمه ، وأن يُعِفّهُ : أي يعمل على أن يكون عفاً عن الحرام فيزوجه ، . . وقال حكيم من أدّب ولده صغيرا ، سُرّ به كبيرا ، وقالوا : مَن أدّب ولدة ، أرغَمَ حاسده ومن آداب الإسلام : إذا بلغ أو لادكم سَبْعَ سنينَ فَنُرُوهم بالطهارة والصلاة وإذا بلغوا عشرا فاضر بوهم عليها ، وإذا بلغوا ثلاثة عشر فقر قوا بينهم في المضاجع ؛ ومن كلامهم : لاعبِ ابنك سبْعاو عله مُ سبعا و جالس به إخوانك

<sup>(</sup>۱) كما الجار المجاور يفعل: أى كما يراعى الجار حق الجوار من الوفاء به (۲) المفند رأيه: اسم مفعول من فند رأيه: خطأه (۳) معدا: اسم فاعل، أعدّ للامر عدّته: هيأه له

سبعا يتبيّن لك أخَلَف مُو بَعدك أمْ خَلْف « الْخَلَف بفتح اللام: الولد الصالح، والحنّف بسكونها: الطالح، تقول: أعطاك الله خلفاً بما ذهب لك ولا تقل خَلْفًا، وتقول أنت خَلْفُ سَوْء من أبيك، هذا هو الاعرف عند أهل اللغة (۱)، وقال رجل لابيه. يا أبت، إن عَظِيم حَمِّكَ عَلَى لا يُذْهِبُ صغير حَمِّق عليك، وإن الذي تمُتُ به إلى أمُتُ بمثله إليك، ولست أزعمُ أنّا على سواء، ولكن لا يَجِلُ الاعتداء...

وقالوا: إِنَّ الولَدَ البارَّ أَبَرُ من الوالِد، لأنَّ بِرَّ الوالدَّين طبيعةً ، وبِرَّ الولدَّين طبيعةً ، وبرَّ الولد واجبُ ، والواجب أبدا ثقيل، ولعل المتنبي ينظر إلى هذا المني إذ يقول :

إنما أنت والدُّ والأبُ القاطعُ أُحْنَى من واصِلِ الاولاد ه ه ه

و مما يستطرف في هذا الباب ما يروى من احتجاج بعض العَقَقَة لعقوقهم: فقد قيل لبعض الفلاسفة: لِم تَعُقُ والدَّ يْكَ؟ قال: لانهما أخرجاني إلى الكَوْن والفساد ... وضرب رَجُلُ أَباهُ، فقيل له: أما عَرَفْتَ حَقَّهُ؟ قال: لا، لانَّهُ لم والفساد ... وضرب رَجُلُ أباهُ، فقيل له: أما عَرَفْتَ حَقَّهُ؟ قال: لا، لانَّهُ لم يَعرف حقى، فيل : أنْ يتَخَيَّر أمّهُ، ويُحِيِّن الله الوالد؟ قال : أنْ يتَخَيَّر أمّهُ، ويُحِيِّن أسمَه، ويَخْتِنهُ ، ويُحَيِّم القرآنَ ، ثم كشف عن عَوْرَته فإذا هو أَقْلَفُ له مُ يُخْتَن له وقال: آشمى بُرْغُوث ... ولا أعلم حَرْفا من القرآن، وقد استَوْلَدَ في من زَنجيَّةٍ ... فقيل الموالد: احتمله، فإنك تستأهل ...

 <sup>(</sup>۱) قال الله عزوجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ،
 وقال لبيد:

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيت في خَافِ كجلد الأُجرب

وعيَّر رجل ابنَه بأمِّه، فقال الابنُ: هي والله خير لي منك ، لانها أحسفت الاختيارَ فولَدْ تَنَى من أُمَّةٍ ... وأنت أسأت الاختيارَ فولَدْ تَنَى من أُمَّةٍ ... وقال رَجُلُ لا بنه: ماأطيب الثُّكُلَ يا بنَى ا فقال الابنُ : اليُتُمُ أطيب منه ياأبت ا وقيل لبعضهم: أيُّ ولدك أحَبُ إليك ؟ قال: صَغيرُهم حتى يَكْبَر، ومَربضهم حتى يَهْرَأ ، وغائِدُهُم حتى يَهْدَم ...

«أقولُ: وإنما قال صغيرهم حتى يكبر، لأن كبير الأولاد في العادة قلما يَظْفَرُ من حب أبيه بمثل مايظفَرُ به الصغير، وقد قالوا في ذلك ما يبين عن السبب، وهو ماروى أن رجلا من العرب رأى بنيه يَدْبون على الحيل وقد تنادَوا بالغارة، فذهب يروم ذلك مرة وثانية فلم يَقْدِرْ، فقال: من سَرَّهُ بنوه ساءته نفسه ... وفي ضِدَّ هذا المعنى يقول أَكْتُمُ بنُ صَيْفِي حكيم العرب:

إِنْ بَنِيَّ صِنْيَةٌ صَيْفِيُّونْ أَفْلَحَ مَن كَانَ لَه رِ بَعِيُّونْ وَيَكْبَرَ وَيَقَالُ أَصَافَ الرَّجِلُ يُصِيف إصافة : إذا لم يُولَدُ له حتى يُسِنَ ويَكُبَرَ وَأُولا دُه صَيْفِيْ ، والرَّبْعِيُّون : الذين وُلدُوا في حداثته وأولا دُه صَيْفِيْ ، والرَّبْعِيُّون : الذين وُلدُوا في حداثته وأوّل شبابه ، ولمَّا حضرت سليانَ بنَ عبد الملكِ الوفاة تمثَّل بهذا البيت لاَنَّه لم يكن في أبنائه من يُقلِّدُه العهدَ بعدَه ، ومعنى ذلك عندهم: أنَّ الأولاد للكبار أفضلُ من الصغارِ لَدَى الوالدِ ، ولا سيما إذا كَبرَ . . وهذا على نقيض الكبار أفضلُ من الصغارِ لَدَى الوالدِ ، ولا سيما إذا كَبرَ . . وهذا على نقيض قولِ القائل : من سرَّه بَنُوهُ سَاءتُهُ نفسُه ، وإن كان لكلَّ وجهة هو موليها ،

**<sup>\$</sup>** \$ \$

و ناول عمرُ بن الخطاب رُجلاً شيئا فقال له : خَدَمَك بنوك، فقال عمر : بيل أغنانا اللهُ عنْهُم.

وكان يقال: ابنُك رَيْعا ُنك سَبْعًا، وخادمُكَ سبعًا ثُم عدو أو صديق ... وفي الاثر: ربحُ الولدِ من ربح ِ الجنَّة ...

وكان رسول الله يُقبِّل الحسنَ بنَ عَلِيَّ رضى الله عنه ـ وهو حفيد المصطفى ـ يوما ، فقال الأقرعُ بنُ حابس : إنَّ لى عشرةً من الأولاد ماقبِّات واحدا منهم ، فقال رسول الله : فما أصنع إن كان الله كَنَ ع الرحمة من قلبك ا

ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات الرجل انقطع عمله ، إلا من ثلاث : صَدَقة جارية ، أو عِلْم يُنتفع به ، أو ولدصالح يدعو له وقالوا: خيرُ ما أعطى الرجلُ بعد الصحة والآمن والعقل وَلدُ مُوافِق من زوجة موافقة هومُتْعةُ العَيْشِ بين الأهل والولدِ ه

وكانت الْعَرَّبُ تُسمَّى مَنْ لاوَلَدَ له صُنْبُورًا ، والصُّنْبورُ فى الْلغة ِ: الا بْبَرُ لاعَقِبَ له ولا أَنْحَ ، فإذا مات انقطع ذِكْرُه وكان كُفَّارُ تُورَيْش يُطلِقون على رسول الله : صُنْبورا ، فأنزل الله : إنَّ شانتك : مبغضك ، والا بتر الذى لاعقب له » ...

وقال حکیم فی مَیِّت : إن كان له ولد فهو حَیّ وإن لم یكن له ولَدُّ فهو میِّت ٔ

ومن أمثال العرب: آبنُك ابنُ بُوحِك وأى ابنُ نَفْسِك لامن تَبَنَيْتَه، ومثله: وَلَدُكِ مَنْ دَمَّى عَقِبَيْكِ ويعنون: الذى نَفْسِتِ به فأدى النّفاسُ عقبيك ، أى: ابنك من ولديته لامن تبنيته، وقيل لحكيم: ما السّعادة؟ قال: أن يكون للرجل ابنُ واحدُ ، فقيل له: الواحد يُخشى عليه الموتُ! قال: كُمْ تسألونى عن الشقاوة...

وهناك فريقٌ من الناس يَذهبون إلى ذمّ الولد وقلة جَدُواه: وبما يكون يروى فى هذا الباب أنه قِيلَ لبعض الزمّاد: هَلاَّ تزوّجت؟ فربما يكون لك خَلَفٌ؟ فقال: كنى بالنزهيد فيه قوله تعالى: إنَّما أَمُوالُكُمْ وأَوْلادُكُمْ وأَوْلادُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَاخْذَرُوهُمْ ... وقالوا: قِلهُ العيالِ أحدُ اليّسارَيْنِ، وقال المتنى: وما الدّهرُ أَهْلُ أَنْ يُؤمّلَ عنده حمّاةً وأن تُشتاق فيه إلى النّسال

وما الدَّهْرُ أَهْلُ أَن يُؤمَّلَ عنده حيّاةٌ وأن يُشتاقَ فيه إلى النَّسْلِ عَلَى الْوَلَدُ الْحَبْــُوبُ إِلاَّ تَعِــلَّةٌ

وهلْ خَلْوَةُ الحَسْناءِ إلا أَذَى البَعْلِ (١)

وقد ذُقْتُ حَلْوَاءَ الْبنينَ على الصِّبَا فلا تَعْسَبَنَّى قلتُ ما قلت عن جَهْلِ وقال المُعَرِّى - وهو إمام الساخطين ، «أو المتشائمين كما يقولون اليوم » ـ :

أَرَى وُلْدَ الفَتَى عِبْنًا عليه لقدْ سَمِدَ الذَى أَضَلَى عَقَيْمَا فَإِمَّا أَنْ يُخِلِّفُ عَقَيْمَا فَإِمَّا أَنْ يُخِلِّفُ مُ يَتِيمَا وَإِمَّا أَنْ يُخِلِّفُ أَبَدًا مُقَيْمًا وَإِمَا أَنْ يُخِلِّفُ أَبَدًا مُقَيْمًا مُ فَيسِقَ حُزْنُهُ أَبَدًا مُقَيْمًا مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وُبُشِّر الحسنُ البَصرَى بابنِ فقال: لامرحبا بمَن إن كنت غَنِيا أَذْهَلَنِي، وإن كنت غَنِيا أَذْهَلَنِي، وإن كنتُ فقيرا أَتْعبَى ، لا أَرضَى كَدِّى له كَدًّا ، ولا سَعْبَى له فى الحياة سَعْيا ، أَهْتُم بَفَقْرِه بعد وفاتى ، حين لاينانى به سرور ، ولا يُجِمَّه لى حُوْن ، وأَصْحَر الحسن يوما ـ أى ذهب إلى الصحراء \_ فرأى صيًّا دافقال: ما أكثرُ وأَصْحَر الحسن يوما ـ أى ذهب إلى الصحراء \_ فرأى صيًّا دافقال: ما أكثرُ

<sup>(</sup>۱) تعلة : يقال : فلان يمللنفسه بتعلة : أى لهاها به كما يعلل الصبى بشىء من الطعام يتجزأ به عن اللبن . يقول : إن السرور بالولد المحبوب لايدوم وإنما هو تعليل. إلى وقت ، ثم قال : وخلوتك بامرأتك أذى لك فى الحقيقة لانها تجلب لك ولداً تغتم من أجله وتتأذى بتربيته وربما كانت العاقبة إلى الشكل

مَا يَقَعُ فَى شَبِكَتِكَ؟ وَال : كُلُّ طَيْرِ زَاقَ ﴿ أَى يَزُقُ أَفْرَاحُهُ أَى يُطْعِمُهَا مِنْهُ فَ الْمُولِيلُونَ ﴿ أَى الذِينَ لَهُمْ عَيَالَ كُنْرٍ ﴾ بقيه ، فقال الحسن : هلك المُولِيلُونَ ﴿ أَى الذِينَ لَهُمْ عَيَالَ كُنْرٍ ﴾

وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لاحد ابنى بِنْتِه : إنَّكُم لتُحَبِّنُون وإنكم لتُجَبِّنُهُ مَبْخُلُون وإنَّكم لَمِنْ رَيْحَانِ الله ، وفى الحديث أيضا : الولدُ بَحْبَنَهُ بَحْهَاةٌ مَبْخَلَةٌ .. ويقولُ عليه السلام : إنَّ الْوَلدَ يَحْمِلُ أَباهُ على الجُبْنِ ، فلا يُحاهِدُ ولا يَشْجُع ، لانَّه يُحبُّ البقاءَ لاجله ، وعلى الجَهل ، بملاعبتِه إيّاه ونزوله إلى مُستواه ، وتر كه العقل ومُقتضاه ، أو باشتغاله به عن طلب العلم ، وعلى البُخل ، لانَّه يُبقِي على المال لاجله ويَبخَلُ به ويَشِحْ ، ..

\* \* \*

ومن أحسن ماقيل في الإشفاق على الأولاد: فولُ حِطَّانَ بن المُعَلَّى ـ وهو شاعر "إسلامي ، وأبياته هذه في الحاسة ..:

أَنْرَلَىٰ الدَّهُ مُ عَلَىٰ تُحَكِّمِهِ مِنْ شَائِحْ عَالَ إِلَى خَفْضِ وَعَالَىٰ الدَّهُ مُ بِوَ فَرِ الغَنِى فَلْيَسَ لَى مَالُ سِوَى عِرْضِى أَبِكَانِى الدَّهُ مُ رَبِيا رُبَّمَا أَضَحَكَى الدَّهُ مُ بِمَا يُرْضِى لَولا بُنِيَّاتُ كُرُغْفِ القَطَا رُدِدْنَ مِن بعضِ إِلَى بعضِ لَلَى بعضِ لَلَى بعضِ لَلَى بعضِ لَكَانَ لَى مُضَطَّرَبُ واسِعٌ فَى الأرْضِ ذَاتِ الطُّولِ والعَرضِ وإنما أَوْلادُنَا بَيْنَا أَ أَكْبَادُنَا تَمْشَى عَلَى الأَرْضِ وَإِنمَا أَوْلادُنَا بَيْنَا أَوْلادُنَا بَيْنَا أَوْلادُنا بَيْنَا أَوْلادُنا بَعْضِمُ لَامْتَعْتَ عَيْنَى مِن الغُرْضِ لَو هَبِّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْضِهُم لَامْتَعْتَ عَيْنَى مِن الغُرْضِ الْعَرْقِ إِلَى الذَاتِّ يَحْمَى فِيهِ بَا شَاءً ومِن شَاخٍ : من جبل شاهق طويل فى الساء ، و إلى خفض : إلى مطمئن من ومن شانخ : من جبل شاهق طويل فى الساء ، و إلى خفض : إلى مطمئن من الأرض ، وهذا تمثيل وغالني الدهر : أخذه غيلة من حيث لم يدر ، وبو فر

الغنى: يريد: في كثرة ماله، و توله: فليس لح مال سوى عرضى بريد: لم يبقله الدهر شيئا إلا أتى عليه سوى عرضه ف لم ينتقصه . والعرض: قال ابن الآثير: موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان فى نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذى يصونه من نفسه وحسبه ويحامى عنه أن ينتقص و يُثلَب، وقال أبو العباس ثعلب: إذا ذكر عرض فلان فمعناه أموره التي يرتفع أو يسقط من جهتها بحمد أو بذم، فيجوز أن تدكمون أمورا يوصف هو بها دون أسلافه و يجوز أن تذكر أسلافه لتلحقه النقيصة بعيبهم وقول الشاعر:

و وأدرك ميسور الغنى ومعيى عرضى ه أى أفعالى الجيلة و قوله : كا غيالى الجيلة و قوله : كما يرضى : أى أضحكنى أحيانا بما يرضيى . و قوله : كرغب القطا : واحدتها زغباء والذكر أزغب والمصدر الزغب ، وهو أوّل ما يبدو من ويش الفرخ ، وكذا من شعر الصبى ، و قوله : رُدِدْنَ من بعض إلى بعض : تصوير لهيئة تداخل الأفراخ و اضمام بعضهن إلى بعض أوّل نشأتهن ، يصف بناتِه بأنهن ضعاف لا يستطعن القيام بشُنُونِهِن . و مضطرّب : أى اضطراب ، أى بحرك . و أكبادنا : تمثيل لمعى الشفقة عليهن ، وقد بينها بقوله : لوهبت الربح ... البيت ... والغمض بضم الغين : النوم »

\$ ♦ ♦

ويقول إسماق بن خلف (١) \_ من شعراء الدولة العباسية \_ في بنت أخت له

<sup>(</sup>۱) ترجم له صاحب الاغاني وإسحق هذاهوالذي يقول فيصفة السيف: أَلْـقَى بِجَـا نِب خَصْره أَمْضى من الاجل المتـاخ وكأنمـــا ذرَّ الهبا عَ عليه أنفاسُ الرياح =

تسمى أميمة كان حدِبا عليها كلِّفًا بها ، رهى من أبيات الحماسة :

لولا أُمَيْمَةُ لَم أُجْزَعْ مِن الْعَدَيْمِ وَلَمْ أَفَاسِ الدُّجَى فَى حِنْدِسِ الظُّلَمَ وَ وَالْحَمِرِ وَزَادَنَى رَغْبَةً فَى الْعَيْشِ مَعْرِفَتَى ذُلَّ الْمِتْمِةِ تَجِعُفُوهَا ذَوُو الرَّحِمِرِ أَحَاذِرُ الْفَقْرَ يُومَا أَنْ يُلِمِّ جِهَا فَيَهْتِكَ السَّنْتَرَ عَن لَحْمُ عَلَى وَضَمِرَ أَحَاذِرُ الفَقْرَ يُومًا أَنْ يُلِمِّ جِهَا فَيَهْتِكَ السَّنْتَرَ عَن لَحْمُ عَلَى وَضَمِرَ تَهُوى حَوْلَتُهَا شَفَقًا

والْمَوْتُ أَكْرَمُ نَزَّالَ عَلَى الْحَرَمِ

أُخْتَى فَظَاظَـةً عَمْ أَوْ جَفَاءً أَخ

وَكُنْتُ أَبْقِي عَلَيْهَا مِنْ أَذَى الكَلِمِ

«العَدَم: الفقر، وقوله: فيهتك الستر، فالهتك: جذبك السّنتر تقطعه من موضعه أو تشق منه جزءا فيبدو ماوراء ه، وإسناده إلى الفقر مجاز، وقوله عن لحم على وضم، فالوضم: ماوضع عليه اللحم من خشب ونحوه، وكانت العرب فى باديتها إذا نُحر بعير للحَىِّ يقتسمونه، تقلع شجراً وتضع عليه اللحم مُقطّعاً يأخذ منه كل شريك قَسْمَهُ ولم يَعْرِضْ له أحد، وكانت تضرب المشل فى

= وهو الذي يقول في مدح العربية من أبيات :

النحو يبسط من لسان الآلكن والمرق تكرمه إذا لم يلحن من حديث حدثنا قال المبرد: وأحسبه أخذ قرله: والمرء تكرمه إذا لم يلحن من حديث حدثنا به عن الآصمى قال: كان يقال: ثلاثة يحكم لهم بالنبسل لايدرى من هم: رجل رأيته راكبا فى شارة حسنة ، أو سمعته يعرب ، أو شمت منه طيبا . وثلاثة يحكم عليهم بالاستصغار حتى يدرى من هم: رجل شمت منه رائحة نبيذ فى محفل ، أو سمعته فى مصر عربى يتكلم بالفارسية ـ أوالفرنسية أوالانكليزية أوغيرهما من اللغات ـ ورجل رأيته على ظهر طريق ينازع فى القدر . . ما أطيب هـــــذا الكلام وأسماه وأليقه بأخلاق السادة .

ضعف النساءوق لة امتناعهن على طُلَّا بِنَّ إِلَّا أَن يذادَعنهن ، بذلك اللحم ما دام مع الوضم. وقوله: شفقاً ، أي خيفة ، وقد شفق يشفق ـ بالفتح ـ وأشفق عليه يُشفِق: خاف، وقوله: والموت أكرم نَزَّال على الْحَرَم؛ فالحرم، جمع حُرمة، وهي عيال الرجل ونساؤه ، يريد: أن الموت أكرمُ ضيف ينزل عليهن، وفي هذا المعنى قولهم .. دَفْنُ البنات ، من المَكْرُ مات ، وسيمر عليك كلامهم في هذا المعنى في باب النساء، وقوله: وكنت أبقي عليها: من أبقيت عليه: إذا أرعَيتَ عليه ورحمته »... وقال عِمرانُ بنُ حِطّان ــ وقد كانَ رأسَ القَعَدِ من الصُّفْرِية « طائفة من الخوارج، وكان خطيبَهم وشاءرَهم، وهو من التابعين ـ:

مَخَافَةً أَنْ يَرَيْنَ الْبُوْسَ بَعْدِي وَأَنْ يَشْرَبْنَ رَنْقًا بَعْدَ صَاف وأَنْ يَعْرَبْنَ إِنْ كُسَى الْجَوَارِي فَتَنْبُو الْعَيْنُ عَنْ كَرَمِ عِجَافِ وفى الرحمين لِلصِّنَفَاءِ كَافِ أَبِامَا مَنْ لِنَا إِنْ غِبْتَ عَنَّا وصارَ الْحَيُّ بعدكُ في اختلافِ

اقد زاد الحياة إلى حبًا بَنَاتِي أَنَّهُن من الصَّعَافِ ولولا ذاك قد سَوَّمْتُ مُهرى

« الرنق : الماء الكدر ، وكرم : قال أن سيده وغيره : رَجُـلُ كُرَمَ : أى كريم ، وكذلك الآثنان والجمع والمؤنث تقول : امرأة كرم ونسوة كرم لأنه وصف بالمصدر ، وعجاف : جمع عجفاء على غير قياس، والنجف: اُلهزال وسوَّمت مهرى: فالحيل المسوَّمة: المرسلة وعليها ركبانها، وفي التنزيل العزيز: والحيل المسوَّمة ، من قولك سوَّمت فلاما إذا خلَّيته و سَوْمَه ، أي : وما ريد ، وقيل الحيل المسوّمة : هي التي عليها السمة والسومة وهي العلامة »

وقال شاعر جاهلي يمتدح ابنه لِـبرِّهِ به ، وهي من أبيات الحماسة : رأيتُ رَبَاطًا حينَ تَمَّ شَبَا بُهُ وَوَلَّى شَبَا بِهُ وَقَلْ شَبَا بِهُ عَنْبُ إذا كان أولادُ الرجالِ حَزَازَةً فأنتَ الحلالُ الْحُلُوُوالبارِدُ العَذْبُ (1-1)

لنا جانِبُ منه دَمِيثُ وجانبُ ﴿ إِذَا رَامَهُ الْأَعْدَاءُ مُمْتَنِعُ صَعْبُ و تأخُدُهُ عند المكارم هِزَّة كَاهْ تَزَّعْتَ البارحِ الْغُصُنُ الرَّطْبُ

 د أوله ليس في برِّهِ عَتْبُ : يريد ليس في بره لَوْمٌ ولاسخط ، و أوله ته إذا كان أولاد الرجال حزازةً، فالحزازة : وجمع في القلب من غييظ ونحوه والجمع حزازات ، وتروى: إذا كان أولاد الرجال مرارةً ، وهي الانسَبُ بةوله فأنت الحلال الحُلُو، يكنى به عن الرجل الذىلا ربية فيه، علىالمَثَلِ بالْحَلْوِيّ الحلال مما يُذاق ، يصف طيب أخلاقه ، وقوله : دميث: أي سهل ليّن ، والبارح: الريح تهب من الشمال في الصيف خاصة،

وقال عمرو بن شأس ـ وهو شاعر فارس شهد مع سيدنا رسول الله الحديبيةَ وكانت امرأَتَة تُؤْذَى ابنَه عِراراً \_ وكان مر ِ أَمَّة سَوداءً \_ تُعَيِّرُهُ بِالسواد وَتَشْتُمُهُ ، فلما أُعْيَتْ أَباه عمراً أنشأ كلسة عدتها عشرون بيتا اختار منها أبو تمام هذه الأبيات:

> أرادت عِرَاراً بِالْهُوَانِ وَمَنْ بُرِدُ فإن كنت مي أو تربدينَ صُحبي وإنْ كُنْتِ مَهُو بنَ الْفِرَ اقَطْعِينَى وَ إِلَّا فَدِيرِى مِثْلَ مَاسَارِ رَاكُبُ

عِرَارًا لَعَمْرِي إِلْهُوانِ فَقَد ظَلَمْ ۗ فكونى له كالسَّمن رُبُّ له الأُدَمْ فكونى له كالذُّب ضاعَت له الغَنَّم. تجشّمَ خِسا ليس في سَيْرِهِ يَتّمُ وإنَّ عِراراً إن يَكُنْ ذا شَكِيمَة أَنْهَا بِينَها مِنه فَمَا أَمْلِكُ الشَّيمَ وإنَّ عرارًا إنْ يَكُنْ غيرَ واضح ﴿ فَإِنَّى أَحِبُّ الْجُوْنَ ذَاللَّـ سُكِبِ الْعَمَمُ ۗ

وقوله: فإن كنت منى: نقل الكلاممن الإخبار إلى الخط ب ومعنى فإن كنت منى: وإن كنت تو افنياني، من قولهم فلان منَّا . أي: يو افقا . وقال المرصني : معناه : فإن كنت مثل نفسي سيدة ، وقوله أوتريدين صحبتي: أي أو تـكونيز مثل غيرك في المعيشة لا حظ

لها في السيادة ، وقوله: فكونى له كالسمن: أي كونى له كالسمن الذي لا يتغير، والرب: خلاصة التمر بعد طبخه وعصره، والأدم: اسمجمع الأديم وهو الجلد المدبوغ، يريد الأسقية التي يجعل فيها الرب. وكانت العرب تدهن وعاء السمن بالرب لتمنع فساده ويزيد في طيب ريحه ، فقوله : رُبُّ له الآدم : أي جُعمل فيه الرب لشلا يفسد، وقوله وإن كنت تهوين الخ يقول : وإن كنت تؤثرين مفارقتي مصممة على ذلك فكونى له ذئبا أهملت له الغنم يعيث فيها ، ويقال لزوج الرجل: ظعينة، وهي مقيمة، والأصل في الظعينة المرأة في هو دجها وهي سائرة، وقوله: وإلافسيرى الح، فالخِمسُ: فلاة تُعُدماؤها حتى إد الإبل لَـتَردهُ في اليوم الرابع سوى اليوم الذي شربت فيه وصدرت ، واليتم : الفتور والتقصير والإبطاء، يقول: وإلا فارقيني وسيرى سير راكب تكلف ورود الماء للخمس، وقوله: وإنءرارا. . البيت، فالشكيمة: شدة النفس و إباؤها والشيمة: الحليقة ، وكان عِرار هذا حـديدَ القلب ذَربَ اللـــان ، يقول : لاأفدر على ِ تغيير خلقه، فإما أن تلائميه على ما نقاسينه من حدَّته، وإما أن تفارقيني فإنه أحب إلىّ منك ، وقوله غير واضح : أي غير أبيض : مستعار من وضح الصبح وهو بياضه ، والجون هنا: الاسود المشرب حرة ، والمنكب: مجتمع عظم العضد والكتف، يصفه بالقوة والشدة، والعمم: التام، قالوا: كان عرار هــذا أحد فصحاء العقلاء، توجه عن المهلب بن أبى صفرة إلى الحَجّاج رسولا فى بعض فتوحهُ ، فلما مَثُلَ بين يدَى الحَجَّاجِ لم يُعرف وازدراه ، فلما استنطقه أبان وأعرب ماشاء وبلغ الغاية والمرادَ في كل ما سأل ، فأنشــد الحجاج متمثلا:

أرادت عِرارا بالهوان ومن يُرِد عرارا لعمرى بالهوان فقد ظلم

فقال عرار : أنا\_ أيد الله الأمير \_ عرار ، فأُعجِبَ به وبذلك الاتفاق.

#### **\$ \$ \$**

صلة الرحم : ﴿ وَبِعد ﴾ فلنورد بِعضَ ما قالوا في صلة الرحم ، والرحم في الأصل : موضع تكوين الولد، ثم سميت القرابة رحما ، فالرحم : خدلاف الأجنبي ، وقال ابن الأثير : ذَوو الرحم : هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب \_ قرابة \_ ويطلق في الفرائض \_ علم المواريث \_ على الأقارب من جهـة النساء . ويقال : رَحِم ورَحْم ورِحْم ، وهي ، وَنَدْه ، قال زهـير بن أبى أسلى :

ُ خُذُوا حَظَّكُم ۚ يَا آلَ عِكْرِمَ وَاذْ كَرُوا

### أواصِرَنا والرَّحْمُ بِالْغَيْبِ تُذْكُرُ (١)

وعما ورد فى صلة الرحم: قوله جل شأنه: واتقوا الله الذى تَساءَلُونَ به والأرحام وأى واتقوا الارحام أن تقطعوها ، وفى قراءة: والارحام بالخفض وإذن يكون الممنى: تساءلون به وبالارحام، وهو قولهم: نشدتك بالله وبالرحم . . . ، ، وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم شُخنة من الله \_ وفى رواية: من الرحم \_ معلقة بالعرش تقول اللهم صِلْ مَنْ وَصَائى واقطع مَنْ قَطَعَى . . . وقال الجوهرى: الشجنة بالضم والفتح والكسر: عروق الشجر المشتبكة ، و: بينى وبينه شجنة رحم: أى قرابة مشتبكة ، ومن ذا قولهم: الحديث ذو شجرن: أى ذو شعب وامتساك بعض ببعض ، وعبارة الجديث ذو شجرن: أى ذو شعب وامتساك بعض ، وعبارة أبى عبيدة فى تفسير هذا الحديث: شجنة من الله : أى قرابة من الله مشتبكة العروق ، شبه بذلك بجازاً واتساعا، وأصل الشجنة . شعبة من غصن كاشتباك العروق ، شبه بذلك بجازاً واتساعا، وأصل الشجنة . شعبة من غصن

<sup>(</sup>١) من أبيات جميلة تراها في خزانة البغدادي ج ٢ ص ٢٨٧ ، طبعة السلفية،

من غصون الشجر ثم استعمل اتساعا في الرحم المشتبكة ، وقال عبد الله بن أبي أونى: كنامع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: لإيجالسناقاطع رحم ، فقام شاب ، فأتى خالة له ، وكان بينه وبينها شيء فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، فاستغفرت له واستغفر لها ، ثم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فأخبره ، فقال النبي : إن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم ، وفي الحديث : من أحب أن يُبسطله في رزفه ، وينسأ له في أبحيله ، فليصل رَحِه ه يُنسأ : يؤخر ومنه الحديث . صلة الرحم مَـثرا أن في المال ، فسأة في الاثر . منسأة : مفعلة من ومنه الحديث . صلة الرحم مَـثرا أن في المال ، فسأة في الاثر . منسأة السيطان الله أي إذا أردتم عملا صالحا فلا توخروه إلى غد ولا تستعملوا الشيطان ، يريد : أن ذلك مهلة مسوّلة من الشيطان . ولعل المراد من تبسيط الرزق ومد العمر : البركة والخير والسعادة ورفاغة العيش ، وللعلماء في ذلك كلام كثير راجعه في المطوّلات ، . . .

#### \* \* \*

وكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم: مَنْ كان منهم يؤثر أقرباءه بالولا بات والعِمَ الات وإسناد أمور الدولة إليهم، فإنما كان ذلك بعد كفاية الاقرباء واستحقافهم - للبر صِرْفًا، أى امنثالا لامر الله فى وجوب صلة الرحم، ومن كان منهم يؤثر الاجانب و يُغْضِى إلا قارب و يَعْرِمُهم أعمال الدولة، فإنما كان ذلك للبر أيضا، إذ كان ذلك إمعانا فى التورع والتأثم وتركًا لما تريب إلى مالا يريب من وفى ذلك يقول الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه: كان عمر يريب من وفى ذلك يقول الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه: كان عمر يُمثر أقرباءَه ابتغاء وجه الله، وأنا أعظى قراباتى لوجه الله، ولن يُرى مثل عُمَر من أى لن يبلغ إنسان مبلغه فى عُمَر من أى لن يبلغ إنسان مبلغه فى

الحزم والسياسة الرشيدة وضَبطِ النفس أَنْ تَسـتَرسل مع ما 'يشبِه الهوى . . . يعني أَنْ نُحَرَ أفضلُ منى ، رضى الله عن الجميع . .

#### \* \* \*

ومما يروى فى معنى حث الاقارب على التعاون: أنّ أكْمَ بن صَيْفِي حكم العرب دعا أولاده عند موته ، فاستدعى بضِيانة من السهام ه أى حُزمة منها ، لغة فى الإضمامة ، وتقدم إلى كل واحد أن يَكْسِرهَا ، فلم يقدر واحد على كسرها ، ثم بدَّدها وتقدم إليهم أن يكسروها ، فاستسهلوا كسرها ، فقال : كونوا مجتمعين ، لِيَعْجِزَ من فاوأكم و أى عاداكم ، عن كُسِركم ، لعجزكم . . . وقال الشاعر فى هذا المعنى :

إِنَّ القِدَاحَ إِذَا اجتمعُنَ فَرَامَهَا بِالكُسْرِ ذُو حَرْدٍ وَبَطْشِ أَيِّدُ (١) عَرَّتُ فَكُمْ 'تُكْسَرْ، وإِن هِيَ بُدُدَتْ فَالوَهُرُ. والتَّكْسِيرُ لِلمُسَبَدِّدِ وَقَالَ آخر في هذا المعنى:

إذا ما أراد الله ذُلَّ قبيسلة رَمَاها بتشتيت الهوى والنخاذل و وهذا كما يقال فى الآقارب يقال فى كل جماعة بينهم خُمنة تجمعهم، من وطن وغير وطن، ومما يروى: أن رجلا من العرب قتل ابن أخيه، فدُفع إلى أخيه ليقتاد منه فلسا أهوى بالسيف أرْعِدَت يداهُ، فألْقَى السيف من يده وعَفًا عنه، وقال: \_ والبيتان فى الحاسة \_:

<sup>(</sup>١) الحرد بتسكين الراء وبفتحها لغتان: الغضب والغيسظ ، قال الاشهب ال رُمَيلَة :

أَسُودُ شَرَّى لاقت أسودَ خفِيَّةٍ كَتَا تُوا على حَرْد دماءَ الأساود والآيد: القوى

أَقُولُ النَّفْسِ تَأْسَاءً وَتَعْزِيةً إِحدَى يَدَى أَصَابَتْنَى ولَم تُردِ (١) كَلَاهُمَا خَلَفُ مِن فَقْدِ صَاحِبه هذا أخى حين أَدْعُوهُ وذا وَلَدِى (٢) وفى مشل هذا المنى يقول الحارث بن وَعْدلة الذَّملي \_ وهى من أَبيات الحاسة \_:

قَوْمِي هُمُّ قَتَـلوا، أُمَـّيمَ ، أخي فإذا رَمَيْتُ يُصِيبِنِي سَمِيي ولئن سَطوتُ لأُ وهِنَن عَظْمي فَلَنْ عَنُوتُ لَاعَفُونَ جَلَلاً وبَدَأْتَهُمْ بِالشُّتْمِ وَالرُّغْمِرِ لا تأنين قومًا ظَلَتْهُمُ أن يأبرُوا نخلًا لِغَه يُرهم والشيء تحقره وقد ينمي إنَّ العَصَا ُ قَرِعَتُ لَذِي الحِلْمِ ِ وزَعَمْتُمُ أَنْ لَاُحَلُومَ لَنَـا وَطَأُ المُقَيِّدِ نابتَ الهُرْمِ ووَطِئْتَنا وَطَأَ عَلَى حَنَّق ورُّڪتَنا لَمُمَّا على وَضَم لوكنت تَسْتَبْقي مر اللُّحمرِ د يةول في البيت الأول : وَرْمي \_ ياأميمة \_ هم الذين فَجَمُوني بأخي ووَ ترُونى فيمه ، فإذا حاولت الانتصارَ منهم عاد ذلك بالنكاية في نفْسيي ، لأن عِزَّ الرجل بعشيرته . وهذا الكلام تحزُّن وتفجُّع وليس بإحبار . وقوله: فلئن عفوت ... البيت. يقول: إن تركتُ طلب الانتقام منهم صفحتُ عن أمرِ عظيم وإن انتقمتُ منهم أرَّهَنتُ عَظْمَى : أَى أَضْعَفْتُه ، ويقال :

<sup>(</sup>۱) تأساه: تفعال من الاسوة ، يقول : أعزى النفس عنه متأسيا بغيرى ممن مقتل ولده، وقوله إحدى يدى: مبتدأ، وأصابتني خبر، ولم ترد: فى موضع الحال، والجلة فى موضع نصب على أنه مفعول لقوله أقول

<sup>(</sup>٢) يَقُول : كُلُّ وَاحْدُ مِنَ الْآخِ الوَّاتِرُ وَالْاَبِنَ الْمُفَقُّودُ يُصَاحِ لَانَ يَرْضَى بِهُ عُوضًا حَنْ فَقَدَانَ الْآخِرُ

عفوت من الذنب: إذا صفحت عنه ، والسطو : الآخذ بعنف ، والجلل : من الأضدادِ : يكون الصغيرَ ويكون العظيمَ ، وهو المراد ههنا . وقوله: لاتأمَّنْ توما ... ألبيتين ، حوَّل الكلام عن الإخبار إلى الخطاب مُتَوَعَّدًا ، والرغم : مصدر رغمت فلانا : إذا فملت به ما يُرغِمُ أَنْفَه و يُذَلَّه ، وتوله : أن يأبروا: في موضع نصب على البدل من قوما في البيت الذي قبله ، كأنه قال : لاتأمَن أَبْرَ قومِ ظلمتهم نخلا لغيرهم ، يقال : أَبَرْتُ النخل وأبَّرْته : إذا لقَّحتَه . يقول : إذا ظلمت قوما فلا تأمنهم أن ينتقموا منك فنشتني أعداؤك منك ، فتكون كن أصلح أمر غيره ، وقال به ضهم : المعنى : إن ظلمتونا تحوَّلْنا عنكم ، فلا يكون لكم بَعدنا مُقاثم \_ إقامة \_ فتتحولون أو يَملِكُكُمُ العَدوُّ ، فيكون ماأبُّرْنا نحن وأنتم، لهم دوننا ودونكم ، وقال أبو العلاء المدرى : قد اختلف في معنى هذا البيت، فقيل : أراد أنه ُيفارِقهم ويَهْبُط هو وتوبُه أرضا ذات نخسل كان لغيرهم فيدفعونهم عنه ويأ بِرُونه ، كأنه يتَهدُّدُهم بترُّحله عنهم ، لأن ذلك يؤديهم إلى الذُّلُّ ، واستدلوا على هذا الوجه بقوله في القصيدة:

قوض خيانك والتمس بلدًا يناًى عن الغاشيك بالظّم وقيل: بل يريد أنه يحاربهم فيصلحهم لغييره فيجعلهم كالنخل التي قسد أبرت، إذ كان عَدُوْهم ينال غرضه منهم إذا أعانه عليهم، وقيل: بل عَنى أنه يَسبي نساءهم فتوطأ فيكون ذلك كالإبار الذي هو تلقيح النخل. قال التبريزي: وهذا الوجه أشبه بمذهب العرب بما تقدم، لأنهم يكنون عن النخلة بالمرأة، وقوله: وزعتم أن لاحلوم لنا: فأكثر مايستعمل الزعم فيا كان باطلا أو فيه آرتياب، والحلوم: العقول، وقرع العصا: كنابة عن التنبيه،

واختلف في أولِ من قرُعت له العصا ، فنيسل عمرو بن الظرب العَدْواني وقيل عمرو بن مُجمَّة الدوسي، وخبرهما: أن كل واحد منهما كان حَكَّماً للمرب يتحاكمون إليه في كل مُعضلة ، قالوا : إن العرب أتَوْا عمرو بن مُحمّة يتحاكمون إليه، فَغَلِطَ في حكومته \_ وكان قد أَسَنَّ \_ فقالت له ابنتُه : إنك قــد صِرْتَ يَهِمُ في حَكُومتك ـ أي تغلط ـ فقال : إذا رأيتِ ذلك مني فَا قُرَعِي العَصَا ، فَكَانَ إِذَا قَرَعَتَ لَهُ العَصَا فَطِنَ . يَقُولُ : زَعْمَتُمْ أَنَّهُ لاعقول لنا وأننا سفهاء، فإن كان الامر على مازعمتم فنبهو نا أنتم ، وهذا تهكم من الشاعر بهم، وقُوله: ووَطِئْتُنا ... ألبيت، فالحنق: الغيظ، والهرْم: شجر، أو البَقْلة الحمقاءُ ـ هي التي تُسمَّى الرَّجْـكَة ـ ، أو صَرْبُ من الحيمُض فيه مُلوحَةً وهو أذله وأشده انبساطا على الأرض واستبطاحا ... وفي المشـل : أذل من الْهُرِمَةُ ، يَقُولُ : وأُثَّرَتُ فَيِنَا تَأْثِيرِ الْحَنِقِ الْغَصْبَانَ كَمَا يُؤثِّرُ الْبَعِيرِ الْمُقَيَّدِ إِذَا وَطِئَ هذا النبت الضميف ، وخَصَّ المقيد لأن وطأته أثقل ، لأنه لايتمكن من وضع قوائمه على حسب إرادته •كما خص الحنق لأن إيقاءه أقل. ومن قول العرب: أعوذ مالله من وطأة الدليل، أي من أن يطأني، لأن وطأته أشد لسوء مَلَكَته كَا قال امرؤ القيس:

فإنك لم يَفْخَرْ عليك كفاخر ضعيف ولم يَغْلِبْكَ مثلُ مُغَلَّبِ وخص النابت وأراد: الحديث النبات، وهو أغَضْ له وأرق، ويروى: ما يسَ الهَرْم، وقوله وتركتنا لحما على وضم: فالوضم: الحشبة التي يَضَعُ الجزارُ اللحم عليها يُوقَى بها اللحم مز الارض، أو تقول: خوانُ الجزّار، وقد تقدم يقول. تركتنا لادفاع بنا كاللحم على الوضم يتناوله من شاء، ثم قال: لوكنت تقدق من اللحم، أى لوكنت تقرك بقية، قال النبرين: جعل ذلك مثلاً

لاستفساده لهم وسماحته بهم ،

**\$** \$ \$

والعرب تقول فى العطف على القريب والْحَمَيَةَ له وإن لم يكن وادًا: «أَنْفُكَ مِنْكَ وإنْ ذَنَّ (١) » وعِيصُكَ منك وإن كان أشِـبًا (١) وقال قائلهم ـ وهو حُريثُ بن جابر ـ:

إذا ظُلِمَ المولَى قَرَعتُ الظَلَمَ اللهِ فَقَالَ عَدُوْكُ وعدُوْ عَدُوكُ ، ولما وقيل لاعرابي: ما تقول في ابن العم ؟ فقال عَدُوْكُ وعدُو عدُوك ، ولما مات عُبادة بن الصامت بكي عليه أخوه أوْسُ بن الصامت ، فقيل له : أببكي عليه وقد كان يريد قتلك ؟ فقال : حركني للبكاء عليه ارتكاصنا في بطن، وارْتضاعنا مِنْ ثَدْي . . . و دخل رجل من أشراف العرب على بعض الموك ، فسأله عرب أخيه فأوقع به يَعبُه ويشتُمه ، وفي المجلس رجل يَشْذُوْه وسأله عرب أخيه في القول ، فقال له : مَهلاً ! إني لا كُلُ لحى ولا أدّعه لا كل . . وقال الشاعر \_ قيل هو زرارة بن سُبيع ، وقيل نضلة بن خالد ، وقيل دودان بن سعد ، وكلهم من بني أسد ، شعراء جاهايون ، والأبيات من الحاسة : لعنموى لرَهُ هُ المره خير بَقيّة عليه وإنْ عالَوْا به كُلَّ مَن كَبِ مِن الجانب الاقصى وإنكان ذاغيّ حزيل ولم يُغيرِك مِشْلُ نُحَرْبِ مِن الجانب الاقصى وإنكان ذاغيّ حزيل ولم يُغيرِك مِشْلُ نُحَرْبِ

<sup>(</sup>۱) ذنّ أنفه يذنّ : إذا سال ، والدّان والدّنين : المخاط الرقيق الذي يسيل من الآنف (۲) العيص : منبت الشجر ، والآشب : الملتف، ومعنى المثل: أصلك منك وإن كان أقاربك على خلاف ماتريد، فاصبر عليهم فإنه لابد منهم . .

<sup>(</sup>٣) هرّ الكلب يهر هريراً : إذا نبح وكثر عن أنيابه ، ومن طبع الكلب أن يهرّ دون أهله ويذب عنهم

إذا كُنتَ فى قوم عِدَى لستَ مِنْهُمُ فكلْ ما عُلِفْتَ مِنْ خَبِيثِ وَطَيِّبِ
« عالوا به يريد: عَلَوْا به ، كل مركب: صعب أو ذلول، يريد: وإن
حَمَّلُوه ما لا يستطيع، ومن الجانب الاقصى، يريد: من الحَى الابعد، وقوله:
ولم تك منهم، يروَى: ﴿ إذا كنت فى قوم عِدَى لستَ منهم ﴿

وعِدًى بالكسر: غرباه، فأما قوم عدى فقد ورد فيها الضم والكسر وقوله: فكل ماعلفت: فهـذا مثل، يربد به: المسالمة والمداراة، ويروى الشاعر بعد هذا البيت:

فَإِنْ حَدَّثُكُ النفس أنك قادِرٌ على ماحَوَثُ أَيْدِي الرجالِ فَكَذَّب

وقديما أكثروا من شكوى الاقارب: مِن جهةِ أنهم بِحُكُمْ تَجَاوُرهِم وقرابتهم أَدْنَى إلى الحسد والعداوة ، فقالوا : الافارب عقارب وأشهم بك رحما أشدهم بك لدّفا ، وقال بعض حكاء العجم: ثلاث لا يُستصاح فعاده بشيء من الحِيلِ: العدارة بين الاقارب ، وتحاسد الاكفاء ، والركاكة فى الملوك ولذلك شكوا من أن عداوة الاقارب أشدُّ على النفس من عداوة الاماعد فقالوا : — والفائل طرفة بن العبد — :

وَظُلُمُ ذَوِى القربي أَشَدُ مَضَاضةً على المربِهِ مِنْ وَقَع ِ الحُسَامِ الدُهِنَّدِ وَالَ الشريف الرَّضي:

وَالنَّدُلُّ بِينِ الْاقربِينِ مَضَاضَةٌ وَالذَّلُّ مَا بِينِ الْابَاعِـدِ أَرْوَحِ وَإِذَا أَتَنْكَ مِن الرجالِ قَوَارِضُ فِيهامُ ذِى القربِ القربِة أَجْرَحُ (١) فَهُم مِن يَعْلُمُ ويُبْقَى على مقتضيات القرابة ، ويَتَجافَى عن ذنوب

<sup>(</sup>۱) الفوارس: جمع قارصة وهي الكلمة المؤذية قال الفرزدق: توارُس تأتيني وتحتةرونها وقد يملَزُ الفطرُ الإناءَ فيُفعَم

أقر بائه على الرغم من عدائهم ، فيقولون والقائل محمد بن عبدالله الازدى \_ صحابى جليل \_ وهذه الابيات في الحاسة \_:

لاَأَدْفَعُ ابنَ العَمَّ يَمْشَى عَلَى شَفًّا وإِن بَلَغَتْنِي مِن أَذَاهُ الجَنَادِعُ ولَـكَن أُواسِيه وأَنسَى ذُنُوبَهَ لِـلَمَرْجِعَهُ يوما إِلَّ الرَّواجِعُ وحَسْبُك مِن ذُلَّ وسوءِ صنيعةٍ مناواةً ذِى القربى وإِن قيل قاطِعُ وحَسْبُك مِن ذُلَّ وسوءِ صنيعةٍ

«الشفا: حرف الشيء وحدَّه، مثل الشفير، وقد أشنى على الهلاك: أشرف والجنادع في الأصل - كما قال أبوحنيفة الدينو ري - : الجنادب الصغيرة، وجنادب الصنب : دَوابُّ أصغرُ مِن القِرْدَانِ تَكُونُ عند جُحْرِه فإذا بَدَتْ هي عُلِمَ أن الضب خارج فيقال حيثذ: بَدَت جنادِعه، ثم قيل لاوائل الشَر: علم أن الضب خارج فيقال حيثذ: بَدَت جنادِعه، ثم قيل لاوائل الشَر: بعت جنادعه، يقول الشاءر: لا أدفعه يمشى على حَدِّ الهدلاك وإنْ بالغ في بعت جنادعه، والمناواة: المماداة، وأصله الهمزيقال: ناوأه مُنَاوَأة : أي عاداه، وقوله: وإن قيل قاطع لرحه فلا وقوله: وإن قيل قاطع لرحه فلا

مَهْ للا بَنِي عَنَّا مَهْ للا أَوْالينا لاننْبِشُوا بَيْنَنَا ماكان مَدْفُونا لا تَطْمَعُوا أَنْ تَهِينُوناوُنكْرِمَكُمْ وَأَنْ نَدَكُفَّ الاذى عنكم و تُؤذُونا مَهْلا بنى عَنَّا مِنْ نَحْتِ أَثْلَتِنا سِيرُوا رُوَيْدا كَا كُنْتُمْ تسيرونا اللهُ يعْمَلُمُ أَنَّا لا نُحِبْكُمُ ولا تلومُكُم إن لم تحبونا كل له ينسَلُهُ فَى بُغْضِ صاحبِهِ بنعمة اللهِ تَقْلِيكُمْ وتَقْلُونا كَلْ له ينسَنَّة فَى بُغْضِ صاحبِهِ بنعمة اللهِ تَقْلِيكُمْ وتَقْلُونا

يحملنك ذلك على مناوأته ، وقال الفضلُ بن العباس بن عُتْبَةَ بن أبي لهب :

ومهلا: يريد: رفقا وسكونا لاتعجلوا، ويريد ببنى عمه: بنى أمية، وقد كان فى صدورهم أحقاد، وقوله لاتنبشوا: يريد لانستخرجوا ماكان بيتنا من العداوة مدفونا في الصدور، وقوله: من نحت أثلتنا، فالآثلة: واحد الآثل وهو من العَضَاه شجر طوال مستقيم الخشب ومنه تصنع الأقداح والجفان ونحتها : قشرها أو نشرها ، يريد: • هلا بني عمنا في إظهار المثالب و المعايب التي تلصقونها بنا ، وقوله : كل له نية الخ يريد : إنا وإباكم لعلى طرفى نقيض نحن نبغضكم لاغتصابكم الملك واستيلائكم على أموال المسلمين وأنتم تبغضوننا على قرابتنا من النبي صلوات الله عليه ، وقلاه يقليه قلى: أبغضه ، وقد حذف نون الرفع من تقلونا ضرورة »

> وقال ذو الأصبع العَدْوَاني : (١) لولا أواصر قربى لَسْتَ نَحْفَظُهُمَا

ورَهْبَةُ اللهِ في مؤلَّى يُعَادِيني إِذَنْ بَرَ يُتُكَ بَرْ يَأَلَا أَنْجِبَارَلُهُ إِنِّي رَأَ يُتُكَ لَا تَنْفَكُ تَبْرِيني

ومنهم من اضُطَّرَّ إلى الانتقام من أقاربه : أو عن تربطه بهم آصرة مَّا ثم تأسُّفَ ، فقال قيس بن زهير في ذلك :

شَفَيْتُ النَّفْسَ من حَمَلِ بن بَدرِ وسَيْفي مِنْ حُذَيْفَةٌ قَدْ شَفَانِي وقد كانوا لنا حَـلْيَ الزَّمان

قتَلتُ بِإِخْوَتِي سادات فَوْمِي فإنْ أَكُ قَدْ برَدْتُ بهم غَليلي فلم أَ نَطَع بِهِمْ إِلَّا بَنَانِي وقال النميري:

فإنَّكَ حِينَ تَبْلُغُهُمْ أَذَاةً وإن ظَلَوُا لُمَحَدِّقُ الصَّمير

(۱) واسمه رُحر ثان بن الحارث بن محرّث، شاعر فارس من قدما. الشعرا. في الجاهلية، وبيتاه هذان من قصيدة له في ابن عم له اسمه عمرو وهي قصيدة بارعة جدا أولها:

يامن لقلب شديد الهُمّ محزون أَمْسَى تَذَكَّر ليـلي أُمَّ هارون وقد ترجم له صاحب الاغاني , انظر الجزء الثالث طبعة دارالكتب،

وقال المتني في ذلك : .

وكيف يَتُمُّ بِأُسُكَ فِي أَنَاسِ تُصِيبُهُمُ فَيُؤْ لِمُكَ الْمُصَابُ وقال البحترى من قصيدة له يُمدح بهـا المتوكل على الله العَبَّاسي ويذكر

صلح بني تغلب ـ:

و فِر سَانِ هَيْجَاءِ تَجِيشُ صَدُورُهَا بَاحَقَادَهَا حَى تَضَيَّقَ دُرُوعُهَا تُقَدِّلُ مِن وِرِّ أَعَزَّ تُفُوسِها عليها بأيْدٍ ماتَـكَاد تُطيعها إذا احْتَرَبَتْ يُومًا فَفَاضَتْ دَمَاؤُهَا تَذَكَّرَتِ الْقُرْبِي فَفَاضَتْ دَمُوعَهَا

وقال سيدنا على كرم الله وجهه \_ حين تصفح القتلى يوم الجمل : شَفَيتُ نَفْسى ، وجَدَّعت أننى \_ وسيمر بك هذا الكلام بتمامه فى ،وضع آخر من هذا الكتاب ... ومنهم من يركب رأسه و يُخِبُ فى عِداء أقار به خَبًا ولا يبالى ـ وقد قال قائلهم \_ أوس بن حَبْناء التميمى \_ :

إذا المَرْءُ أُولاك الهوانَ فأُوله مَواناً وإن كانت قريبا أواصِرُه

**\$ \$ \$** 

ويبلغ الحمق بهذا الصنف من الناس أن يظاهر الأجنبي على القريب وقد شبَّه الدرب هذا الصِنْفَ بذئب السوء قال الفرزدق -:

وَكُنتَ كَذِئبِ السَّوِهِ لِمَّا رَأَى دَمَا بصاحبه يوما أحالَ على الدَّمِ • وهو معلوم أن الدئب إذا رأى بصاحبه دمًا أقبل عليه ليأكله، وإنه لبديهي أن هذا التما أوَ للأجنبي على القريب لا يشمر إلا الضرر الموبق، وقد قال قائلهم في ذلك \_ وهو أبو يعقوب الخُر يُعِي -:

كانوا بني أم فَقَرَّقَ شَمْلَهُم عَدُمُ الْعُقُولُ وَخِفَّةُ الْأَحْلَام

وقد ورد فی علاج العداء الذی یحدث بین الأقارب: وهو علاج مُسكِّن ... ولـ کنه لاعلاج غیره \_ قولُ أكثم بن صَیْفِی حکیم العرب: تباعدُوا فی الدیار تقاربوا فی المودّة ... و کتب عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلی أبی موسی الاشعری : مُرْ ذوی القرابات أن بتزاورُوا ولا یتجاورُوا ... وقال فی هذا المعنی وزاد شاعر جاهلی من بنی أحد \_ وکان له ابن عم یترصد له مرافع السویه \_:

داوا أن عم السوء بالنّاي والغنى كنى بالغنى والنّاي عنه مُداويا يُسلُ الغنى والنّائ أدواء صدره ويُبسدي التّدانى غِلْظَةً و تقاليا أعان على الدّهر الووكَلْتَهُ بن كافيا أعان على الدّهر الووكَلْتَهُ بن كافيا دالله الدّهر الووكَلْتَهُ بن كافيا دالله النالي البعد ، والغنى : مصدر غني عن الشيء يَغنى : استغنى عنه وأطرّحه فلم يلتفت إليه ، ويسُلُّ : ينتزع برفق ، وأدواء صدره : أضغانه وأحقاده ، والتّدانى : يريد إظهار التقارب منه ، وتقاليا : تباغضا ، وحك بركه : فالحك : إمرار جرم على جرْم ، والبرك فى الأصل : كلكل البعير ، وهو صدره الذي يدك به ما حته ، استعاره لل هر ، وتوله . كنى الدهر الح : يريد كنى تحدّ أن الدهر و حدّ فه الاساءة و فلا تدكون إعانتُه وحادث الدهر مماعليه ،

ومن كلامهم فى الإخوة: ماورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حقّ كبير الإخوة على صغيرهم كحقّ الوالد على و لَده ... ويُروى أن إخوة حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكام أصغرُهم، فغال عليه السلام: الكبر الكبر ألكبر ألكبر أكبر ما أخر وحمر: أى ليبدأ الآكبر بالكلام ، أو قدّ وا الآكبر ، إرشادا إلى الآدب في نقديم الأسن ، وقيسل بالكلام ، أو قدّ وا الآكبر ، إرشادا إلى الآدب في نقديم الأسن ، وقيسل لحكيم معه أخ أكبر هنه ؛ أهذا أخوك ؟ فقل بل أنا أخوه ...

وكان بين الحسن والحسين رضى الله عنهما كلام ، فقيل للحسين : أَدَّخُلْ

على أخيك فهو أكبرُ منك ، فقال : إنى سَمِّمْتُ جَدِّى صلى الله عليه وسلم يقول : أيما اثنين جَرَى بينهماكلام ، فطلب أحدهما رضا الآخر ،كان سابِقَهُ إلى الجنة ، وأنا أكرُهُ أن أسبِق أخى الآكبر ، فبلغ قولُهُ أخاه ، فأتاه عاجلا وأرضاه ...

#### \* \* \*

وعما يتصل بالإخوة وينشعب به القول في هذا الباب: ما يروى في الآخوين يختلفان في النّجابة والتّخلف و الدّمامة ، فهذا كيّش رفيع ، وهذا أحمقُ وضيع ؛ وهذا جميل ، وهذا دميم ، قال الاصمعى : لم يقل أحد في تفضيل أخ على أخ وهما لاب وأم منل قول ابن المُعْتَرَ لاحيه صخر :

أبوك أبى وأنَّت أخى ولكن تفَاضَلَتِ المَناكِبُ و الرُّوُسُ وفى هذا المعنى يقول بعضهم:

تفرَّد بالعلياء عن أهل بيته وكُلُّ يُهَـدِّيه إلى المَجْدِ والدُ وتختلفالاثمارُفَشَجَراتَها إذا شَرِقَتْ بالماء والماءُواحِدُ روحا لاخيه: لاَّهُـهَ أَنك، فقال: كيف شجو ني وأنا أخوك لابيك

وقال رجل لاخيه: لَا مُجُوَّ نَك، فَمَال: كيف تهجونى وأنا أخوك لابيك وأُمِّك؟ فقال:

غُلَائُمُ أَتَاهُ الْأَوْمُ مِنْ شَطْرِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ شَطْرِ أُمْ وَلَا أَبُكَ وَقَالَ رَجَلَ لآخر ، وكان هذا الآخر قبيحاً ومعه أَنْ صبيح ، : مَا أَنْكَ إِلاَّ شجرة البَلُوط ، تحمل سنة بَلُوطًا وسنة عَفْصًا (ا) وفي هذا المعنى يقول آخر :

<sup>(</sup>١) البلوط: أبو فروة ، والعفص : نتر. يكون على شجرة البلوط أو ضرب منه

# أَمَا رَأَيْتَ بَنِي بَدْرٍ وَقَدْ خُلِقُوا كَأَنَّهُمْ خُـنْزُ بَقَالٍ وَكُتَّابِ (١) قطيعة الإخوة

وبما جاء فى قطيعة الإخوة وتبريرها – والقطيعة الهجران ، ضد الصلة ـ: ماروى أنه قبل لأعرابى: لم تقطع أخاك شقيقك ؟ فقال: أنا أقطع الفاسد مِنْ جَسَدِى الذى هو أقرب إلى منه ، فكيف لا أفظعه إذا فسد الفاسد مِنْ جَسَدِى الذى هو أقرب إلى المأمون \_ الخليفة العالى \_ : أما بعد ، فأن الفضل بن سهل الوزير إلى المأمون \_ وإن كان قسم أمير المؤمنين في فإن المخلوع \_ يريد الآمين أخا المأمون \_ وإن كان قسم أمير المؤمنين في النّسب وَاللّه حَمَة ، فقد قر ق كِتابُ الله بينهما فيها اقتص علينا مِنْ نَبَا نُوح، فقال : يانُوح إنّه ليس من أهلك ، إنّه عَمَل عَيْرُ صَالح ، فلا صِلة لِاتحد في معصية الله ، ولا قطيعة ما كانت الفطيعة في ذات الله ، والسلام . . . وقيل لل محديقا ، ويقال : إنما أحب أخى إذا كان صديقا . ويقال : القرابة عتاجة إلى المودة ، والمودّة أفرب الإنساب ، والبيت المشهور في هذا :

فَإِذَا القَرَابَةُ لا تُقَرِّبُ قَاطِمًا وَإِذَا المَودَّةُ أَفْرَبُ الْانْسَابِ

## الناس تجاه النات

وقد كان الأوائلُ تُجَاهَ البنات \_ وكذلك الناس إلى يومنا هذا \_ فريقين \_ : فأمّا فَرِيتُن فقد كانوا يُفَضَّلُونَهُنَ وَيَخْنُونَ عليهَن، ومن قولهم فى ذلك ما يُرْوَى أَنْ مَعْنَ بنَ أَوْسِ المُزَنِيَّ – شاعر إسلاميٌ من الفحول –

 <sup>(</sup>۱) البقال: بائع البقول ، والكتاب: المدرسة يحفظ فيها كتاب الله وما اليه
 (۱) (۱ - ٤)

كَانَ مِثْنَاثًا ــ وَكَانَ لَهُ ثَمَانَ بِنَاتٍ ، وَكَانَ يُعْسِنُ مُعْبَتَّهُنَّ وَتَرْ بِيَتَهُنَّ ، قُولِدَ لبعض عَشيرَته بنْتُ ، فَكَرِهَها وَأَظْهَرَ جَزَعًا مِن ذلك ، فقال مَعْنُ :

رَأَيْتُ رِجَالًا يَسَكَّرُهُونَ بَنَاتِهِمْ

و فِيهِنَّ ـ لا تُتَكْذَبْ ـ نِسَاءٌ صَوَالِحُ

وَ فِيهِنَّ - وَالْآيَّامُ يَعْشُرْنَ بِالْفَيِّ - عَــ وَائِدُ لَا يَمَلَّلْنَهُ وَنَوَائِحُ

وَدَخَلَ عَمْرُو بِنُ الماص على معاوية وعنده ابنته عائشة ، فقال: مَنْ هذه يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: هذه تُقَاحَهُ الفّابِ؛ فقال: انبيْدْها عَنْكَ، قل: وَيَمْ ؟ قال: لا تَهُنُ يَلِدْنَ الاعداء، ويُقرِّبْن البُعَدَاء، ويُؤرِّبْنَ الصَّفائِن (١) عقال: لا نَقُل ذاك يا عمرو، فرَاللهِ مامرَّض المَرْضى ولا نَدَبَ المَوتَى ولا أعانَ على الاحرَانِ مِثْلُهُنَّ، وإنَّكَ لَوَاجِد خالًا قدْ نَفَعَهُ بَنُو أُخْتِه؛ فقال له عمرو: ما أعْلَمُكَ إلاَّ حَبَّبتَهُنَّ إلى ..

وقال بعضهم: البناتُ حسناتٌ . والبنونَ نعَمْ ، والحسناتُ مُثَابٌ عليها م والنِّعَمُ مَسْتُولٌ عنها . . .

\* \* \*

وأما الفريق الآخرُ فيكره البنات: وإذا 'بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْيَ ظَلَّمَ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَالَةً الوا: فِعْمَ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَالِمًا قالوا: فِعْمَ الْخَاتَنُ القَبْرُ (٢) ... وَدَفْنُ البنات مِنَ المَكْرُ مات ...

ع وما خَـاتَنُ فينا أَعَفُ مِنَ القَبْرِ ۞

ونظر أَيْرَانِي إلى بلت تُدفن ، فقال : نِعْمَ الصَّهْرِ صَاهَرْ نُتُمْ ...وقال

<sup>(</sup>١) يؤرّث: من أرّث النار: أوقدها (٢) الحتن: زوج البنت

الحسين بن على رضى الله عنه : والد البِنت مُثْمَبُ ، ووالدُ بِنْتَـيْنِ مُثْقَلُ ، ووالدُ بِنْتَـيْنِ مُثْقَلُ ، ووالد ثلاث فعلى الناس أنْ يُعينوه ... وقال الزَّهريُّ : كانوا لا يَرَوْنَ على صاحب ثلاثِ بنَاتٍ صَدَقةً ولا جهادًا ... وكانت العَرَبُ لا تأكل طعـامَ صاحب البناتِ وقد قال قائلهم :

إذا ما المَرْ مُ شَبُّ له بَنَاتُ عَصَبْنَ برأسه عَنَا وَعَارا وأدالبنات وناهيك في هذا البابُ شُنْعَةً وَسُوءَ صَنِيعة بماكان العربُ يفعلون في الجاهلية من وأدالبنات (١) ... وما فَتِتُوا إلى أن أُرْسِلَ سَيْدُ البشر صلوات الله عليه ، فنه في عن ذلك ، وأمزل الله عز و تقدس : وإذا المَوْوُدَةُ سُئِلَت بأى عليه ، فنه عن ذلك ، وأمزل الله عز و تقدس : وإذا المَوْوُدَةُ سُئِلَت بأى ذنب قُتِلت ؟ وكثيرا من الآيات في هذا المعنى المُفظع ... ودخل قيس بن عاصِم العِنْقَرِي - وهو سيَّد أهل الوبر - على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عاصِم العِنْقَرِي - وهو سيَّد أهل الوبر - على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : كلّ وأدتُ أَ ثُلْنَى عَشْرَةً بِنْنا ، فما أصنَعُ ؟ فقال رسول الله : أعْتِقْ عَنْ كلّ وَودة نَسَمَةً ، فقال له أبو بكر رضى الله عنه : فما الذي حملك على ذلك وأنت أنه وقال : هذا سيد أهل الوبر ... قال قيس : ما وُلِدَتْ لِيَآ بُنَةُ إلاو أَدْتُهَا الله وقال : هذا سيد أهل الوبر ... قال قيس : ما وُلِدَتْ لِيَآ بُنَةُ إلاو أَدْتُهَا سُونِ له مُنْقِل مُسْتَرَى مُنْقِل مُسْتَرَقِل مُسْتَرَقِل مُسْتَرَقِل مُسْتَرَيْنَهُ ، فَا أَمُها وأنا في سفر ، فلما عُدتُ ذَكَرَتْ أنها ولدَت ابنة مَسْتِ مَنْقِل مُسْتَرَل مُسَرَقً بَنْهَا أَمُها وأنا في سفر ، فلما عُدتُ ذَكَرَتْ أنها ولدَت ابنة مَيْتَ مَنْ فَا وَدَتُهُا مُسْتَرَلَى مُسَرَّعَ بَنِيْنَةً مَنْ الله مُسْتَرَلَى مُتَرَيِّنَةً مُنْ فَلَه مُنْ مَنْ الله مُنْ مُنْهَا أَمْها وأنا في سفر ، فلما عُدتُ ذَكَرَتْ أنها ولدَت ابنة مَيْتَ مَنْ فَيْ مُنْ الله مُنْفِل مُعْرَفِل مُتَرَيِّنَهُ مَنْ الله مُنْفِل مُعْرَفًا مُنْ مُنْ الله مُنْفِل مُعْرَفًا مُعْرَفًا مُنْفِل مُنْفِل مُنْفِل مُعْرَفًا مُنْفِل مُنْفِل مُنْفِل مُعْرَفِي مُنْفَا مُنْفِل مُعْرَفِي مُنْفَا مُنْفِل مُنْفِل مُنْفِل مُعْرَفِي مُنْفِل مُنْفِل مُعْرَفِي مُنْفِل مُنْفَا مُنْفِي مُنْفِل مُنْفِي مُنْفَا لَا فَلَا مُنْفَا لَا عَلْكُ مُنْفِل مُنْفِي الله مُنْفِل مُنْفِي الله مُنْفِل مُنْفِي الله مُنْفَا لمُنْفِي الله مُنْفِي الله مُنْفِي الله القبر المُنْفِي المُنْفِي

<sup>(</sup>١) وأد بنته يئدما وأدا : دفنها في القبر وهي حية

<sup>(</sup>٢) هذه عجرفة وعنجهية من هذا الاعرابي الجلف فى حق الصديق رضى الله عنه ولمن كان قيسَ بن عاصم سيد أهل الوبر ، وما أحلم سيدنا رسول الله الذى أرسل ليتمم مكارم الاخلاق ، والذى أمر بأن يدعوالناس الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة.

فَاسَتَحْسَنْتُهَا ، فَقَلْتُ : مَن هذه ؟ فقالت : هذه ابنتُكَ ، وهي التي أُخْبَرْ تُكَ أنني ولدتُهَا ميتةً ، فأخَــنْ تُهَا ودفنتُها حَيَّــةً وهي تصِيح وتقول : اتـنُّرُكني هكذا ؟ فلم أُعَرِّج عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : من لا يَرْحَم لا يُرْحَم ...

## الخال والخؤلة

بقى بعد ذلك أن نورد شيئًا مما قالوا في الحؤلة والحال : والقول في ذلك ينشعب أيضا ، فقد قالوا في مَـدْح الخال وذَمِّه ، وقالوا في معني نِزَاع ِ الولد إلى خاله (١) ، فَلْنَدْتَقِ شيئًا مما قالوا في هذه المعانِي ، فأما قولهم في اعتبار الحؤلة وكويْها كالأبُوَّة ، فمن ذلك مايروى أن الأسودَ بنَ وهب حالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه ، فبسط صلى الله عليه وسلم له رِ دَاءَهُ ، فقال الأسود: حَسْبِي أَن أَجْلِسَ على ما أنت عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم: آجلس فإن الحال والد ... ومِنْ طريف هذا الباب ما يُروى أن الحجاج قال لابن مِعْمَرِ : إنك تزعم أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: والله لا تُتُلَنَّكَ ، فقال ابن معمر : أليس الله يقول: ومنْ ذُرِّيَّتِهِ داردَ وسليمانَ ، إلى قوله : وزكريا ويحيى وعيسى ، وإنما عيسى ابنُ مَرْبِم : ابن بنت ، فقال نجَوْتَ ... وأما من عدَّ الحؤلة ليست من النسبِ والفرابة، فمن قولهم في ذلك إلى والقبائل صَمْرَة بن ضمرة بنِ جابر بن قَطَنَ ـشاعر جاهليـ وقيل غيره ـ:

إذا كُنْتَ فِي سَعْدِ وأَمُّكَ مِنْهُمْ عَرِيبًا فلا يَغْرُرُكَ عَالُكُ مَنْ سَعْدِ

<sup>(</sup>١) نزع فلان إلى أبيه أو خاله ينزع نزوعا و نزاعا : ذهب إليه وأشبهه ، ومثله نزع الإنسان إلى أهله والبعير إلى وطنه نزاعا و نزوعا : حنّ واشتاق

فَإِنَّ ابنَ أُخْتِ القوم ، صُغَى إناقُ ، إذا لم يُزاحِمْ خالَه بأبِ جَلْدِ (١) و تقدم شابُّ إلى عبد الله بن الحسين رضى الله عنه فقال: إنَّ جَدِّى أُوْصَى بِثُلُثِ ماله لولدِ وَلَدِه ، وأنا من ولد بِنْتِه ، والوصى ليس يُعطِيني منه ، فقال: لاحقَّ لك فيه ، أمَا سمعت قول الشاعر:

بنُونَا بنُو أَبْنَائِمَا وَبِنَائِنَا مَلْ بِنِوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجالِ الْآباعِدِ

• يقول: إن بنى أبنائنا مثل بنينا ، أما بنو بناتنا فليسوا منا وإنما هم أبناء
الإجانب ، فبنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر ، وهذا البيت لا يعرف
قائله على ثُهُرْرَته . قال الإمام العَيْنِيِّ : هذا البيت استشهد به النحاة على جَوَازِ
تقديم الحبر ، والفرَضِيُون - علماء المواريث - على دخول أبناء الإبناء
في الميراث وأن الانتساب إلى الآباء ، والفقهاء كذلك في الوصية ،
وأهل المعانى والبيان في التشييه ، ولم أر أحدا منهم عَزَاهُ إلى قائله ،

وقالوا فى نزاع الولد إلى خاله :

عليك الحال إنَّ الحال يَسْرِى إلى ابنِ الأُنْحَتِ بِالشَّبَةِ الْمَبِينِ وقالوا:

لِكُلُّ امْرِيْ شَكُلْ يَقَرُّ بِعَيْنِهِ

وُفَرَّةُ عَيْنِ الفَسْلِ أَنْ يَصْحَبَ الفَسْـلا

وَتَعْرِفُ فِي بَحْدِ امْرِيْ بَحْدَ عالِهِ

ويَنْـذُلُ أَنْ تَلْقَى أَخَا أُمَّــهِ تَذُلاً

 <sup>(</sup>١) مصغى إناؤه: نقص حظه ، يقال أصغى فلان إناء فلان: إذا أماله ونقصه
 من حظه يقول هذا الشاعر: لاتغتر بخؤلتك فإنكمنقوص الحظ مالم تزاحم أخوالك
 بآباء شرافوأعمام أعزة .

« الفَسل: النذل الذي لامروءة له ولاجَلَد » وقال رافع بن هُرَيم: \_ شاعر مخضرم أدرك الإسلام وأسلم، يخاطب بني أخوته -:

وَهُلاَ عَيْرَ عَمْكُمُ طَلَبْتُم اذا ماكنتُم مُقَظلًىينا عفاريتًا على وأكْلِ مَالِي وَجُبْنًا عَنْ رجالِ آخرينا ولوكنتُم لِلُكْمِيسَةِ أكاسَت وكَيْسُ الأثم كَيْشُ للبنينا ولكن أمْكُم حَمُقَتْ فِحْنَم فِيمَ سَمِينا ولكن أمْكُم حَمُقَتْ فِحْنَم فِيمَا ما نرى فيكم سَمِينا

وموضع هذه الابيات باب إنجاب الاهات فى كتاب النساء وترى نظائر له هناك «قوله متظلمينا ، تقول : تظلمنى مالى : أى ظلمنى مالى ، و «ما» فى : إذا ما كنتم : زائدة ، والمكيسة : المرأة التى تلد أو لادا أكياسا ، وأكاست المرأة : ولدت ولدا كيسا، والكَيْشُ : خلاف الحمق ، ورجل كيس : أريب ظريف ، وقوله : ولكن أنكم حقت : أى صارت حمقاء ، والغثاث : جمع غثيث بمعنى مهزول ،

# مدَّعُو القرابة البعيدة

ومما يستطرف من محاسنهم فى مدّعى القرابة البعيدة: قول رجل لآخر: لست ترعَى حتى وبيننا قرابة ا فقال: من أين؟ قال: إن أباككان قد خطَبَ أَمّى، فلو تم الأمر لكنت أنا أنت · · · فقال: هذه والله رحم ماسة · · · وتعرض رَجُل له شام بن عبدالملك وادّعى أنه أخوه، فسأله: من أيْنَ ذلك؟ قال: من آدم ا فأمر بأن يُعطى درهما، فقال: لا يُعطى مثلك درهما، فقال الا يُعطى مثلك درهما، فقال القرابة التى ادّعيتها لم يَنلك فقال هشام: لو قَسَمْتُ ما فى بيت المال على القرابة التى ادّعيتها لم يَنلك الا دُون ذلك ... وفى هذا المعنى ـ معنى ادعاء القرابة وانتفائها لم يَقول حسان بن ثابت:

العمرُكَ إِنَّ إِلَّكَ مِنْ فَرَيْشِ ﴿ كَإِلَّ السَّفَقِ مِن رَأُلِ النَّامَ (٥)

محاسم في الآباء والأبناء والأقارب من بابات شي

ولنعطف على سائر محاسم فى الآباء و الأبناء و القرابات من بابات شى:

قن ذلك تفاخرهم بالحسب وكرم المَحتُد ، قال عدى بن أرطاة لإياس ؛ دُلَّى على قوم من القُرَّاء أُو لَيهم ، فقال : القُرَّاء ضر بان : ضربُ يعملون للدنيا ، فما ظَنْك بهم : وضربُ يعملون للآخرة فلا يعملون لك ، ولكن عليك مأهل البيوتات الذين يستَحيُون لاحسابهم ... وقال زُهَيْنُ بن أبى سلى :

وَمَا يَكُ مِنْ خَيْرًا تَوْهُ فَإِعَا ﴿ تُوارَثُهُ آمَاهُ آبَائِهُم قَدْلُ ﴿ وَقَالَ :

وهل يُنبِتُ الْحَطَّى إِلَّا وَشِيجة و تَقْرَسُ إِلَا فِ مَنابَهَا النَّخل و الْخَطَّى : الرّح، قال أبو حنيقة الدينوري العالم النباتي الاشهر : الحُطِّى : الرّماح، وهو نسبة قد جَرَى بحرى الاسم العلم ونسبته إلى الحق خط البحرين، وإليها ترقأ انسفى إذا جاءت من أرض الهند، وليس الحُطَّى الذي هو الرماح من نبات أرض العرب، وزاد الجوهرى : وإنما نسبت إلى الخط الإنها تحمل من بلاد الهند فتقوم به ، ووشيجة : فالوشيج شجر الرماح، ...

ودخل بعض أولاد عبد الله بن الزبير على سليمان بن محمد ، فحيس على عُمْنُ قَةٍ

<sup>(</sup>۱) الآل : القرابة ، والسقب : ولد الناقة ، والرأل : ولد العام ، بهجو حسان أبا سفيان الحارث بن عبد المطلب ، وزعم بعضهم أن هذا الشعر يقوله حسان لعقبة بن أبي معيط ، وذكروا أنه كان لزنية ولذلك قال له عرر حين أمر رسول الله يضرب عنقه ، فقال : أأقتل من بين قريش صبرا ، فقال عمر : . حَنْ قِدْج لَيْس مِنها ،

ه الوسادة يشكأ عليها ، فاغناظ من ذلك وقال : مَن أجلسك دهنا ؟ قال : صَفِيَّة بِنت عبد المطلب : فسكن فضبه . وقال أبو تمام :

نَسُبُ كَأَنَّ عَلَيْهِ مِن تُنْمُسِ الشُّنحى ﴿ نُورًا وَمِن فَاتِّي الصَّبَاحِ عَمُودا

وقالوا فيمن يشبه أباه في علاء ابتناه : شِنْشِنَةُ أُعرُ فَهَا مِن أَخرَم (١) و : وإنّ امْرَءًا فِالفَضِل أَشْبَهُ جَدِّهُ وَوالِدَّهُ الآذَى لَنَسْبُرُ ظلومِ وَالْدِهُ الآذَى لَنَسْبُرُ ظلومِ وَالْدِهُ الآذَى لَنَسْبُرُ ظلومِ وَالْدِهُ اللهُ اللهِ عَام فيمن مكارِمُهُ تَذَلُّ على كريم أسلافه :

" فرواع لا تَرِفْ عايْك إلا شَهدت بهاعلى طِيبِ الأروم (٢) ويَ الشَّرَفِ الْحَدِيثِ القديم وقال عامر بن الطفيل (٢) في المستغنى بنفسه عن حسبه:

إِنْ وَإِنْ كُنْتُ ابْنَ فَارِسِ عَامِي وَفِي السَّرِّ مَنْهَا وَالصَّمْمِ المُهَدَّبِ ('') فَلَ اللهُ أَنْ أَشُو بَأْمَ وَلَا أَبِ فَلَ اللهُ أَنْ أَشُو بَأْمَ وَلَا أَبِ وَلَا أَبِ وَلَا يَتُنَى أَنْهُو بَأْمَ وَلَا أَبِ وَلَا يَتُنَى أَنْهُو بَأْمَ مِمَاهًا مِثْنَبِ ('') وَلَا يَتُنَانِ أَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا أَبِي مِنْ رَمَاهًا مِثْنَبِ (''

(۱) الشنشنة : العادة والطبيعة وهذا مشيل ، وأصله لآبى أخزم الطائى وهو جدّ جدّمر تيندحاتم الطائى ، وكان له ان يقال له أخزم كان عاقاً فمات و ترك بنين قو ثبوا يوماً على جدم أبى أخزم فأد تموه فقال :

إن بني ضرجوتي بالدم شخصة أعرفها من أخرم يمن أن مؤلاء أشهرا أباه في العقوق

- (٢) الاروم : جع أدرمة ، وهي الاصل
- (٣) شاعر مخضرم وفارس مذكور بعيد الصوت في العرب
- (٤) وفى السرمنها: من سر الوادى ، وهو أكرم موضع فيه يريد أنه فى كرم موضع من نسبها (٥) مقنب كنير: جماعة الحيل والرجال والجع مقانب ويروى: من وماها بمنكب ، والمنكب في الأصل: مجتمع عظم العضدوالكتف ، ضربه مثلا للشدة والقوة

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

لَسْنَا وَإِنْ كُرُمَتْ أَوَا يُلْنَا يُومًا على الآحسابِ نَسِّكُلُ

نَبْنَى كَا كَانَتَ أَوَا يُلْنَا تَبْنَى وَنَفْعَل مثْلَ مَافِعْلُوا

وقال المتنى:

نُحذْ ماتراً أَهُ ودَعْ شَيْئاً سَمِعْتَ به في طَلْعَةِ الشَّمْسِ ما يُغنيكَ عن زُحَل وقال:

لا يِقُوْى شَرُفْتُ بِل شَرُفُوا بِي وَبِنْفَسِي أَنْخُرْتُ لابُحُدُودى وَمَا نُضَّلُ الوَلِدِ عَلَى الوَالِدِ بِأَحْسَنَ مَنْ قُولُ لِلنِّنِي:

وإنْ نَكُنْ تَغَلِّبُ الغَلِباءُ عُنْصُرَها فإنَّ في الحَرْمَعْنَى ليس بالعِنَبِ وَوَلَهُ أَيْضًا: • فإنك ماءُ الوَرْدِ إِنْ ذَهَبِ الوَرْدِ ه

و قال ابن الروى فيمن ازداد شرف آياته به:

وَكُمْ أَبِ قَدْ عَلَابًا بْنِ ذُرَا شَرَفِ كَا عَلَتْ بِرَسَولِ الله عَدنانُ يَسْمُو الرجال بأبناءِ وتَزْدانُ يَسْمُو الرجال بأبناءِ وتَزْدانُ

\* \* \*

وقالوا فى أنه لااعتداد بمن شُرُف أصله إذا لم يَشْرُف بنفسه :

- والقائل المعلم الأول أرسطوطاليس - : إذا كان الإنسان خسيس الابوين شريف النفس ، كانت خسة أبويه زائدة فى شرفه ، وإذا كان شريف الأبوين خسيس النفس ، كان شرف أبويه زائدا فى خسته . وقال ابن الرومى :

وما الحسب للوروث لادر دَرْهُ بُحْتَسِ إلا بآخَرَ مُكتَسِبُ إذا العُودُ لم يُشْعِرُ وإن كان شُعْبَةً

منَ الْمُثْمِرَاتِ اعْتَدُّه الناس في الحَطَبْ

« لادر دره : لازكا عمله ، دعاء عليه أن لا بحمله الله نافعا ،

وقال سقراط في الاعتذار عن شرفت نفسه ولم يشرف أصله وقد عَيْرَهُ رَجِل بحسبه نَ حَسَى ابتدا ، وحَسَبُكَ إليك انتهى ... وقال قائل في هذا المعنى : لَانْ يكون الرجل شريف النفس دنى الأصل ، أنْضَلُ من أن يكون دنى النفس شريف الاصل ، ألا ترى أنَّ رأس الكلب خير من أن من الاسد ا

#### **‡ ‡** ‡

ومما يستظرف من اعتذار المتخلفين الأنذال، عن تخلفهم عن آبائهم الأشراف ماروى: أنه قيل لاعرابى: ما أشبَهت أباك! فقال: لو أشبَه كل رجل أباه كنّا كآدم ... وخطب رجل قَصَّرَ عن أبيه إلى رجل رفيع القدر، ابنتَهُ ، فقال له العظيم: لو كنتَ مثل أبيك افقال: لو كنتُ مِثلَ أبي لم أخطُبْ إليك ...

#### \* \* \*

يا أكرمَ الناسِ آباءً ومُفْتَخَرًا و أَلْأَمَ الناسِ مَبْلُوًّا وَ يُختَـبَرَا ونظر رجل إلى آبنِ نذل من أب كريم نقال : سبحان الله من قائل : يُخْرِج الحبيثَ من الطيبُ . وقال شاءر في لئيم النفس كريم الأبوين : فلا يَعجَبَنَّ الناسُ مِنك ومنهما في خَبَثُ مِنْ فِضَةٍ بِعَجِيبِ « الحبث من الحديد والفضة ونحوهما : مانفاه الكيرُ ولا خير فيه ، وقالوا فيمن يَغْزَى من ذكر آبائه: فمن ذلك أن رجلا سُئِل عن نسبه، فقال: أنا ابن أخت فلان ، فقال أعرابي : الناسُ ينتسبون طولا وأنت تنتسب عَرْضا

4 4 4

ومن محاسنهم فيمن لا يعتدّ بأبيه: قول الاخطل:

وَإِذَا وَضَعْتَ أَبَاكَ فَى مِيزَانَهُم رَجَحُوا وَشَالَ أَبُوكَ فَى المَيزَانِ وَهُو دُشَالُ الْمِيزَانُ؛ ارتفعت إحدى كِفَتَيه ، ويقال : شال أبوك فى الميزان، وهو مثل فى المفاخرة يقال : فاخَرْ ته فشال ميزانه : أَى فَخَرْ تُهُ بِآبَائَى وَعَلَبْتُه ، وقال بعض شعراء أَصْفِهان :

تَبَدَجَحَ بِالكِتَابَةِ كُلُّ وَغُد فَقُبْحًا لِلكِتَابَةِ وَالْعِمَــالَهُ أَرَى الآبناء مِن فرط النذالَه

\* \* \*

وقالوا فى الابن يجارى أباه: العصامن العُصّيّة و: هل تَلِدُ الحية إلا ُحيَيَّة وقال شاعر:

وإنَّ أَحَقَّ النَّاسِ أَنْ لَا تَلُومَهُ عَلَى الشَّرِّ مَنْ لَمْ يَفْعَلِ الخَيْرَ وَالِدُهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ مِ فَاعْذِرُهُ إِذَا خَالِ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَقَالَت : وقيل لها : ما مَدَّحتِ أَخَالُ حتى هجوت أباك ا فقالت : وقالت الحَنْسِ جَارَى أباه فأقبلًا وَهُما يَتَعَاوَرَ انِ مُلاَءَةَ الحُضِرِ حتى إذا نَزَتِ القُلُوبُ وقد لُزَّتُ هُمَاكَ العُذْرُ بالعُذْرِ عَلَيْ العُذْرِ اللهُذُرِ وقد لُزَّتُ هُمَاكَ العُذْرُ بالعُذْرِ وقد وقلا هُمَاكَ العُذْرُ بالعُذْرِ وقلا هُمَاكَ النَّاسِ أَيْهِما قالَ المُجيبِهِ هَاكَ لاأَدْرَى وَعَلا هُمَاكَ النَّاسِ أَيْهِما قالَ المُجيبِهِ عَاكَ لاأَدْرَى

<sup>(</sup>١) أصل الرائد: الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلا ومساقط الغيث

بَرَزَتْ صحيفةُ وَجْهِ والده و بَضَى على غُلَوارِثه يجرى أُولى فأولى أن يساويه لولا جَلالُ السِّن والكِبْر وَمُما وقد م برزًا كأنهما صَقْرانِ قد حَطَّا إلى وَكُر وقطا: مُلاءَة الحُضر: فالحضر: العَدْوو الجرى، وإنما تريد بملاءة الحضر: الغُبارَ

وكأن عَدِىً بنَ الرِّقاع نِظر إلى هذا فى توله يصف حِمارا وأَتاما : يتعاوران فى الغُبار مُلاءةً بيضاء كُعدَ ثَةً مُما نَسَجَاها

ونزت القلوب: يريد طمحت واشرأبت لتعرف من السابق، ولُزَّت: قرنت والعذر: جمع عذار وهو ماسال من اللجام على خد الفرس، ويروى القَدر بالقَدر، والقدر: المنزلة، والكبر: أظنها بضم الكاف بمعنى الأكبر أى ولولا جلال الأكبر، ولك أن تقرأها الكبر بكسر الكاف أى الكِبر ولكنه أسكن الباء ضرورة،

أما الإسلام فقد عدّ الشرف والحسب إنما هو بالتُّقَ فقال سبحانه: إن أَكْرَمكُم عند الله أتقاكم ، قال بعضهم : ماأبق الله بهذه الآية لاحد شرَفَ أَبُو ة ... ورأى عمر بن الخطاب رجلا يقول أنا ابنُ بَطحاءِ مكة ، فوقف عليه وقال : إن كان لك دين قلك شرف ، وإن كان لك عقل فلك مُروءة. وإن كان لك علم فلك شرف ، وإلا فأنت والحمارُ سواء ، وقالوا : كان الشرف في الجاهلية بالبيان والشجاعة والسهاحة ، وفي الاسلام بالدين والتق ...

4 4 4

وقالوا فى الدَّعُوة: أى ادعاء الولد الدَّعِىِّ غيرَ أبيه، أى انتسابه إلى غير أبيه، وقد كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية، فنهى الاسلام عنه، وكان سيدنا رسول الله قمد تبنَّى زيدَ بنَ حارثة عتيقَ الرسول، فكانوا يقولون له: أبن

محمد ، فأمر الله عزّ وجل أن ينسب الناس إلى آبائهم وأن لاينسبوا إلى من تبنّاهم فقال: وما جعمل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفراهكم «أى لاحقيقة لله فى الواقع، والله يقول الحق «أى ماله حقيقة عينية» وهو يَهدى السبيل، آدءوهم لآبائهم هو أقسط عند الله «هو: أى دءوتهم لآبائهم، وأقسط: اعدل، ومعناه البالغ فى الصدق، فإن لم تعدوا آباءهم فإخوانكم فى الدين دمواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما...

والاحاديث في ذلك متوافرة ، فمنها قوله صلوات الله عليه : الوَلدُ للفِراش وللعاهر الحَجرُ . . . • يعنى أن الولد لصاحب الفراش ، من السيد أو الزوج، وللزانى الحيبة والحرمان ، وهـذاكما تقول : مالك عندى شي غير التراب ، وما بيدك غير الحجر ، رذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم ، قال ابن الاثير : وليسكذلك لانه ليسكلُّ زان يُرجم ، . . وقالوا فى التعريض بالنسب والقائل أبو نواس :

إذا ذكرت عَديًا فى بنى أُمَــلِ فقدِّم الدال قبل العين فى النسب ودخل ابن مُكرَّم على أبى العيناء ــ صاحب النوادر والمجون وكان ضربرا ــ ليُهَنِّيهُ بآبن وُلِدَ له ، فرضع عنــده حَجرا ، فلما خرج أُخبِرَ أبو العيناء ، فقال : لعن الله هذا ، أما تعلمون ماذا عَنى ؟ إنما أراد قول رسول الله : لولد للفراش والعاهر الحجر ...

ولق رجل رجلا فقال له : بمن أنت ؟ قال : تُوشى والحمد لله ، فقال : لحد لله في هذا الموضع ريبة ... وقال زياد بن أبيه \_ وهو ابن أبي سفيان لرببة \_ لم جل : يادّعِيّ ، فقال : الدّعوة قد تشرّف بها المدعى على ، فكيف عَيْرَبها !

وفى قولهم فيمن لايشبه والدَّيه وذويه خلْقَةَ :

ألوانهُمُ إليك عن أنسابِهم مُعْتَدِدَه

وكان بأصبِهَانَ رجل مجنون يعرف بابن المستهام، فقيل لاحـدَ بن عبد العزيز : إنه مليح ذو نوادر، فاستحضره، فلما تأ.له قال ـ أى الجون ـ :

فى اختلاف الوجُوه من آلِ عِجْلِ لَدَ لِبلُ على فسادِ النساء فأراد أحمد أن يَبطِشَ به ، ثم كفَّ عنه مخافة أن يتحدث الناس بذلك ... ومن طريف ماقالوا أيضا فى التعريض بالرجل أن ابنه من زِنيية ، مايروى أنه قيل لرجل : إن امرأة فلان وَلَدت بعد الزِّفافِ عِخْمْسَةِ أَشْهِرٍ قَقَال : إنه تَنَى جَدَارَه على أَسْ غيره ...

وخاصم دو الرمة رجلا من وَلَد زياد بن أبيه فقال له الزيادى: يادعي ، فأنشد ذو الرمة:

ُبِثَيْنَةً قالت ياجميل أرَّ بتنا فقلت كلانا يابثينُ مريب (١)

**\$ \$ \$** 

ومما يصح أن يذكر فى هذا الباب: كما يصح أن يذكر فى كتاب النساء قولهم فى أنّ الولد الذى يَنْسُولُ من الأقارب يخرج ضاويا ضعيفا ، فمن ذلك قوله صلوات الله عليه : « أغتر بُوا لا تُضُووا « أى تزوجوا الغرائب دون القرائب فإنّ ولد الغريبة وأنجب وأقوى من ولد القريبة ، وقد أضوت المرأة إذا ولدت ولدا ضعيفا ، فعنى لا تضووا : لا تأتوا بأولاد ضاوين، أى ضعفاء فعفاء ، الواحد : ضاو ، وكذلك قال صلوت الله عليه : لا تَنْكِحُوا القرابَة القريبة

<sup>(</sup>١) أربتنا : رأينا منك مايريبنا و نكرهه منك

فإن الولد يُخلق ضاويا ... ونظر عمر رضى الله عنه إلى قوم من قريش صغار الاجسام فقال : مالكم صَغُرتم ؟ قالوا : تُوبُ أَمُهاننا من آبائنا ، قال : صدقتم ، اغتربوا لاتضورا ... وقال العتبى : ترَوَّج أهل بيت ، بعضهم فى بعض ، فلما بلغوا البطن الرابع بانع بهم الضعف إلى أن كانوا يَحبُون حبوًا لايستطيعون القيام ضعفا ...

## الرضاعة

وكذلك نورد هنا قولهم فى الرَّضاغة: قال رسول الله: يَحُرُم من السب «انظر كنب الفقه» ونهى رسول الله عن رضاع الحَمقاء وقال: لانسترضعوا الحمقاء فإن الولد يَنزع إلى اللبن وقال رجل فى وصف آخر نسبه إلى الرعونة: كيف لايكون أرْعن وقد أرضعته فلانة 1 ووالله إنها كانت ترُثُق الفَرْخ \_ أى بفيها \_ فأرى الرعونة في طيرانه ٥٠ ورَوَوا أن الحسن البَصري رحمة الله عليه كانت أمَّه تَعْشَى أمَّ سَلَة ورج سيدنا رسول الله ، فدرت عليه من لبنها، فورث منه عليه و فصاحته وورعه ،

## الإحسان

وعبقرياتهم فى الجود واصطناع المعروف وقِرَى الاضياف وذم البخل والسؤال

وهذا لَونُ ثان من ألوانِ البِرِّ هو فى الواقع يَنظمُ لَوْ أَيْن ، فأَمَّاأُو لُهما فهو هذا الذى نحنُ بصددِه الآنَ ، وهو الجودُ واصطناعُ المعروف ، وسائر مايمُتُ إلى ذلك بسبب واصل من قرى الاضياف وذم البخل ، وأما الآخرُ فهو حُسن الحاق ، وسنفرد له وَصْلًا تراه عقيب هذا .

تحنى الإسلام بالإحسان: وكما أنَّ صِلَةَ الرَّحم بِمامَّةٍ ، وبِرَّ الوالدين بخاصَّةٍ ، عَمَا يَحَنَّى بِهِ الإسلامُ كُلَّ التحنِّي ، حتى قرَنهُ بالتوحيد وبالتقوى ، ترى هذا الدينَ الحنيفَ ، لقدْ تحنَّى كذلك كلَّ التحنِّى بالإحسانِ إلى مُسْتَحَقِّيه ، وذمَّ الشُّحَّ وَنَعَاءُ على أهليه، وامتدح الجودَ وأوَّه به كلُّ التنوبه ، حتى قَرَن ذكرَه بالإيمـان ، ووصفَ أهله بالفَلاح ، والفلائح اسم جامعُ لسعادة الدارَين ، فقال سبحائه و تقدس : الَّمَّ ، ذلك الكتاب لارَيْبَ فيه هُدَّى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب -ويقيمونالصلاة ومما رَزقناهم ُينفقون ، والذين يؤمنون بما أُنزِلَ إليك وما أُنزِل مِن قبلكِ وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من رجم وأولئك هم المفلحون.. وقال في وصـف الانصار : ويؤرِّرون على أنفُيهم ولوكان بهم خَصاصَّة ، ومَنْ يُوقَ شُمَّ نَفْسِه فأُولئك هُمُ المفلحون · · · « الخصاصة : الفقر ، ريوقى : يصان ، وقال عزُّ وجلُّ : مَثَلُ الَّذين ينفقون أُموالهم في سبيل الله كَمَثل حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبْعَ سَنابِلَ فَى كُلِّ سُنْبُلَة مَائَةٌ حَبَّة وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمْ يَشَاء وَاللَّه .واسع عليم ، إلى أن قال سبحانه : ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله و تثبيتاً من أنفسهم كمثل حبَّة برَبْوة أصابها وَابلُ فَآتَ أَكُلَهَاضِعْفيْن ... الآيات . . . • قوله سبحانه : كمثل حبة . . . الآية ، فإن ذلك تمثيــ ل لايقتضى وقوعه، والجنة: البستان، والرَّبُوة: الموضَّع المرتفع، وشجره في العادة يـكون أحسن منظراً وأزكى تمرآ ،والوابل: المطر العظيم ، وقال: لنْ تنالوا البرُّ حتى تنفقوا بما تحبون ، وما تنفقوا من شيء فهر يخلفه والله خير الرازةين . والبر ههنا: فهو بِرَّ الله ، أى خيرُ الدنيا والآخرة ، أى السعادةُ والفلائح والفرزُ ، أو تقول : لن تنالوا البر : أي لن تنالوا حقيقةَ البرِّ حتَّى 'تَنْفِقُوا ما تحبون »

قال الراغب فى الذريعة ، وَ حُقَّ للجود أَن يُقرَنَ بالإيمان ، فلا شيءً أَخَفُّ به ، وأَشَدُّ بُجانسةً ، منه ، إذْ مِن صِفةِ المؤمن انشراح الصدر : فمن يُردِ الله أَن يَهُ دِينَ يَشْرَحْ صَدْرَه للإسلام ومن يُردُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صدْرَه ضَلَّة أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صدْرَه ضَلَّة أَن يَضِلُ عَلَيْقاً حَرجًا كَا مَا يَصَعَدُ فى السهاء . . . وهذا من صفات الجوادِ والبخيلِ ، ثَن الجوادَ يوصَفُ بَسَعَة الصَّدْر للإنفاق ، والبخيلُ يُوصَفَ بضِيقِ الصَّدُو للإنفاق ، والبخيلُ يُوصَفَ بضِيقِ الصَّدُو للإنفاق ، والبخيلُ يُوصَفَ بضِيقِ الصَّدُو للإنهاق . . .

### الناس مجبولون على البخل

« وأما بعد ، فإنّ أكثرَ هذا الناسِ لقدْ جُدِلُوا على البُخْلِ ، فالبُخلُ هو الأصل ، وَإِنَّمَا الجُودُ في سائر الوانِهِ ، تكُلُفُ وتَعَمَّلُ وَحَمْلُ النَّفْسِ على مكْروهِها وعلى غير ماجبلت عليه ، وقد قيل لحاتِم الطائيِّ الذي يُضرَبُ به المثلُ في الجُود : كيف تجدُ الجودَ في قلبكَ ؟ فقال : إنّى لاجِدُ ، كما يَجده الناس ، ولكنّى أحمِلُ نفسِي على مُحطط الكرام (١) ، وقال بعض الاجواد : إنّا لنجدُ كما يجدُ البخلاء ولكينًا نَصْبِرُ ولا يَصْبِرُون . . . وفي هذا المعنى يتول البحرى : وأشَقَ الافعالِ أَنْ تَهَبَ الانتِ فَنْ مُن ما أُغْلِقَتْ عليهِ الاكفَى

ويةول أبو يعقوبَ الخُرَيْمِيُّي :

ودُونَ النَّدَى فَى كُلِّ قَلْبِ ثَلِيَّةٌ جَمَّا مَصْعَدُ خَزْنُ وَمُنْحَدَرُ سَهْلُ (١) ويقول أبو العتاهة:

اِطْرَحْ بِطَرْ فِكَ حَيْثُ شِنْدَ عِنْتَ فَلَنْ تَرَى اِلَّا بِخِيلاً وَيَوْلُ ابْنِ نُبَاتَةِ السهدى:

<sup>(</sup>١) الخطط: جمع الخطة، وهيالحالوالامر والخطب

<sup>(</sup>٢) الثنية : المكان المرتفع الصعب المطلع ، أى أن الكرم شاق على النفس (٦)

كيف السبيلُ إلى الغِنى والبُخْلُ فى الناسِ فِطْنَه وأكثرُ مَن يَتسخَّى وَيجودُ فإنَّما يجودُ رَغَبًا أَوْ رَهَبًا ـ رغبا فى عاجلِ الجزاء ۞ كُمُلْقِى الحَبِّ للطَّايْر ليَصيدَ به لا لِيَنْفَعَه ۞

ومَنْ يَظَنْ نَـنْرَ الْحَبِّ جُودًا ويَنْصِبُ تَحْتَ مَا نَـثَرَ الشباكا (١٠ ورَكَباً مِنْ عابِ يَلتصق به أو مكروهِ يُصيبُه :

مِثْلُ الْحِمارِ الْمُوَقَّعِ الظَّهْرِ لا أيعطيك شيئاً إلا إذا رَهِبا (')
وهناك صِنفٌ من الناسِ يُعطِى ويمنع لا بُخلا ولا كرماً ، وإنما يكونُ
ذلك تَهَوُّرًا واندفاعا منه مع نَزْوَةٍ من نزوات النهوسِ ، كما قال الاديب أبو بكر الخوارزى في الوزير الصاحبِ بن عباد :

لا يُحْمَدنَ ابنَ عبَّادٍ وَإِنْ هَطَلَتْ يداهُ بالجُودِ حتَى أَخْجَلَ الدَّ بَمَا فَإِنّها خَطَراتُ مِن وَساوسِه يُعْطِى ويمنعُ لا يُخلا ولا كرما وقَلَّ مِنَ الناس مَن يجُود استجابةً لفطرته ، ولداى الضمير ، كما يقولون وفليُ مِنَ الناس مَن يجُود استجابةً لفطرته ، ولداى الضمير ، كما يقولون وفليُ أَخَطُ هذا ، وليُ إِنّه ظ كذلك أنَّ البُخل رَذي لمَّ تُستَديعُ رذائل ، وناهيك عالجبن رذيلة ، هي أثرَّمُ الرذائل للبخل : كما أنْ الجود فضيلة تستتبعُ فضائل ، وحسبك بالشجاعة فضيلة هي أخصُ الفضائل بالجود :

وآمَنَّا فداءك كل نفس وإن كانت لمملكة ملاكا

يقول: الملوك يجودون لطلب العوض كما نثر الصائد حبا تحت الشبكة ، ولا يعتـــ ذلك جوداً لانه إنما نثر لاخذ الصيد الذي هو خير من الحب

(۲) للحكم بن عبدل الاسدى ، و الموقع الظهر : الذي بظهره آثار الدبر اكثرة ما حمل عليه وركب ، فهو ذلول .

<sup>(</sup>١) للمتنبي ، وقوله ومن يظان : عطف على كل نفس فى البيت قبله وهو :

دَرِينَى فَإِنَّ الشَّـَةِ يَا أُمَّ هَيْتُم ِ لِصَالِحُ أَخَلَاقِ الرِّجَالَ سَرُوقُ (١) تَدْ تَنْ اللَّهِ الْ

وإذا اختبرت علمت غير مُدا فيم أن السماح سَجِيَّـةُ الأبطال وقال أبو تمام فى ذلك ـ من أبيات يمدح بها خالد بن يزيد الشيبانى: وإذا رأيت أبا يزيد فى نَدًى وَوَغَى ومُبدِى غارة ومُعيدا يَقْرِى مُرَجِّيه مُشاشَـةً ماله وشَبَا الاسِنَّةِ نُفْرةً ووَريدًا أَيقنت أَنْ مِن السماح شِجاعةً تُدْمِى وأَنَّ من الشجاعة جودا (٢) وقال المتنى:

هو الشجاع يَعُدُّ البُخْلَ مِن جُرُبِن وَهُوالجُوادُ يَعُدُّ الجَبْنَ مِنْ بُخُلِ وَقُو الجُوادُ يَعُدُّ الجَبْنَ مِنْ بُخُلِ وَقَد عدوا الشجاعة لوناً من الجُود فقال مسلم بن الوليد:

يجُودُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَّ البخيلُ بِهَا وَالجُودُ بِالنَّفْسِ أَنْصَى غَايِةِ الجُودِ

(١) من أبيات جميلة نبيلة لعمروبن الاهتم، وبعد البيت:

ذريسى وحُطّى فى هواى فإنَّى ومُستَمْنِح بعد الهدوء دءوته ومُستَمْنِح بعد الهدوء دءوته فقلت له أهلا ومرحباً أضفت فلم أفرش عليه ولم أفلُ لعمرُك ما ضافت بلاد بأهلها

على الحسب العالى الرفيع شفيق وقد كان من سارى الشّتاء طُرُوقُ فهـذا مبيت صالح وصّديق لأحرِمَه إن الفِناءَ مَضيقُ ولكن أخلاقَ الرجال تَضِيقُ

(۲) الوغى: الحرب، وقرى الضيف يقريه قرى: أضافه وأحسن اليه،والمشاشة واحدة المشاس وهو رأس العظم الذي يمكن مضغه، يقول: انه يطعم المجتدى ما له حتى العظم وهذه مبالغة في أنه يمكن المجتدى من ماله. والشبا: جمع شباة،وشباة كل شيء :حدّه، والثغرة: نقرة النحر

ولاجل هـذين الملحظين ، تظاهرت الآياتُ والاحاديثُ وما أُيْر عن الاوائل من العلماء والحكاء والشعراء والرَّبَّانيَّين ، على ذَمَّ البخل وامتداح الجود والإحسان ، وأكثروا وا فتَنُّوا وأبدَّعوا ، الامرُ الذي يدلُّ على أنهم قدرُوا أَيْرَ الجود والبُخل في الخُلُق حقَّ قدْره ، وأنهم لذلك شَنُّوا هذه الغارةَ الشَّعُواءَ على الإنسانِ الانانيِّ الكرِّ الشحيح الكامِن في نفس كُلِّ إنسان ...

# عبقرياتهم في مدح الجود وذم البخل

ولنأخذ الآن فى عبقرياتهم فى ذم البخل ومَدح الجود والإحسان واصطناع المعروف، والكلام فى هذه المعانى يدخل بعضه فى بعض ... كتبرجل مِنَ البُخلاء إلى رجل من الاسخياء يُخَوِّفُهُ الفقرَ، فأجابه: الشيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ ويأْمُنُكُم بالفحشاء والله يعدُكُم مَعْفِرَة منه وفضلا ... وإنى أكره أن أترك أمرًا قد وقع لامر لعبكه لا يقع . ويقول سبحانه: إنَّ الشيطانَ يَعِدُ الناسَ الفَقْرَ في الإنفاق، أى يقول لهم: إن عاقبة إنفاقِكم أنْ تَفْقَيْرُوا - والوعد كا يُستَغمَلُ فى الخير يستعمل فى الشَّرِّ - ويأمركم بالفحشاء، أى يغريكم بالبُخلِ ومنع الصدقات إغراء الآمرِ للمأمور، فالفحشاء هنا: البُخلُ، والفاحِشُ عند العرب: البُخيل، قال طرَفَة بنُ العبد فى مُعَلَّقتَه :

أرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ الكِرَامَ وَيَصْطَفِي

عَقِيلَةً مالِ الفاحِشِ الْمُتَشَدِّدِ (١)

ثم قال سبحانه : والله يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم وكفارة لها، وأن

<sup>(</sup>١) يعتام: يختار ، والعقائل: كرائم الأموال والنساء ، الواحدة عقيلة ، والفاحش البخيل، يقول طرفة : إن الموت لا يبقى على الاجواد والبخلاء فيصطنى الكرام وكرائم أموال البخلاء فلا يجدى البخل على صاحبه ، فالجود أحرى لانه أحمد .

أيضْ إلف عايد أفضل ممّا أنفقتم " وقيل لإبليس : مَنْ أَحَبُ الناس إليك؟ فقال : عابد يخيل ... قيل : فَنْ أَبغض الناس إليك؟ قال : فاستى سَخِين فقال : عابد يخيل ... أفرأيت ا أليس هذا الكلام تمثيلا جميلا لِتحالي البخيل والجواد ! حتى إنهم فضّلوا الفاسق السخى على العابد البخيل، وأحسن منهما جميعا لعمرى : العابد الكريم ، وإنما كان العابد البخيل مفضولا ، لأن العبادة الحق لا تجتمع والبُخل ... وقال بعضهم لآخر : إنك مِثلاف ، فقال : منسع المجود شوء ظن بالمعبود ، قال تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه منسع البحود شوء ظن بالمعبود ، قال تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين . ومن هذا أول بعض الحكاء : عليكم بأهل السخاء والشجاعة فأنهم أهل حشن ظن بالله ، ولو أن أهل البُخل لم يَدخُل عليم من ضرً بغلهم ، ومَذَمَّة الناس لهم ، وإطباق القلوب على بُغضهم ، إلا سوء ظنّهم ، واطباق القلوب على بُغضهم ، إلا سوء ظنّهم ، وإطباق القلوب على بُغضهم ، إلا سوء ظنّهم ، واطباق العون ـ لكان عظيما ، وفي هـذا المعني يقول محود بربهم في الخَلَفِ ـ أي العوض ـ لكان عظيما ، وفي هـذا المعني يقول محود الورّاق :

مَنْ ظَنَّ بِالله خيرا جاد مُبْتَدِئاً والْبُخْلُ مِنْ سُوءِظَنِّ المَرْءِ بِالله وورد في الحديث: خَصْلَتَانِ لايجتمعان في مؤمن: البُخْلُ والكِيرُ

وقال بعضهم في هذا المعنى:

أناس تأثُّونَ لهم رُوَاء تغيمُ سماؤُهم مِنْ غَيْرِ وَ بِلِ (١) ومن أمثالهم فى ذلك: رُبِّ صَلَفٍ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ ... « الراعدة: السحابة ذات الرعد، والصلف قلة الحير، وهدذا المثل يضرب للبخيل مع الوُجدد والسغة، ولائمة اللغة كلام كثير فى هذا المثل رَاجِعْهُ فى مادة «صلف» بلسان

<sup>(</sup>۱) تأثبون: من التيه وهو الزّهو والكبر، والرواء: حسن المنـظر، والوبل: المطر العظيم

العرب» ... ومن قولهم فى البَخِيل لا يُرْجَى خيرُه ولا يَبِشُ حَجَرُهُ :

يُعالج نفساً بيْنَ جَنْبَيْهِ كَزَّةً إذا هَمَّ بالمعروفِ قالت لهُ مَهْلا
ومن المستطرف من كناياتهم فى هـذا المعنى مايروى: أن امرأة قالت
لزوجها : والله ما يقيم الفأرُ فى دَارِكَ إلا لِحُبِّ الوطن ... وقال رجل : إنى
أقصد فلانا رَاجياً نداه ، فقال له صاحبه :

و تُرْجُو النَّدَى من إناء قَـلْنَا ارْ تَشَحَا

كَالْمُسْتَذيب لِشَحْمِ الكَلْبِ مِنْ ذَنْبِهِ \*

وقال ابن الرومي \_ وهو من مُقْذِعاته المُضْحِكة \_ :

يُقَـنَّرُ عِيسَى على نَفْسِه وليس بباق ولا خالِد ولو يَسْتَطيعُ لِتَقْتِيرِهِ تَنفَس مِنْمَنْخِرِ واحِدِ المَنْخِر : ثقب الانف ، وقال آخر :

يُعِبُ المديحَ أبو خالد ويَفْزَعُ من صِلَةِ المادِح كِيثُ المديحَ أبو خالد ويَفْزَعُ من صَوْلَةِ الناكحِ كِيثُر تُودُ لَذيذَ النكاحِ وتَهْلَعُ من صَوْلَةِ الناكحِ وقال النُحْتُريُ وهو مدى بديع \_:

جِدَةً يُذُودُ البُخْلُ عِن أَطْرا فَهَا كَالبَحْرِ يَدْفَعُ مِلْحَهُ عِن مَايُهِ (١) وقال بشار:

إذا جِثْتَهُ في حاجةٍ سَدَّ بانِهُ فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَا وَأَنْتَ كَينُ اللهِ وَأَنْتَ كَينُ اللهِ اللهِ وَأَنْتَ كَينُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِيِ المُلْمُلْ

<sup>(</sup>١) الجدة : الغنى ، ويذود : يدافع

وقال أن الرومي . وهو كذلك من هجائه المضحك :

ولوكان يملك أمرَ السيّهِ لما طَمِع الحُشُّ في سَلْحِه

« الحُشُّ : المستراح ـ موضع قضاء الحاجة ـ والسلح : النجو ـ الغائط ـ ،

وإذاامُ وُمَدَحَ الْرَءَالِنوالِهِ وأطال فيه فقد أراد هِاءَهُ لولم يُتَمِّدُ فيه بُعْدَ المُسْتَقَى عندالورو دِلمَا أَطالَ رشاءَهُ

«الرشاء: حبل الدلو، وقالوا: من لم يأت الحنير صغيرًا لم يأتِه كبيراً ، وفي ذلك يقول المَعْلُوطُ السَّعدى \_ وهو شاعر إسلامى ـ :

. وقالوا في البخيل كلما ازداد ثراء ازداد بخلَّا وكزازة ، والقائل ابن الرومي\_

والبيتان من أوابده وتوليدانه البديعة:

وليس عجيبً ذاكَ منه فإنَّهُ

و قال :

(١) من أبيات جميلة يقول فها:

مَتَى مَايَرَ النَّاسُ الغَنَّ وجارُهُ فَقَيْرٍ يَقُولُوا عَاجْزُ وَجَايِدُ وليس الغني والفقرُ من حيلة الفّتي فَكُمْ قَــَدْرَأَينَا مِن غَنِّي مُذَمَّمِ

تَجَنَّبْ سليمانَ أَقَفْلَ النَّدى فقد يَدُّسُ الناسُ من فتْحِه

وقال ابن الرومي أيضا ـ و هو معنى بديع ـ وإن كان من بابة غير هذه البابة:

إذا المَرْءُ أُغَيَّتُه المُرُوءَةُ ناشِئًا ﴿ فَطْلَبُهَا كَهْلَا عَلَىهُ شَدِيدُ (١)

إِذَا غَمَرَ المَالُ البَخيلَ وَجَدْتَهُ ۚ يَزِيدُ بِهِ يُبْسًا وإِنْ ظُنَّ يَرْطُبُ إذا غَمَرَ الماءُ الحِجارَةَ تَصْلُبُ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ المَـالَ يُهِلِكُ أَهْلَهُ إِذَا جَمَّ آتِيهِ وَسُدًّا طَرِيقُهُ

ولدكئ أحاظ تشمت وجُدُودُ وصُعْلوكِ قُوم ماتوهو حميدُ ومَنْ جاورَ الماءَ الغزِيرَ تَجَمَّهُ وسُدَّ سبيلُ الماءِ فَهُوَ غَرِيقُهُ وَال :

المالُ يُكْسِبُرَ بَهُ مالم يَفِضْ فَالراغِبِينَ إِلَه سُوءَثناءِ كَالماءِ تَأْسُنُ بِثُرُ وَ إِلا إِذَا خَبَطَ السُّقَاةُ جِمامَه بدلاءِ

د تأسن : تنغیر، و خبطه : ضربه، و الجمام : بتثایث الجیم : معظم الشیء »

# عبقرياتهم فى الجود واصطناع المعروف

ولندع البُخل والبخلاء لحظة وننتقل إلى عبقرياتهم فى الجود والإحسان واصطناع المعروف: جاء فى كليلة ودمنة: إن أحسن الناس عَيْشاً من حَسُنَ عَيْشُ الناس فى عَيْشِه، وإن من ألذ اللَّذَة الإفضال على الإخوان، وفى الحديث: ليس لك من مالك إلاما أكلت فأفنيت ، أو لبِست فأ بليت ، أو الحليث فأمضيت ، وما سوى ذلك فهو ملك الوارث وقال شاعرهم:

أنت للمال إذا أنسكته الإذا أنفقته فالمالُ لك

وقال سعيد بن العاص من خطبة له : مَنْ رَزَقه الله رزناً حَسَناً فْلُينْفِقْ منه سِرًّا وجهراً حتى يكونَ أسعدَ الناسِ به ، فإنه إنما يُشرَكُ لاحدرجلين : إمَّا مُصلِح ، فلا يَقلُ عليه شيء ، . . فقال معاوية : جَمَع أبو عثمانَ طَرَقي الكلام . . .

وقال الاحنف بن قيس: ما شاتمت رجلا مُذْكنت رجلا، ولا زَحَمت رُكبتاى رُكْبتاى رُكبتاى رُكبتاى رُكبتاى رُكبتاى مُ عَرَقاً كما يَنتِ عُم الله الحَميت ، فوالله ماوصَلته . . . « قوله : مجتدى : يريد . الذى يأتيه يطلب ماله يقال : اجتداه يجتديه واعتماه يعتفيه واعتراه يعتريه واعتمره يعترق يعتره وعراه

يعرُوه ،: إذا قصده يتعرَّض لنائله . و يَسْتِحُ كيضرِبُ: يَرْشَحُ ، والحَميتُ : وعاء السمن . يقول الاحنف : إنه لا يُحوج سائله إلى أن يَرشَّه جبينه عرقا ، لمبادرته بإعطائه ، وقال معاوية بن أبى سفيان لوردان مولى عمرو بن العاص : مابق من الدنيا تلَذُه ؟ قال : العريض الطويلُ ، قال : وما هو ؟ قال : أن أاقى أخا قد تَكَبّهُ الدهرُ فأجُرَه ، قال : يحنُ أحقُ بهذا منك . . . قال : إنّ أحقَ بهذا منك من سبقك إليه . . . وقال ابن عباس : ثلاثة لا أكافتهم : وجل بدأنى بالسلام ، ورجل وسَّعَ لى فى المجلس : ورجل اغبرت قدماه فى المشى إلى إيادة النسليم على ؟ فأما الرابع فلا يكافئه عنى إلا الله عز وجل ، قيل : ومن هو ؟ قال : رَجلُ نزل به أمرُ فيات ليلته يفكرُ بمن يُنزِلُه ، ثم قيل : ومن هو ؟ قال : رَجلُ نزل به أمرُ فيات ليلته يفكرُ بمن يُنزِلُه ، ثم راتنى أهلا لحاجت فأنزكا بى . وقال ابن عباس أيضا : لا يُزَهّدَ أنك فى المعروف كفرُ من كفره ، فإنه يَشكرك عليه من لم تصطنعه إليه من كفره : يريد : كفر النعمة ، أى عدم شكرها ، وقوله : من لم تصطنعه إليه من كفره : يريد : كفر النعمة ، أى عدم شكرها ، وقوله : من لم تصطنعه إليه بريد الله عز وجل ،

وأُنشِد عبدُ الله بنُ جعفر بنِ أبى طالب ، أحدُ الآجواد في الإسلام قولَ الشاعر:

إن الصَّنيعة لا تكونُ صنيعة حتَّى يُصابَ بها طريقُ المَصْنَعِ (١) فقال : هـذا رجل يريد أنْ يُبِخِّلَ الناسَ ، آمُطُر المعروف مَطْرًا فإن صادف مؤضِعا فهو الذي قصَدْت له ، وإلا كُنْتَ أحقَّ به

<sup>(</sup>١) الصنيعة: ما أسديت من المعروف ،وبعد هذا البيت: فإدا صَنْعْتَ صنيعةً فاعمِدُ بها يَنْهُ أَوْ لَذَوَى القرارِبُ أَوْدَعِ

المستحق وغير المستحق ، الكريم واللئيم ، الشاكر ، والكافر : ويتول هذا المذهب والقائل الشاءر محمود الوراً اق :

فَإِمَّا كَرِيمٌ صُنْتُ بِالْجُودِ عِرْضَهُ وَإِمَّا لَئَيمٌ صُنْتُ عَن اُؤْمِه عِرْضِى وَقَالَ بَعْضَهُم : لآنُ أُخْطِئَ باذلا ، أَحَبُ إِلَىَّ مَن أَن أُصيبَ مانعا • باذلا ومانعا : حالان من فأعل أخطئ وأصيب »

ومذهب آخر يرى حرمان اللئمام ومَن 'يُسْتَضَرُّ بإعطائه ، قال قاءُلهم : اتَّقُوا صَوْلة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع . وقالوا : اللئيم يَزْدَاد بالعُرف خَبَالا ، كما يزداد المريض من كثرة الطعام وبالا ، ، خبالا : فسادا ، وقال شاعر :

ليس في مَنع ِغَيْرِ ذي الْحَقِّ ابْخُلُ عَــ

وقال الآخر:

ومَنْ يَصْنَع ِ المعروفَ معْ غيرَ أهـلِهِ

ُيلاقًى كما لاقى مُجِيرُ أَمَّم عامر <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) أم عام : الضبع ، وكان من حديث هذا المثل أن قرما خرجوا إلى الصيد في يوم حار ، فبينا هم كذلك إذ عرضت لهم أم عام ، وهي الضبع ، فطردوها - أي حاولوا صيدها - فأتعبهم حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فاقتحمته ، فخرج إليهم الاعرابي فقال : ماشأ نكم ؟ فقالوا : صيدنا وطريدتنا . قال : كلا ، والذي نفسي بيده لاتصلون إليها ماثبت قائم سيني بيدى . فرجعوا وتركوه ، فقام إلى لفحة - واللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن ، فحلها وقرب إليها ماء ، فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة تلغ من هذا ومرة تلغ من هذا حتى عاشت واستراحت، فبينها الاعرابي نائم في جوف بيته إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حُشوته - أمعاءه - وتركته فجاء ابن عم له فوجده على تلك الصورة فالتفت الى موضع الضبع فلم برها فقال : صاحبتي والله ، وأخذ سيفه في كنانته واتبعها فلم يول حتى أدركها فقتلها وأنشد البيت

وأخيرا قالوا \_ والقائل أبوالعتاهية \_:

إذا المال لم يُوجِبْ عليك عطاء م صنيعة تقوى أو خليل تخالقه منفت وبعض المنعر حزم وقوة ولم يبتن الكالمال الاحقائقة (١) وقال الحسن والحسنين رضوان الله عليهما لعبد الله بن جعفر: إنك قد أسرتف في بذل المال! قال: بأبي أنتها ، إن الله عودني أن يُفضل على وعودته أن أفضل على عباده ، فأخاف أن أقطع العادة ، فيقطع عنى ومر يريد بن المهلب بأعرابية ، في خروجه من سجن عمر بن عبد العزير (٢) يريد البصرة ، فقر نه عنزا فقيلها ، وقال لابنه معاوية : مامعك من النفقة ؟ ولا يكون الرجال إلا بالمال ، وهذه يُرضها اليسير ، وهي بدر لا تعر فك ولا يكون الرجال إلا بالمال ، وهذه يُرضها اليسير ، وهي بدر لا تعر فك ، فقال له : إن كانت ترضى باليسير فأنا لاأرضى إلا بالكثير ، وإن كانت لا تعر في ، فأنا أغرف نفسي ، أذ فيها إلها . . .

وأورد المبرَّدُ في الكامل مايأتى : وأشرف عمرُ بنُ هُبيرة الفَزَارِيُّــوالى العراقين ليزيد بن عبد الملك ــ من قصره بالـكوفة يوما ، فإذا هو بأعرابي

<sup>(</sup>١) حقائقه : جمع حقيقة : ما يحق عليك أن تحميه

<sup>(</sup>۲) وذلك سنة ۱۰۱ للهجرة ، وكان عمر بن عبد العزيز أخذه بعدة وعدها سليان بن عبد الملك ، وذلك أن يزيدكان عامله على حراسان ، فافتتح جرجان وطبرستان ، ثم بشره بفتحهما في كتاب أرسله إليه يقول فيه و وقد صار عندى من خمس ما أفاه الله على المسلمين بعد أن صار لكل ذى حق حقه في النيء والغنيمة ستة آلاف ألف ، وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين ان شاء الله . . . ثم مات سلمان وولى الخلافه عمر ، فسأل يزيد ، فتلكأ فأمر بسجنه ، ثم هرب لمما بلغه شدة مرض عمرالذى مات به مخافة من يزيد بن عبد الملك الخليفة بعده لماكان بينهمامن التباغض

يُرَقُّصُ جَمَـلَه الآلُ (١) فقال: لحاجبه: إن أرادني هذا فأوصلُه إلى ، فلما دنا الأعرابي سأله، فقال: قصدت الأمير، فأدخله إليه، فلما مثَل بين. يديه قال له عمر: ماخطبك؟ فقال الأعرابي:

أَصْلَحَكَ اللهُ قَدلَّ مابيّدي فِي أَطْيِقُ الْغِيالَ إِذْكُنْرُوا أَلِحُ دَهْرُ أَنْحَى بِكُلْكِلِهِ (٢) فَأَرْسَلُونِي إِلَيْكُ وَانْتَظَرُوا رَجَوْكَ لِلَّذِّهْرِ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ عَيْثَ سِحَابِ إِنْ خَانَّهُمْ مَطَرُ

فَأَخَذَتْ عَرَ الْأَرْ يَحِيَّةُ ، فِحَولَ يَهْــَتَزُّ فِي مِحَلِسِهِ ، ثَمْ قال : أرسلوكَ إِلَى ۖ وانتظروا ا إذن والله لا تجْلِس حتى ترجع إليهم غايْمًا. وأمَر له بألف دينار، وْرَدُّه على بعيره . . . قال المَبَرِّد : وحُدِّثْتُ أن الحنبر لِمَعْنِ بن زائدة . أقول :. وقد أورده ابن خِلكان منسوبًا لمعن .

وهذا معن بن زائدةَ هو الآخَرُ له في المكارم غُرَرٌ وأوضائح، وهوأشهرُ. في باب الاريحِيَّة والجود والإقدام والحـلم من أن 'ينَوَّه به ، وهو معن بن زائدة الشيباني ، كان في أيام بني أمية مُتَّنَقِّلًا في الولايات، ومنقطعا إلى يزيدً أبن عمرَ بن هُبَــيْرة والى العراقين ، فلما أدال من بني أمية بنو العباس ، وجرَى بين أبي جعفر المنصور وبين يزيدَ بن عمـر المذكور ماجري ، أُ بْلِّي يومَـُذُمَعَنُ مَع يزيدً بلاءً حسنا ، فلما تُقِـل يزيد خاف معن من أبي جعفر المنصور ، فاسْتَــَّتَرَ عنه مدة وجرى له مُدَّةً اسْتِتَارِهِ غرائب، وهنا يحدثنا شاعره الفَحْلُ مَرُوان بن حَفْصة بحديث طريف من هذه الغرائب. قال: (١) الآل: ما تراه في الضحى كالمـا. بين الـما. والارض، ويرقصه: يحمله على

الرقص، وهونوع من الدير كالخيب

<sup>(</sup>٢) انحى: اعتمد ومال ، والكلكل : الصدر ، استِعاره لوطأة الدهر وثقله

أُخبرنى مَعَنْ وَهُو يُومَنْذُ مُتَوَلِّى بِلادِّ النِّينِ : أَنَّ المنصور جدًّ في طلبي، وجعل لن يَعْمِأُنَى إليه مالا ، قال معن : فأضطررتُ لإلحاحه في الطلب إلى أن تَعرَّضْتُ للشمس حَي لَوَّحَتْ وجهي، ولبستُ جُبَّةً صُوف ، وركِبْتُ جَملا وخرجت مُتَوجِّها إلى البادية الأُقيمَ بها ، فلما خَرجتُ من باب حَرْبِ ـ أحد أبو اب بَغْداد ـ تبِعَني أَسُوَدُ مُتَقَلَّدٌ سيفًا حتى إذا غِبْت عن الحَرَس، قبض على خِطامِ الجل ، فأناخه ، وقبض على يدى ، فقلت له : مابك ؟ قال: أنت طَلِبَة أمير المؤمنين ، قلت : ومن أنا حَى أَطْلُبِ ا قال : أنت مَّمَن بنُ ﴿ اللَّهُ ، فَقَلْتُ لَهُ : يَاهِذَا ، اتَّقَ اللَّهُ عَزَّ وجل ، وأَينَ أَنَا مِنْ مَعْنِ ! فَقَال : دَّعْ هذا ، فإنى ـ والله ـ لاغرَفُ بك منك، فلما رأيت منه الجيدُّ قلت له: هذا عِقْد جَوْهَر قد حَمَلتُه معى بأضعاف ماجمله المنصور لمن يجيئه بي ، فُخذُهُ ولا تكن سبيا لِسفْكِ دى ، قال : هاته ، فأخرجته إليه ، فنظر فيه ساعة ، وقال صدقت في قيمته ، ولستُ قا بـَله حتى أَسْأَلُكَ عن شيء ، فإن صَدَّقتَني ﴿ أَطْلَقْتُك ، قلت : قل م قال : إن الناس قـد وصفوك بالجود ، فأخبرنى : هل وهَبْتَ مَالَكُ كُلُّه قُطْ ؟ قلت : لا ، قال فَيْضُفَه ، قلت : لا ، قال : فَتُلْقَه قلت : لا ، حتى بلغ العُشْر ، فاستحييت وقلت : أَظُنَّ أَنَّى قــد فعلت هذا، قال: ماذاك بعظيم، أنا والله راجلٌ ـ يريد من المشاة ـ ورزق من أبي جعفر المنصور كلُّ شهر عشرون دِرهما ، وهذا الجَوُّهر قيمته أاوف دنانير ، وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولِجُودك المأثور بين الناس ولتعلمَ أن في هذه الدنيا كمن هو أجردُ منك ، فلا تُعجبُك نفسُك ، ولتَحْقِر بعد هذا كلَّ جود فعلتَه ولا تتوقَّفُ عن مكرُمة ، ثم رمى العقدَ في حِجْرى ، وترك خِطام الجل ، ووتى منصرفا ، فقلت : يا هذا ، والله لقـــد فضحتى ،

واَسَفْكُ دَى عَلَى أَهُونُ مَا فعلتَ ، فخذ مادفعتُه لك ذاتًى غَى عنه ، فضحك وقال : أردْتَ أن تُكَذِّبنى فى مقالى هذا ! والله لا أخذتُه ولا آخذ لمعروف ثمنًا أبدا ، ودضى لسبيله ، فوالله لقد طلبته بعد أن أونت ، وبذلت لمن يجى به ما شاء فما عرفت له خبرا ، وكأن الارض ابتلعته . . . ألا ترى منى أن ما فعله هذا الجندى الفقير إن لم يَفُقْ به معن بن زائدة وأشاه معن بن زائدة وأشاه معن بن زائدة ، فى باب المروءة والفُدُوة والنجدة والكرم وعبةرية الروح فإنه لايقل عنهم ا

خُهْدُ الدُقِلِّ إذا أعطاك نائلَهُ ومُكْثَرُ من غِنَّى سِيَّانِ فِي الجُودِ فَهُوكِا قال الشاعر:

ولم يكُ أَكْثُرُ الفِتيانَ مالاً ولكن كان أَرْحَبَهُمْ ذراعا

#### **‡ ‡ ‡**

ومن هنا حَثُوا على الجود والمرُوءة والتَّسخِي حتى في حالة الْعُسْر والصِّيقِ فن ذلك ما قرأناه منسوبا لِلهُزُرْجِهْرَ أو ليحيي بن خالد البرمكي أو لامرأة من العرب توصى به ابنها ، وهو : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق ، فإنها لا تَفْنَى ، وإذا أَدْبرَتْ عنك فأنفق فإنها لاتبقى ، أخذه بعض الشعراء فقال :

وأنفيق إذا أنفقت إنْ كُنْتَ مُوسِرًا

وأَنفِقْ على ماخيًك حدين تُعْسِرُ فلا الجود يُفْنَى المالَ والجَدُّ مُقْبِلٌ

ولا البخلُ بُبقِي المالَ والْجَذُّ مُدْبرُ

وقال الآخر في معناه :

لاَ تَبْخَانً بِدُنْيا وهِي مُقْيِدِ لَهُ ﴿ فَايِسَ يَنْقُصُمِ التَّبْذِيرُ وِ السَّرَ فَ

# فَإِنْ تَوَلَّتْ فَأَحْرَى أَنْ نَجُودُ بِهَا وَالشَّكْرُ مُنَهَا إِذَا مَا أَدْبِرَتْ خَلَفُ

ولا تنس أنَّ مرادهم بالإنفاق والجُود هنا: الإنفاقُ في سبيل الله والبرِّ لافي سبيل الله والبرِّ لافي سبيل الله على ذوى الحقوق و مَن أهم في حاجة إليك حتى مع إدبار الدُّنيا عنك ، و بالحَرِيَّ مرادهم بالسَّرَف: السَّرَفُ في الشرف ، وما يُكسب المرء مُحْمَدةً ومِقة (١). ويؤثر عن مُعاوية أو المأمون وقد قبل الاحدهما: لاخير في السرف فقال: لاسَرَف في الشَّرَف من الشَّرَف . . .

وقال سلم بن قتيبة : أحدُكم يَعْقِر الشيءَ فيأنى ماهو شرَّ منه « يعنى المنع ، يريد الحثَّ على إعطاءِ القليل إن لم يُستطعُ إعطاءُ الكثير ، وقال حَّاد عِرْ د في ذلك من أبيات :

بُثَّ النَّوَالَ ولا تَمَنَّمُكَ قِلَّتُهُ فَكُلُّ مَا سَدَّ فَقُرًا فَهُوَ مَحُودُ يَقُولُ فِهَا:

إِنَّ الكَرِيمَ لَيُخْفِي عَنْكَ عُسْرَتَهُ حَنَّى ثُرَاهُ غَنِيًّا وَهْـوَ جَهُودُ الْحَالَ الْحَلَى الْمَالِمُ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْمَالِمُ الْحَلَى الْمَالِي الْحَلْمُ ال

والعرب تقول: من حقر حرّم ... • حقر الشيء: عده حقيراً ، أي من حقر يسيرا يقْدِرُ عليه ولم يقدر على الكثير ضاعت لديه الحقوق ، وفى الحديث: لاتردُّوا السائلَ ولو بظِلْفُ مُحْرَقِ • الظلف •ن كل ما يختَرُّ •ن

<sup>(</sup>۱) مقة: محة

الحيوانات كالبقرة والطِّي بمنزلة الحافر من الفرس، ويقال: أحرق الشيء بالنار وحَرَّقه شدّد لكثرة، وقال المعرى:

إذا طرق المستكينُ با بَكَ فَآحُبهُ قليلاً ولو مِقْدَ ارَ حَبّهِ خَرْدَكِ ولا تَحْتَقِدُ شيئاً تُسَاعِفُه به فكم من حصاة أيدَتْ ظَهْرَ بِجْدَكِ والمحدل : النصر المشرف، وكان ابن عباس يقول : صاحب المعروف لا يقع ، فإن وقع وجد مُتّكاً . وهذا من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : المعروف يقى مصارع السوء ... وكانَ ابنُ عبّاس يقول أيضا : مارأيت رجلا أوليتُه معروفا إلا أضاء مابيني وبينه ، ولا رأيت رجلا أوليتُه سوءًا إلا أظلم مابيني وبينه ، ومما يروى في هذا المعنى أن رجلاكان في مجلس خالد بن عبد الله القَسْرِيّ ، فقام من المجلس ، فقال خالد : إلى لا بُغضُ هذا الرجل وما له إلى ذنب ، فقال رجل من القوم : أو له أيّها الأميرُ معروفا فعمل ، فما كيث أن خفّ على قلبه وصار أحد أجلسائه . وفي هذا المعنى يقول سيّد مُوسِيقيً الإسلام أبو إسحاق الموصلي :

أرى الناسَ خُلَّانَ الجُوا دِولاأرى بخيلا له فى العالمين خليـلُ ومِنْ خَير حالات الفتى لو علميّه إذا نال شيئا أن يكرن يُنِيلُ فإنى رأيت البخل يُزرى بأهله فأكرمت نفسى أنْ يُقالَ بخيلُ وبقول المتنى:

وأحسَنُ وجه في الورّى وجه مُحْسِنِ وأيمَنُ كُفِّ في الورى كَفَّ مُنْهِم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن انَّصلَت نِعَمُ الله عليه، كُثرَت حوائجُ الناس إليه، فن لم يحتمل تلك اكثرن عُرِّض لزوال تلك النَّعَم ، وقال خالد بن عبد الله القشرىُ أيضا: حوائج الناس إليكم نعمَ مَن الله عليكم، قَلاَّ عَلُّوا النِّعَمَ فَنتَحَوَّلَ نِقَمًا، قال الشاعر:

وَذَكَرَهُ الحَرْمُ عِبِّ الأَمْورِ فَبَادَرَ قَبْلَ النَّقِالِ النَّعَمْ وَذَكَرَهُ الحَرْمُ عِبِّ الأَمْورِ فَبَادَرَ قَبْلَ النَّقِالِ النَّعَمْ وَذَكَرَهُ الحَرْمُ عِبِّ الأَمْورِ فَبَادَرَ قَبْلَ النَّقِالِ النَّعَمْ وعن سيدنا رسول الله : تَنزِلُ المَعونة على قدر المَثونة «ومعناه : أنه كلما مَكاثر على المرء من يحق عليه أن يعولهم ويقوم بمؤنتهم ، ففعل ، أو كلما أنفق المرء في سبيل البر ، أعطاه الله بمقدار ذلك ، وجاء في الحديث المرفرع : من وسّع عليه ، و : كلما كُثرَ العيال كثر الرزق ...

وقالوا في معنى النجدة وإقالة العثرات وواجبات ذوى الجاه: بَدْلُ الْجَاهُ زَكَاهُ الشَّرَف. وفي الحديث: إن الله كي يُسْأَلُ المبَّدَ عن جاهه كما يسأَله عن ماله ومحمّره، فيقول: جعلت لك جاها فه ل نَصرْتَ به مظلوما أو قومت به ظالما أو أغثت به مكروبا! وفي الحديث أيضا: أفضل الصّدقة أن تعين من لاجاه له . . . وقال أبو تمام:

وإذا أمْرُوْ أَسْدَى إِلَى صَلِيعَةً مِنْ جَاهِهِ فَكَأَنَهَا مَنْ مَالِهُ وَكَانَ زِبَادِ بِنَ أَبِيهِ يَقُولُ لَاصِحَابِهِ : آشَفَعُوا لِمَنْ ورَاءَكُمْ فليس كُلُّ مَنْ وصل أَراد الشَّلُطان ـ يريد : كُلَّ مَنْ بيده الأمر ـ وصل إليه ، ولا كلُّ مَنْ وصل استطاع أَنْ يُسَلِّمَة ... والأصل في هذا قوله سبحانه : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ كُفُلْ مَنها ، وكان الله يَكُنْ لَهُ كُفُلْ مِنها ، وكان الله على كُلُّ شَيْء مُقِيتًا . وقال المفسرون : الشفاعة الحسنَة : هي التي رُوعي بها على كُلُّ شَيْء مُقِيتًا . وقال المفسرون : الشفاعة الحسنَة : هي التي رُوعي بها حق مُسْلِم ودُوفِعَ بها عنه شَرِّ أَوْ جُلْبِ إِلَيه خَيْرٌ وَا بُتُغِي وَجُهُ اللهُ وَلِمُ

<sup>(</sup>۱) بدا ، هي : بدأ ، بالهمز ، فسهل للشعر ، والشباة : طرفالسيفوحدكل شيء وقلل : كسر

مُتُوْخَذْ عليها رُشُوَة ، والسِّيَّةُ ماكانت بخلاف ذلك. وقوله سبحانه : يكن له نصيب منها : فذلك النصيب : هو ثوابُ الشَّفاعة وجزاؤها عند الله ، وقوله يكن له كِفْلٌ منها : أى نصيب مِنْ وِزْرِها مُساوِ لَما فى القَدْر ، وقوله عز وجل يكن له كِفْلٌ منها : أى نصيب مِنْ وزْرِها مُساوِ لَما فى القَدْر ، وقوله عز وجل وكان الله على كل شىء مقيتا ، فالمقيت : المُقْتَدِرُ من أقات على الشيء ته وكان الله على كل شيء مقيتا ، فالمقيت : المُقْتَدِرُ من أقات على الشيء : إذا قدر ، قال الزَّبَيْرُ بنُ عبد المطلب وقيل لابى قيس بن رفاعة \_ :

وذى ضِغْنِ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ

وكنْتُ على مَسَاءَتِهِ مُقِيتًا (١)

وُفَّرَ الْمَقِيت بِالحَافظ واشتقاقه من القُوتِ، فإنه يقوَّى البـــدن ويحفظه .

ومن أجمل ما فيل فى الجود قول حاتم طئى: أَمَاوِيَّ مَا يُغْنِي الشَّرَاءُ عَرْبِ الْفَتَى إذا خَشْرَجَتْ يوما وضاق بها الصَّدْرُ

وذى ضِغْن كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ وكُنْتُ على مَسَاءَتِهِ أَقِيتِ يَبِيتُ اللَّيلَ مُرْ نَفِقًا تَقِيلاً على فَرْشِ الفَتَاةِ وما أَبِيتُ تَعرَّنِ إِلَى منه ، وُذياتٌ كَا تُؤذِى الْجَذَابِيرَ البَرُوتُ « المرتفق: المشكئ على مرفقيه ، وتعن: تسرع وتظهر ، والجذمار: ما بق مناصل السعفة ، والبروت: الفأس ، لغة يمانيه ينطقونها البرت والبرت ، والبروت فاعل تؤذى »

<sup>(1)</sup> روى الصاغانى هذا البيت مع أبيات أخرى هكذا:

<sup>(</sup>۲) ماوی: منادی مرحم ماویة وهی زوجه حاتم ، وحشرجت: أیالنفس و إن لم يتقدم لها ذكر، لدلالة الكلام

أَمَادِيَّ إِنْ يُصْبِحُ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ

مِنَ الْأَرْضِ لَامَاءٌ لَدَىٌّ وَلَا خَمْرُ (١)

تَرَى أَنَّ مَا أَبْقَيْتُ لَمْ ۚ أَكُ رَبَّهُ ۗ

وأنَّ يَدِي مَّا بَخِلْتُ بِهِ صِفْرٌ (٢)

أمادِيٌّ إنَّ المَالَ غاد ورَائِحْ "

وَيَبْقَى مِنَ المَـالِ الْاحاديثُ والذِّكرُ

غنِينَا زَمَانًا بِالتَّصَـعُلُكِ والغِني

وكُلَّا سَـقاناهُ بِكَأْسَيْهِمَا الدَّهُو (٣)

فما زادنا بَأْرًا على ذى قرابة

غِنانا ولا أزرَى بأحسابنا الفقر (٤)

ألست معى فى أن على هذه الابيات مَسحة من الجمال وأثر ابينًا من الصدق وأن لها لَوْظَةً مِن مَم بالقاب ا أليس حاتم يقول: الحق أقول: إنه لا يلبغى لك ياماوية أن تلومينى على إنفاق مالى فى سبيل البر والإلطاف، والتّخرُق فى النوال وقرى الاضياف، أما تعلين أن مال المرو لا يُغنى عنه شيئا إذا ما الوت رماه بسهامه وغادر هذه الحياة، أما تعلين أن المرو مَتى نيذ جسعه عالمان يختازُهُ فى هذه بالعَرَاء وأودع حفرة موحشة مقفرة ليس معه شيء عما كان يختازُهُ فى هذه الدنيا من مال ، بدا لك أن المال الذي تركتُهُ و بخيلت به على مُستَحقيه أصبح الدنيا من مال ، بدا لك أن المال الذي تركتُهُ و بخيلت به على مُستَحقيه أصبح

<sup>(</sup>۱) الصدى هنا : جسد الانسان بعد موته

<sup>(</sup>۲) ربه: صاحبه، وصفر:خلو (۳) غنينا: عشنا، غنى كفرح: عاش، وغنى بالمكان: أقام، والمراد بالنصعاك الفقر، وبكأسيهما: يعنى الفقر والغنى

<sup>(</sup>٤) البأو : الكبر والفخر، يقال : بأوت على الفوم أبأى بأوا ...

مِدَا المَالُ شَرْوَى نقير (٣) اللّهِ الوفاض (١) بادى الإنفاض (١) لا أملك من هذا المَالُ شَرْوَى نقير (٣) اللّهِ الآخليُ بى لذلك أنْ أَ نفِقَهُ وأتسَخَى به على أهليه ، فأنتفع بعد موتى \_ إذا أنا فعلت ُ \_ بالذكر فى الناسوالحديث الحسنا وأيَّة قيمة للمال يا ماوية ، ذلك الذي يجيء وبذهب ، ويغدو ويروح ا أليس الآخليُ بالماقل الثاقب النظر أن يُفيد منه ماهو أبق على الزمن الباقى من الزمن أن يفيد منه الذكر من طريق إنفاقه ، والجود به فى وجوه استحقاقه القد عشنا يازوجتى حينا من الدهر أغنياء كما عشنا حينا فقراء ، وكلا سقاناه الدهر بكاسيْهِما ، فى أزرى الدهر بأحسابنا ، ولا أصْغَى إناءَ أغراضنا ، ولا أسفَّ بأخلاقنا ، كا هو شأنه مع ضعفاء النفوس ، وكذلك إذ كنّا أغنياء ، ما أبطر نا الني ، وما أطغانا ، على ذوى قربانا ، لإنا قعلم علما ليس بالظنّ أن المال عرض والذى عليه المتول ، وإنه لذخيرة لا تنفَد ، وهى حسبُ العاقل الذى داض نفسه على السكون إلى الحقائق ، ولم يُخلِدُ إلى أمَّ دَوْر (١) باطل الاباطيل . . . نفسه على السكون إلى الحقائق ، ولم يُخلِدُ إلى أمَّ دَوْر (١) باطل الاباطيل . . .

دأما بعد، فلقد أذكر تنا هذه العبقريات الكريمة من القول، عبقر يَّة رجل من رجالات السلف لقد بلغ المبالغ في الإحسان واصطناع المعروف، وإغاثة الملهوف، وإنه لحق علينا أن نعرض شيئا لهذه العبقرية من الفعال (۵)، إذ أن كتابنا هذا ليس بمقصور على العبقري من القول وإنما نعرض كذلك للعبقري من الآناسي في أي معنى من المعاني (٦) على شريطة أن يكون ذلك لما من فلا المنافي أي فارغ الجراب (٢) ظاهر الفقر (٣) النقير: نكتة في النواة يكون منها منبت النخلة وشروى نقير: مثل هذه النكتة (٤) أم دفر: الدنيا وأصل الدفر: النتن (٥) الفعال بفتح الفاء: الفعل الحسن (٦) في أي معنى: متعلق بالعبقري

نَعْفِلُ الإغفالَ كُلَّه ما يَعنينا من سِير العبقربين، ويَمُتُمنها بسبب واصل إلى أى باب من أبو اب هذا الكتاب، ولا تتبسط النبسُط الذي يُلْحِقنا بأصحاب السير والمُمترُج مِين؛ وشخصيتنا التي حَبّب الله إلينا أن يُدلِم بعَبْقَريتها في باب البروالاحسان هو رجل من رجال أسلافها كما قلنا حوقاضي القضاة أحمد بن أبي دُواد . . . .

## أحمد بنأبي دواد 🤼

كان هذا أحمد بن أبى دُواد تَعنِصِيَّةً ضخمةً ذاتَ أثر فَعْال خالد فى تاريخ الإسلام، إذ أنه كان من أشياع المُعنَّزلة ، وكان فى طليعة القائلين بخَلْق القرآن، العاملين على ترويج هذه البدعة ، مستظهراً على ذلك بحاهه و نفوذه لذى المسامون والمُعتصم والواثق ، وليس فيه من مَغْمَز فى نظر رجال الحديث وأهل السُنَّة والجماعة إلا هذه ، قال محمد بن يحيى الصُّولى : لولا ماوضع به نفسه من حَبَّة المحنة عينة القول بخلق القرآن ، وحمل الناس عليه و لاجتمعت الألسُنُ عليه ، ولم يُضفُ إلى كرمه كرمُ أحد ... ومَنْ أحبَّ الوقوف على مَوْقف ابن أبى دُواد من هذه المسألة فليرجع ومَنْ أحبَّ الوقوف على مَوْقف ابن أبى دُواد من هذه المسألة فليرجع إلى مظانبًا ... ومرب قولهم فى مكانته من العمل والنّبل ومكارم من الجماه والسلطان ، ورسوخ قدمه فى الفضل والنّبل ومكارم من الجماه والسلطان ، ورسوخ قدمه فى الفضل والنّبل ومكارم

<sup>(</sup>ه) قال ابن خلكان ـ بعد أن سرد نسبه ونماه إلى إياد بن نزار بن معد بن عدنان أى أنه عربى إيادى ـ إن أصله من قرية بقنسرين ، واتجر أبوه إلى الشام وأخذه معه وهو حدث ، فنشأ أحمد في طلب العلم وخاصة الفقه والكلام حتى بلغ مابلغ ، وصحب هياج بن علاء السلمى ـ وكان من أصحاب واصل بن عطاء ـ فصار الى الاعتزال ، وكانت ولادته سنة ١٦٠ ه بالبصرة و توفى سنة ٢٤٠ بعد أن أصيب بالفالج في زمن المتوكل

الاخلاق، وأفاعيله المُخَلَّدَةِ في هـذه المعانى ـ والكلام يدُخل بعضه في بعض ـ: قال أبو العيناءِ (١) مارأيت رئيساً تُطُأُ فصمَ ولا أَنْطَقَ من ابن أبي دُواد ، رقال : كان ابنُ أبي دُرَادِ شاعراً مُجيداً ، فصيحا بليغا : وقعد ذكره دُعبل بن على الخُزُاعيُّ \_ الشاعر العبقريُّ \_ في كتابه الذي جمع فيه أسماء الشعراء وروى له أبياتا حِساناً . وقال أبو بكر الجُرْجانى : سممت أبا العيناء الضربر يقول: مارأيت في الدنيا أقوَمَ على أدب من ابن أبي دُواد \_ يُريد أبو العيناء بالادب هنا: أدبَ النفس ـ ماخرجت من عنده بوما رَقُّط فقال: ياغلام خذ بيده ، بل قال : ياغلام آخرُ ج معه ، فكنت أنتقِد ك هذه الكلمة عليه ، فلا يُجِلُّ بها ولا أشمَعُها من غيره ... قالوا : وهو أوَّلُ مَن افتتح الكلامَ مع الخلفاءِ ، وكانوا لا يَبْدَؤُهم أَحَدُ حَى يَبْدَوُه . وقال إبراهيم بن الحسن : كنا عِند المـأمون ، فذكروا من بايِّعَ من الانصار ليلة العَقَّبَةِ ، فاختلفُوا في ذلك ، ودخل ابنُ أبي دُواد ، فعدَّهم واحداً واحدا بأسمائهم وكُناهم وأنسابهم ، فقال المـأمون : إذا اسْتُجلسَ الناس فاضلا فمِثْلَ أحمد ، فقال أحمد: بل إذا جالس العالِمُ خليفةً فمِثْلَ أمير المؤمنين ، الذي يفْهَم عنه ، ويكون أعـلمَ بمـا يةوله منه . وقال أحمد بنُ عبد الرحمن الكلَّىٰ : ابن أبي دُواد رُونِح كُلُّه من قرينه إلى قَدَيمه . وقال لازونُ بن اسماعيلَ : مارأيت أحدا قَطُّ أطوعَ لأحد، من المُعْتَصِم لابن أبي دُوَاد ، كان\_المعتصم\_ 'يُسْتَلُ الثيءَ اليسير فيمتنع منه ، ثم يدُخل ابن أبي دُراد فيكلمه في أهـله

<sup>(</sup>۱) أبو العيناء هو أبو عبدالله محمد بن القاسم الضرير ، ولد سنة ١٩١ و توفى سنة ٢٨٢ كان من ظرفاء العالم و فيه من اللسن و سرعة الجواب مالم يكن لاحد من نظرائه ، و ترى نوادره مبعثرة في هذا الكتاب

وفى أهل الثغور وفى الحرمين وفى أقاصى أهل المَشْرِق والغرب، فيجيبه إلى كل ماريد، ولقد كلمه يوما في مقدار ألفِ ألف دِرْهُم ليُحْفَرَ بها نهـــرُ في أقاصي خراسان، فعال له : وما عليٌّ من هذا النهر، فقال : ياأمير المؤمنين، إِن الله تعالى يسألُكَ عن النظر في أمر أقصى رَعِيَّتِك ، كما يسألك عن النظر في أمر أدناها ، ولم يزل يَرْفُقُ به حتى أطاقها . قالوا : وكان ابتداء اتُّصال ابن أبي دُواد بالمـأمون ماحدَّث به ابنُ أبي دواد نفْسُه ، قال : كنت أُحْضَرُ مجلسَ القاضي يَحْيي بن أكثم ، مع الفقهاء ، فإني عنده يوما إذ جاءه رسول المأمون، فقال له : يقول لك أميرُ المؤمنين : انتقل إلينا أنت وجميعُ من معك من أصحابك ، فلم يُحِبُّ أن أحضر معه ، ولم يستطع أن يُوِّخُرَ في ، فحضرت مع القوم ، وتكلَّمْنا بحضرة المـأمون ، فأقبل المـأمون ينْظُر إلى إذا شرَعْتُ في الكلام، ويتفَهُم ماأفول، ويستحسِنُه، شمقال لي: مَن تكون؟ فا نَتَـبُتُ له، فَقَالَ : مَاأَخُّرَكَ عَنَا ؟ فَكُرِهِتَ أَنْ أُحِيلًا عَلَى يَحِيى، فَقَلْتَ : حُبْسَةَ القَدَرِ، وبلوٌغ الكتاب أجلَه ، فقال : لاأعْلَمَن ماكان لنا من مجلس إلا حَضْرَتُه ، فقلت: نعم، ياأمير المؤمنين، ثم اتصل الامر، وقيل: قَدِم يحيىبنُ أَكْمَمَ قاضيا على البَصرة من خُراسان، من قِبل المأمون، في آخر سنة ٢٠٢ وهو حَدَثُ ، سِنْهُ نَيْفُ وعشرونسنة ، فاستصحب جماعةً من أهل العلم والمرُوآت، منهم ابن أبي دُراد، فلما قَدِم المـأمون بغداد في سنة ٢٠٤ قال ليحيي: الْخُـتَرْليُ من أصحابك جماعةً يُجالسوننيو يُكُميرُونَ الدخول إلى وفاختار منهم عشرين، فيهم ابن أبي دواد، فكثروا على المأمون، فقال: الْخَمَّرْ منهم، فاحتار عشرة ﴿ فيهم ابن أبي دواد، ثم قال: آخْـتَرْ منهم، فاختار خمسة، فيهم ابن أبي دواد، واتصل أمْرُه … وكان من وصية المـأمون إلى أخيـه المُعتصم عنــد الموت : "

وأبو عبدالله أحمد بن أبى دواد لا يفار كلك الشركة في المَشُورَة في كلّ أمرك، فإنه موضع ذلك، ولا تَتَّخِذَنَ وزيرا، فلما ولى المعتصم، جعل ابن أبى دواد قاضى القضاة مكان يحيى بن أكثم، وكان لا يفعل فعلا باطنا ولا ظاهرا إلا برأيه ... ولما مات المعتصم و تولّى بعده ولده الواثِقُ بالله حُسنَت حالُ ابن أبى دواد، وما زال إلى أن ولى أخوه المُتوكِّلُ، فأصيب ابن أبى دواد بالفالج فكانت مدة عظمة ابن أبى دواد و نفوذه وجاهه نحوًا من نمان وعشرين سنة ... قال ابن خلكان \_ الذي نعتمد عليه في هذا الباب \_ : وكان ابن أبى دواد كثيرا ما يُنشد \_ ولم يذكر أنهما له أو لغيره \_ :

ماأنت بالسبب الصّعيف وإنما أنجنّ الأُمور بقُوَّةِ الْاسبابِ فاليومَ حاجَتُنا إليكَ وإنما يُدْعَى الطّبيبُ لِشِدَّةِ الْاوْصابِ ومنكلامه: ثلاثة يُنبغى أن يُبَجَّلوا و تعرف أقدارُهم :العلماء، ووُلاة العدل، والإخوان، فن استخفَ بالعلماء أهلك دينه، ومن استخف بالولاه أهلك دنياه، ومن استخف بالإخوان أهلك مُروءته، ومن كلامه أيضا: ليس بكامل من لم يحمِلُ وليه على مِنْبَرٍ ولو أنه حارس، وعَدُوَّه على جِذْع ولو أنه وزير (۱)

(١) مذا على حد قول عدالله بن معاوية :

إذا أَنْتَ لَم تُنْفَعُ فَضَرَّ فَإِنْمَا يُرَجِّى الْفَتَى كَيْمَا يُضَرَّ وَيَنْفَعَا وَقُولَ الْآخر:

ولكن فتَى الفِتْيان من رَاحُواغْتَدى لِلضَرِّ عدُوْ أُو لِنَفْع صَديقٍ وَلَكَن فَي الْفَع صَديقِ وَلَو الْمَني

انْ تَطْلُب الدنيا إذا لم تُرِدْ بها شرورَ تُحِبُ أَوْ إِسَاءَةَ تُجْرِمِ فَوَلَ ابْنَالُومِي : =

وكان بين ابن أبي دواد وبين الوزير الجبَّار محمد بن عبد الملك الزيات ، الذي-نؤثر عنه هذه الكلمة : الرحمةُ خَوَرْ في الطبيعة \_ منافساتٌ وشَوْناء ، حتى إن شخصا كان يصحّب ابن أبي دواد و يختص بقضاء حوائجه ، مَنَعه الوزير المذكور من التردُّد إليـــه، فبلغ ذلك ابنَ أبي دوادٍ، فجاء إلى الوزير وقال: والله ، مِأْجِيثُكُ مُتَـكَـنِّرُ ابك من قِـلَّة ، ولا مُتَعَزِّزا بك من ذِأَة ، ولكن أمير المؤمنين رَ تَبَكَ مَرْتبة أُوْجَبَت لِقاءك ، فإن َلقِيناك نله ، وإن تأخرنا عنك فلَّكَ ... ثم نهض من عنده ٠٠٠ قال ابن خلكان : وكان فيه \_ فى ابن أبى دواد \_ مر\_\_ المكارم والمحامد ما يستغرق الوصف ... وكان يقال : أكرَمُ من كان في دولة بنى العباس البرامكة ثم ابن أبي دواد ٠٠٠ حَدَّث الجاحظة ال: غَضِبَ المعتصم على رجل من أهل الجزيرة الفُرارِتيَّة ، وأُحْضِر السيف والنَّظع (١) فقال له المعتصم: فَعَلْتَ وَصَنَعْتَ ، وأمر بضربُ عُنُقِه ، نقال له ابن أبي دواد : ياأمير المؤمنين ، · سَبَقَ السيفُ العَذَلَ (٢) ، فنأن في أمره إفإنه مظلوم ، قال : فسكن المعتصم

<sup>=</sup> وليس يَصَالَح لاَستِصلاح مَمْ لَكَة غيرُ أَمْرى مِ نَافِع بِالحَقِّ ضَرَّارِ وَلِيه : يريد صديقة وكل من يمت اليه بسبب واصل ، ويريد بحمله على المنبر نصرته والارتفاع به،وبريد بحمل عدوه على جذع : صلبه والقضاء عليه ،وقوله : ولو أنه حارس ، أى خفير ، يريد ولو أنه حقير ، ولعله قال هذه الكلمة وهو يعرض بابن الوزير .

<sup>(</sup>۱) النطع: بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بقطعالرأس وفيه لغات: يُطْع و نَطْع و نَطَع و نِطَع و الجمع نطوع وأنطاع

<sup>(</sup>٢) هذا مثل،والعدل: اللوم وأصله أن الحارث بزظالم ضرب رجلا فقتله فأخبر. يعذره فقال: سبق السيف العدل، يضرب لما قد فات

قليلاً ، قال أن أبي دواد : وغَمَرنى البَّوْلُ فلم أقدر على حسه ، وعَـلِمت أنى إِن ُقُتُ ُ قَتِلِ الرجلِ ، فجمعْتُ ثيابي تحتى وُبُلْتُ فيها ، حتى خَلَّصْتُ الرجل قال : فلما قت نظر المعتصم إلى ثيابي رَطْبَةً فقال : ياأبا عبدالله ، أكان تحتك ما أُه ؟ فقلت : لا ، ياأمير المؤمنين ، ولكنه كان كذا وكذا ا فضحك المعتصم ، ودعالى وقال ، أحسنت، بارك الله عليك ، وخلَع عليـه وأمر له بمائة ألف درهم ... وقال أبو العيناء :كان الأُفشِينُ ـ الـتركيُّ وكان من أجلِّ قواد المعتصم ، وأ بليَ في أمرِ با بك الخُرَّمِيِّ بلاءً حَمِده له \_ يَحْسُدُ أَبَا دُلَفَ القاسمَ بنَ عيسى العِجلَى (1) \_ وهو كذلك أحد تُواد المـأمون ثم المعتصم من بعـــده . وكان تحت إمْرَةِ الافشين في حرب با بَك ــ للعربية والشجاعة

بين مَفـــزاه ومحتَضَرِه ولَّتِ الدنيا على أثره بــين باديه إلى حضره يكتسيها يوم مفتخدره

كأمن في الأرض من عرب مستعبره منك مكرمة

إنما الدنيا أبو ُدَلَفِ

فإذا وَلَى أبو دلف

ويقول بكر بن النطاح:

ياطالِب الكيمياء وعله مدحُ ابن عيسي الكيمياءُ الأعظم لولم يكن في الأرض إلا درهم ومَدَّحتَـه لأتاك ذاك الدرهم

وقد أعطاء أبو دلف على هذين البيتين عشرة آلاف درهم ... هذا ودلف اسم علم ممنوع من الصرف للعلمية والعدل لانه معدول عن دالف، قاله ابن برى

<sup>(</sup>١) وهذا أبو دلف كان كذلك كريما سريا جوادا ممدّحا شجاعا مقدما فاضلا ، مدحه أبوتمام وعلى بنجلة المعروفبالعكوك وبكر بن النطاح ، وفيه يقولاالمكوك قصيدته التي يقول فها :

فاحتال عليه حتى شَهِد عليه بجِناية تَقتُل، فأخذه ببعض أسبابه، فجلس له وأُحْضَره ، وأحضر السَّيَّافَ ليقتله ، وبلغ ابن أبي دۋاد الخبرُ ، فركِب من وقته مع من حضر من عُدُولِهِ ، فدخل على الْأفشين ، وقد جيء بأبي دُلَفَ ليُقتل ، فوقف ، ثم قال : إنى رسول أمير المؤمنين إليـك ، وقد أمرك أن لَا يُحْدِث في القاسم بن عيسي حدَّثا حتى 'تسَلُّمه إلىَّ ، ثم النفت إلى العدول وقال : آشهـدوا أنِّي أدَّيتُ الرسالة إليـه عن أمير المؤمنين والقاسمُ حيٌّ مُعاقَى ، فقالوا : قد شهدنا ، وخرج ، فلم يقدرِ الأفشين عليه ، وسار ابن أبي دواد إلى المعتصم من وقته ، وقال : ياأمير المؤمنين ، قد أُدِّيْتُ عنك رسالةً لم تقُلها لى ، ماأعتدٌ بعمل خير خيرًا منها ، وإنى لارجو لك الجنة بها ، ثم أخبره الخبر ، فموَّب رأيه ، ووجَّه من أحضر القاسم ، فأطلقه روهب له : وعَنَّفَ ۚ الْأَفْشِينَ فَيَمَا عَزَمَ عَلَيْهِ ٠٠٠ وَمِن مُروآتِهِ : أَنَّ المُنتَصِمَ كَانَ قَدَ اشتدَّ غيظه على محمد بن الجهْم البَرْمَكيِّ ، فأمر بضرب ُعنُقِه ، فلما رأى ابن أبي دواد ذلك وأن لاحيلة له فيــه وقد شدًّ برأسه وأقم في النَّظْمِ وُهُزَّ السيفُ قال ابن أبي دواد للمعتصم : وكيف تأخِذ ماله إذا قتلته ؟ قال المعتصم : وكمن يَحُولُ بيني وبينه ؟ قال: يأبي الله تعالى ذلك، ويأباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأباه عدل أمير المؤمنين ، فإن المال للوارث إذا قتلته حتى ُتقيمَ البيِّنَةَ على مافعله، وأمْرُهُ بالسَّيْخُراجِ مااخْتَانَهُ أَفْرِبُ عَلَيْكُ وَهُو حَيَّ ، فَمَالَ: احْيِسُوهُ حتى يُناظَر ، فتأخَّر أمره على مال حمله « أى كَفَـلُه ، وخلَصَ محمد ... وقال أبو العيناء: غضب المعتصم على خالد بن بزيد بن مِزيَّدِ الشَّيبانيُّ ، وأشخصه من وِلايته ، لعَجْزِ لِحَقه في مال ُطلبَ منه ، وأسبابٍ غير ذلك ، فجلس المعتصم لعقوبته ، وكان قد طَرَح نفسه على ابن أبي دُواد ، فنكلم فيه فلم يُجبه المعتصم،

فلما جلس لعقوبته حضر ابن أبى دواد، فجلس دون مجلسه، فقال له المعتصم: ياأبا عبد الله ، جلست في غير مجلسك 1 فقال له : ما ينبغي أن أحبلس إلا دون مجلسي هذا ٠٠٠ فقال له : وكيف ؟ قال : لأن الناس بزعمون أنه ليس موضعي مُوضَعُ مِن يَشْفَعُ فِي رَجِلُ فَلَا يُشَفَّعُ ، قال : فارجع إلى مجلسك ، قال : مُشَفَّعًا ﴿ أو غير مُشَفَّع (١) ؟ فقال: بل مشفَّعاً ، فارتفع إلى مجلسه ، ثم قال: إن الناس لايعلمون رضا أمير المؤمنين عنه إن لم يَخْلَع عليه (٢) \_ فأمر بالخلع عليه ، فقال: ياأمير المؤمنين، قد استحقَّ هذا وأصحابُه رزْقَ ستة أشهر لابد أن يقبضوها ، وإن أمرت لهم بها في هذا الوقت قامت مقام الصَّاة ، قال : قد أمرتُ. لهم بها، فخرج خالد وعليه الخِلع، والمال بين يديه، وإن الناس ينتظرون في الطرق الإيقاع به ، وصاح رجلٌ : الحمد لله على خَلاصك ياسيدَ العرب ، فقال. خالد : اسْكَتْ ، سِيِّدُ العرب والله أحمد بن أبى دواد ··· وقال الواثق يوما لابن أبي دواد ـ تَضَجُّراً بِكَثْرَة حوائجه : قـد الْحَتَّلْتُ بيوت المـالِ بطلباتك ٓ للَّائدين بك والمُتوسِّلين إليـك! فقال: ياأمير المؤمنين، هي نتائجُ 'شكْرُ'ها. مُتَّصِلٌ بك، وذَخَائرُ أُجْرُها مَكتوب لك. ومالى من ذلك إلا أن أخَلَّة المدح فىك ، فقال : أحسنت .

• وبعد، فلنتجرَّأ بهذا المقدار مر مساعى ابن أبى دواد سيد العرب وعبقريًّا في النجدة والمروءة والكرم والاريحِيّة والشجاعة الادبية

<sup>(</sup>١) يقال : شفع له وتشفع له إلى الملك مثلاً ، فشفعه فيه تشفيعاً ، فالطالب شفيع. وشافع ، والمشفّع : الذي تقبل شفاعته ، أما المشفّع فهو الذي يقبل الشفاعة

 <sup>(</sup>۲) قال في أساس اليلاغة: خلع عليه: إذا نزع ثوبه وطرحه عليه، وكسام
 الخلعة والخلع

وما أف لف الف هذه المعانى السكريمة عا انبعثت له قرائح لخول شعر اء الإسلام، أمثال أبى تمام، فأنطقتُهم بالمسأثور من الشعر الفخم، وامتدحوا به هذا الرجل العظيم، فقال أبو تمام:

لقد أنْسَتْ مَسَاوِى كُلِّ دَهْرٍ مُحَاسِنُ أَحَمَدَ بْنِ أَبِي دُوادِ وَمَا سَافَرْتُ فِي الآفاقِ إِلَا وَمِنجَدُو الدُرَا حِلَى وزادى

قال على الرازى: رأيت أبا تمام عند ابن أبى دواد ومعه رجل يُنشِدُ عنه قصيدة منها هذان البيتان ، فلما أنشدهما قال ابن أبى دواد لأبى تمام : هذا المعنى تفرّدت به أم أخذته ؟ فقال : هولى ، وقد ألْمَمْتُ فيه بقول أبى نواس :

وإن جَرَتِ الْالفَاظُ مَنَّا بَمِدْحَةٍ لَغَيْرِكَ إِنْسَانًا فَأَنْتَ الذَى نَعْنِي وَمِدَحَهُ أَبُو تَمَامُ أَيْضًا بِقَصِيدَةِ التِي أُولِهَا:

أَرَأَيْتَ أَىَّ سُوالِفٍ وَخُدُودِ عَنْتُ لِنَا بِينِ اللَّوَى وزَرُودِ وَلَا بِينِ اللَّوَى وزَرُودِ وَفِها الابيات الثلاثة البديعة في الحسد:

وإذا أرادَ اللهُ تَشْرَ فِضِيلَةِ مُطْوِيَتْ أَتَاحَ لَمَا لَسَانَ حَسودِ لَولا اشْتَعَالُ النار فيها جاورَتْ ماكان يُعْرَفُ طِيبُ عَرْفِ العُودِ لولا التَّخُوفُ لِلعوافِ لِم تزلْ للحاسِدِ النَّعْمَى على الحُسُودِ ودخل أبو تمام عليه يوما، وقد طالت أيامه فى الوقوف ببابه ولا يصل ودخل أبو تمام عليه يوما، وقد طالت أيامه فى الوقوف ببابه ولا يصل إليه، ولما وصل قال له ابن أبى دواد: أحسَبُكَ عاتباً يا أبا تمام، فقال أبو تمام: إنما يُعْتَبُ على واحد وأنْتَ الناسُ جميعا، فكيف يُعْتَبُ عليه! فقال له: مِنْ أَيْنَ لكُ هذا يا أبا تمام؟ فقال من قول الحاذِق – يعنى أبا نواس – فى الفضل بن الربيع:

وليس على الله بِمُسْتَنْكَرِ أَنْ يجمعَ العالَم فى واحد (١) ولمّنا وُلِّى ابنُ أبى دواد المظالِمَ قال أبو تمام قصيدة يتظلم إليه، من جملتها قوله:

إِذَا أَنْتَ صَيِّعْتَ القَريضَ وأَهْلَهُ فَلا عِبَ إِنْ صَيِّعَتْهُ الْأَعَاجِمُ فَنَدْ هَزَّ عِطْفَيْهِ القريضُ تَوَتَّعًا لِعَدْلِك مُذْ صارتْ إليك المَظَالمُ وَلَو لا خِلَالُ سَنَّهَا الشَّعْرُ مادَرَى لَغَاةُ العُلى مِنْ أَيْنَ نَوْتَى المَكارمُ

و مَدائحُ أَبِى تَمَامُ و غَيرِ أَبِى تَمَامُ فِيهِ كَثَيرِةَ مَتُوافَرَةً ٠٠٠ وقال أَبُو بَكُرُ بِنَ دُرِيد : كَانَ ابنِ أَبِى دُواد مُوَّ الفِيَّا لَاهل الآدب من أَى ّ بَلَدِ كَانُوا ، وكَانَ قد ضمَّ منهم جماعة يَعُولهم ويَمُونُهم ، فلما مات حضر ببابه جماعة منهم وقالوا يُدْفَنُ من كان سائَةَ الكَرَم (٢) وتاريخ الآدب ولا نتكلَّمُ فيه ا إِنَّ هذا وَهْنَ (٣) وتقصير ، فلمَّا طَلَعَ سَريرُه قام إليه ثلاثة منهم ، فقال أحدهم: اليَومَ مات نِظامُ اللَّهُ واللَّسَنِ وماتَ من كان يُسْتَعْدَى على الزَّمَنِ (٤) اليَومَ مات نِظامُ اللَّهُ واللَّسَنِ وماتَ من كان يُسْتَعْدَى على الزَّمَنِ (٤٠٠)

إذا غَضِبَتْ عايك بنو تميم حَسِبْتَ الناس كُلُّهُم غِضابًا

<sup>(</sup>۱) وأخذه أبونواس من قول جرير :

<sup>(</sup>۲) الساقة: جمع سائق وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه محفظونه، فلعل هؤلاء الادباء يريدون بقولهم من كاسساقة الكرم: أنه كان يحوط الكرم ويحفظه فكأنه الجيش الذين يحفظون جيوش الكرم، والمراد: أنه أمير الكرم إذ أنه يحوطه ويحفظه

<sup>(</sup>٣) وهن : ضعف

<sup>(</sup>٤) يقال : استعديت الامير على فلان فأعدانى : أى استعنت به عليه فأعاننى والاسم منه العدوى وهي المعونة

وأَظْلَتُ سُبُلُ الآداب إذْ حُجِبَتْ شَمْسُ المكارِمِ فَى غَنْمِ مِنَ الْكَفَنِ وتقدم الناني فقال :

تَرَكَ المنابِرَ والسَّرِيرَ تَواضُعًا وله مَنَابِرُ لَوْ يَشَا وسَرِيرُ ولغيره يُخِبَى الحراج وإنما تُجْبَى إليْهِ تَحَامِدُ وأُجُورُ<sup>(۱)</sup> وتقدم الثالث فقال:

وليس قَتِيقُ المُسْكِ رِبِحَ خُيُوطِهِ ولكنَّهُ ذَاكَ الثناءُ المُخَلَّفُ (٢) وليس صَرِيرُ النَّمْشِ مَا تَسْمَعُونَهُ ولكنه أَصْلَابُ قَوْم تَقَصَّفُ (٣)

## رسالة للجاحظ ينضح فيها عن الجود

وربعد، فلنَهْ طِف على كلامهم فى الجُودِ وذَمَّ البُخل: أورد الجاحظ فى كتابه و البخلاء، رسالة جميلة جدّا نسها إلى أبى العاصى بن عبد الوهاب ابن عبد الجيد الثة في \_ أرساها إلى رجل من عشيرته، وقد سمع بأنّه يَجْلِسُ إلى قومٍ من البُخلاء، أمثال سَهْل بن هارون والأَصمَعيّ، وقد تأثر بمذهبهم فى البخل وامتداحهم إياه، فكتب إليه هذه الرسالة يَنْعَى فيها على البخلاء مذهبهم، ويذم البخل ويتوّه بالجود \_ ونحن فإنا نقتطف من هذه الرسالة منهم البخلاء منهم أن يراجِعَها فى كتاب البخلاء \_ قال:

<sup>(</sup>١) أجور : جمع أجر وهو الثواب

<sup>(</sup>٢) فَتَقُ المسلك : استخراج رائحته بشيء نخلطه به، رمسلك فتيق : مستخرج الرائحة محلّه في غيره ـ كما يفعلون اليوم به وبالعنبر .

 <sup>(</sup>٣) الاصلاب: جمع صلب وهو العظم من لدن الكاهل إلى العجب، وتقصف:
 يحذف إحدى الناءين أى تتقصف والنقصف: التكسر

وهل تزيدُ حالُ مَن أنفق جميع مالهِ ، ورآى المكروة في عيالهِ ، وظهر فقرُه ، وشمّت به عدوه ، على أكثر مِن انصرافِ المؤنسين عنه ، وعلى بُغضِ عياله (۱) ، وعلى خُشونة الملبَس ، وجُشُوبة المـأكل (۲) ؟ وهذا كلّه ، بُختَمِع في مَسْك (۱) البخيل ، ومُصبوب على هامّة (۱) الشحيح ، ومُعجَّل للتيم (۵) ومُلازم في مَسْك (۱) البخيل ، ومُصبوب على هامّة (۱) الشحيح ، ومُعجَّل للتيم (۵) ومُلازم المنفق قد رَبِح الحُمدة ، وتمتّع بالنّعمـة ، ولم يُعطّل المقدُرة (۱) ووقى كلَّ خَصْلة من هذه إحقها ، ووفر عليها نصيبها ، والمُمسِكُ معذّب ، بحضر نفسـه ، وبالكد لغيره ؛ مع لزوم الحجة (۷) ، وسقوط الحِمة (۸) والنعرض للذم والإهانة ، ومع تحكيم المِرّة السوداء في نفسه (۱) وتسليطها على عرضه ، وتمكينها من عيشه ، وسرور قله (۱)

إِنَّ الله جوادُ لا يَبْخُل ، وصَدُوتَى لا يَكذِب ، وَوَنَى لا يَغْدِر ، وحَكم الله الله عَجُل ، وحَدُلُ لا يَظْلِم . وقد أَمْرَنا بالجود ، ونهانا عن البُخُل ؛ وأمرنا بالجود ، ونهانا عن العَجَلة ؛ وأمرنا بالجود ، ونهانا عن العَجَلة ؛ وأمرنا بالعدل ، ونهانا عن الظلم ؛ وأمرنا بالوفاء ، ونهانا عن الغَدْر .

<sup>(</sup>١) أى بغضهم له (٢) جشوبة المأكل : غلظه وخشرنته أو قلة إدامه

<sup>(</sup>٣) المسك: الجلد والمراد: النفس والشخص (٤) الهامة: الرأس والجمع: هام (٥) اللثم: الشحيح النفس (٦) أى لم يعطل المقدرة على فعل الخير وكسب الثناء (٧) مع لزوم الحجة: أى مع قيام الحجة عليه في مخله وعجزه عن الذياد عن نفسه (٨) سقوط الهمة: العجز عن جلائل الإعمال

<sup>(</sup>٩) المرة: خلط من أخلاط البدن، والمزاج الاسود: هو المزاج المضطرب الكثير المخاوف والوساوس

<sup>(</sup>١٠) وتسليطها : يمنى أنه بمخاوفه ووساوسه يستهدف للذم ، وتتمكن هذه المرة من نفسه فتنغص عليه عيشه وتعصف بسروره

فَلَمْ يَاأُمُونَا إِلا بِمَا اختار لنفسه ، ولم يَوْ جُونَا إِلا عَمَا لَمْ يَوْضَهُ لنفسه : وقد قالوا بأجمعهم : إنّ الله أجودُ الاجودِن ، وأبحدُ الانجونِن ؛ كما قالوا : أرْحمُ الراحمين ، وأحسنُ الخالقين · وقالوا فى التأديب لسائليهم ، والتعليم لاجوادهم : لاتجاوِدوا الله (۱) فإنّ الله \_ جَلّ ذِكْره \_ أجودُ وأبحدُ · وذكر نفسه جلّ جلاكه ، وتقدّستُ أسماؤه \_ فقال : « ذو الفضل العظيم ، و « ذو الطّول (۱) للإله إلا هر » وقال : « ذو الجلال والإكرام ،

#### \* \* \*

وذكروا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لم يَضَعْ دِرْهُمّا على درهم، ولا لَبِنةً على لَبِنة ، وملك جزيرة العرب، فقبض الصدقات، وجُبِيت له الاموال ، ما بين غُدْرانِ العِرافِ إلى شَحْرِ مُحانَ (٢) إلى أقصى تخليف (١) اليمِن ثم تُرُقَى وعليه دَيْن، ودِرْعُه مرهونة . ولم يُسْأَلْ حاجـة قط فقال : لا . وكان إذا سُيْل أعطى، وإذا وَعد أواطمع ، كان وَعْدُه كالعِبال (٥)، وإطماعه كالإنجاز . ومدّحته الشّعراء بالجود . وذكرته الخطباء بالسّماح ولقد كان يَبُ للرجل الواحدِ الضاجعة من الشّاء (١) والعرْج من الإبل (٧) - وكان أكثر ما يَبَ الملك من العرب مائة بعير ، فيقال : وهب هُنيدة (٨) وإنما

<sup>(</sup>۱) أى لاتحاولوا أن تصلوا فى الجود إلى مشل جود الله (۲) الطول: الإنضال والإنعام (۳) ساحل البحربين عمان وعدن (٤) المخلاف: الكورة ودو عند أهل اليمن واحد المخاليف وهى كورها أى المدن والاصقاع

<sup>(</sup>٥) العيان: مصدر عاين الشيء: أبصره والمعنى: أن وعده في الوثوق بتحققه كالشيء المشاهد (٦) الضاجعة: الغنم الكثيرة (٧) العرج من الإيل: ما بين السبعين إلى الثمانين وقيل: ما بين الثمانين الى التسعين، وقيل: مائة وخمسون وفويق ذلك، وقيل: من حمائة الى الآلف (٨) هند وهنيدة: اسم للمائة من الإبل خاصة

يقال ذلك، إذا أريد بالقول غايةُ المدح، ولقد وَهَبَ لرجلِ أَلفَ بعير. فلما رآها تزدحمُ في الهوادي (١) قال: أشهدُ أنك نبّي وما هذا ممّا تجودُ مه الأنفُس.

وأَجَمَعَتِ الاممُ كُلُّها بَخِيلُها وسَخِيَّها وبمزوجُها ، (٢) على ذمَّ البخل ، وخَمْدِ الجود ، كما أجمعوا على ذمِّ الكذب وخَمْدِ الصدق .

فن أراد أن يخالف ماوصف الله \_ جل ذكره \_ به نفسه ، وما مَنَح من ذلك نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ، وما فَظَر على تفضيله العربَ قاطبةً ، والامم كافةً ، لم يكن عندنا فيه إلا إكفارُهُ واستسقاطُه (٣)

ولم ْ رَ الْآمَةَ أَبغضت جوادًا قطُّ ولا حقَرَتُهُ ، بل أحبَّتُه وَأعْظَمتُه ، بل أحبَّت عَقِبهُ وأغْظمت من أجله رَهْطه . ولا وجدْناهم أبغضوا جوادا له لمجاوزته حدةً الجود إلى السَّرَف ، ولا حقَرَتُه ، بل وجدْناهم بتعلون مناقبَه ، ويتدارَسون محاسِنَه ، وحتى أضافوا إليه من نوادرالجميل ('' مالميفعله و تَحَلُوهُ (' من غرائب المكرم مالم يكن لِيبْلُغَه ، ولذلك زعموا أن الثناء في الدنية يضاعف ('' كما تضاعف الحسنات في الآخرة . نعم ، وحتى أضافوا إليه م

<sup>(</sup>۱) الهادية والهادى: العنق؛والهادية من كل شىء: أوّله وما تقدم منه فيكون معنى تزدحم فى الهوادى: تزدحم بأعناقها وهذا ما يشاهد فى الإبل، أويكون المعنى: تزدحم فى أوائلها وهذا مشاهد أيضا فى كل قطيع

<sup>(</sup>٢) عزوجها: من امتزج فيه السخاء والبخل فكان وسطا بين الكريم والبخيل (٣) فى اللسان: وأكفرت الرجسل: دءوته كافراً، واستسقاطه: إسقاطه من يين العقلاء

<sup>(</sup>٤) الفعل الجيل (٥) نحلوه: نسبوا اليه (٦) يضاعفه الناس أضعافة كثيرة بما يضيفون اليه ويزيدون عليه الله

كلَّ مديح شارد (۱) ، وكلَّ معروف بجهولِ الصاحب . ثم وجدنا هؤلاء بأعيانهم للبخيل على ضدِّ هذه الصُّفة ، وعلى خلاف هذا المذهب: وجدناهم يُبغضونه مرَّة ، ويُحَقِّرونه مرَّة ، ويُبغضون بفضل بغضه ولدَه ، ويحتقرون بفضل احتقارهم له رَهْطَه ، ويُضيفون إليه من نوادر اللوم مالم يَبلُغه ، ومن غرائب البُخل مالم يغمله ، وحتى ضاعفوا عليه من سوء الثناء بقدر ماضاعفوا الجواد من حسن الثناء .

وعلى أنَّا لانجدالجوائح (٢) إلى أمر ال الاسخياء ، أُسْرَع منها إلى أمو ال البخلاء ، ولا رأينا عدد مَن افتقر من البخلاء أفلَّ .

والبخيل عندالناس ليس هو الذي يَبَخَل على نفسه فقط ؛ فقد يستحق عندهم اسمَ البخيل ويستوجب الذم ، من لا يَدَّعُ لنفسه هوَّى إلاركِبه ، ولاحاجة إلا قضاها ، ولاشهوة إلا ركبها وبلغ فيها غايته ، وإنما يقع عليه اسم البخيل ، إذا كان زاهداً في كل ماأوجب الشكر ، و نَوَّه بالذكر ، وادّخر الآجر

وقد يُعَلِّقُ البخيلُ (٣) على نفسه من المُوَّن ، ويُلزُمها من الكُلَف ، ويتخذ من الجوارِي والحدم ، ومن الدرابِّ والحَشَم (٤) ، ومن الآنية العجيبة ، ومن البِيزَّة الفاخرة (٥) . والشارَة الحسنة (٦) ، ما يُر بي على نفقة السَّخِيُّ المُثرى (٧) ويَضعُف على جُود الجواد الكريم (٨) فيَذهب مالُه وهو مذموم ، ويتغَيَّرُ

<sup>(</sup>١) شارد: نافر ، يريد المديح الغريب الذي لا يخطر عادة بالبال

<sup>(</sup>٢) الجوائح: جمع جائحة وهي الآفة

 <sup>(</sup>٣) يعلق : يوجب ويكلف (٤) الحثم : الخدم وهيكلة في معنى الجمع ولا
 واحد لها من لفظها (٥) البزة : الهيئة : يقال : هو حسن البزة

<sup>(</sup>٦) الشارة هنا : الزينة واللباس

<sup>(</sup>٧) يربى : يقال : أربى الشيء على كذا : زاد عليه

<sup>(</sup>A) ضعف يضعف و من باب كرم ، زاد

حاله وهو ملوم. وربما غلب عليه حبُّ القِيان (۱) واستُهْيِّر بالخِصْيان (۲) وربما أَفْرَطَ فَى حُبِّ الصيد، واستولى عليه حبُّ المراكب (۲)، وربما كان إِتلافه فى العُرْسوالخُرس (١) والوليمة، وإسرافه فى الإعذار (٥) وفى العقيقة (١) والوكيرة (٧)، وربما ذهبت أواله فى الوضائع (٨) والودائع . وربما كان شديدُ البُخل، شديدَ الحبّ للذِّكر (٩) ويكون بُخلُه أَرشَجَ (١٠) ولؤمه أقبَح، فيُنْفِقُ أَ، والله و يُتلف خزائنه ، ولم يَخرُجُ كَفافا (١١) ولم يَنجُ سليما كأنك لم تَرَ بخيلا مخدوعا (١٢)، و بخيلا مضعوفا، وبخيلا مضياعا، وبخيلا مضياعا، وبخيلا

- (٣) المراكب: جمع مركب والمراد ماركب من الحيل ونحوها
- (٤) الخرس بالضم والخراس بالكسر : طعام يصنع ابتهاجا بالولادة
  - (٥) الإعذار : وليمة الحتان وطعام البناء , الدخلة ،
  - (٦) العقيقة : الشاة تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود
- (٧) الوكيرة : الطمام يتخذه الرجل ويدعو إليه عند انتهاء ماكان يبنيه
  - الوضائع: جمع وضيعة وهي مايرفعه الدائن عن المدين من الدين
    - (٩) شديد الحب لأن يذكر بما ينفقه من مال في هذه السبيل
      - (١٠) أي أعلق بنفسه
- (۱۱) الاصل في معنى الكفاف : مايكف عن سؤال الناس ويغنى ، ومعنى لم يخرج كفافا هنا : لم يخرج خاليا من الذم وهو في معنى : ولم ينج سليما
  - (۱۲) يتخيل كاتب الرسالة أن المخاطب ينكر ماذهب إليه فهو يتجه اليه قائلا : كأنك الح ،والمضعوف : ضعيف الرأى

<sup>(</sup>١) القيان : جمع قينة , بفتح فسكون ، الا مَةالبيضاء مغنية أو غير مغنية

<sup>(</sup>٢) استهتربالشي. د بالبناءاللجهول. : أولع به : والولوع بالخصيان نوع من السرف والترف كان شائعا في أيامهم

نقاجا (١) و بخيلا ذهب ما كه فى البناء و بخيلا ذهب ما له فى الكيمياء (١) و بخيلا أنفق ما له فى طمع كاذب ، وعلى أمل خائب ، وفى طلب الولايات ، والمدخول فى القبالات (١) ، وكانت فننته بما يؤمّل من الإمرة (١) ، نوق فتنته بما قد حواه من الذهب والفضة ، وقد رأيناه (١) ينفق على مائدته وفاكهته ألف درهم فى كل يوم ، وعنده فى كل يوم عُرْش (١) ، وكان يَطعَن طاعِن فى الإسلام ، أهون عليه من أن يطعن طاعن فى الرغف الثانى ، واشَقْ فى الإسلام ، أهون عليه من شقّ رغيف ، لا يعد الثانى ، واشق ويعدها فى ثريدته من أعظم الشّم (١)

وإنما صارت الآفاتُ إلى أموال البخلاءأسرعَ والجوائحُ عليهم أكلُبَ (^)؛

<sup>(</sup>١) النفاج: المدعى المتباهى عا ليس له

<sup>(</sup>۲) الكيمياء في زعمهم: تحويل الممادن الخسيسة ـ بالصناعة ـ إلى معادن نفيسة ، أقول: وقد رأيت بعيني رأسى رجلا ثريا من ذوى قرابتناكان يضرب المثل في البخل ولكته في أواخر أيامه أضاع ثروته التي كانت تبلغ ثلثائة فدان من أجود أطيان مديرية الغربية في سبيل هذا الكيمياء بعد أن تعرف على رجل مغربي قد اشتهر بهذه الصناعة التي كم خربت من بيوت أمثال هؤلاء البخلاء المخبولين

 <sup>(</sup>٣) القبالة ـ بالفتح ـ الكفالة ، واسم لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين ونحوها ،
 والقبيل : الكفيل والضامن

<sup>(</sup>٤) الإمرة: اسم مصدر،من أمر علينا : إذا ولى

<sup>(</sup>ه) يريد بخيلا من البخلاء

<sup>(</sup>٦) العرس من معانيه: الواتمة

 <sup>(</sup>٧) الثلة: الفرجة فى الشيء المهدوم أو المكسور

<sup>(</sup>A) أكلب: أضرى وأولع وأشد

لأنهم أقلُّ توكَّلاً ، وأسوأ بالله ظنَّا . والجوادُ إما أن يكون متوكلا ، وإماأن يكون أحسن بالله ظنَّا ، وهو على كل حال بالمتوكل أشبه ، وإلى ماأشبه أنزع (١) ، وكيفها دار أمر ، فليسمن يَتَّكِلُ على حَزْ ، ه ، ويلجأ إلى كَيْسِه (٢) ويرجع إلى جَوْدَة احتياطه وشدة احتراسه

واعتلالُ البَخيلِ بالحَدَثان ، وسوء الظن بتقلَّب الزمان ، إنما هو كناية عن سوء الظن بخالق الحدثان (٣) ، وبالذي يُحدِث الأزمان وأهل الزمان ولا تجرى الاحداث إلا على تقدير المحدث لها؟ وهل تختلف الازمنة إلا على تصريف من دبَّرها ؟ أولَسْنا وإن جهلنا أسبابها فقد أيقَنَّا بأنها تجرى إلى غاياتها؟ (٤) والدليل على أنه ليس بهم خوف الفقر ، وأن الجمع والمنع إما أن يكون عادةً منهم ، أو طبيعة فيهم ، أنك قد تجد المملك بخيلا ، وعلكته أوسَع ، ورَّذ علمناأن الزنج أفصر الناس مِرَّة (٥) وروية ورَّذ هم المناس مراة العاقبة (٧) : فلوكان سخاوهم إنما هو لِكلال حدهم (٨) ،

<sup>(</sup>١) الضمير في أشبه يعود الى المتوكل وأنزع: أميل

<sup>(</sup>٢) كيسه: عقله و فطنته

<sup>(</sup>٣) حدثان الدهر: نوائبه . واعتلال البخيل بالحدثان: أى تلسه العلل والاعذار بالحوف من نوائب الدهر الخ

<sup>(</sup>٤) الفاء من فقد : زائدة، لأن جملة فقد أيقنا : خبر ليس

<sup>(</sup>ه) الخرجوالخراج : ما يحصل من غلة الارض ، وأدر : أكثر ، وعدوه أسكن : أى غير متحفز لقتاله وإذن فالممال موفور لديه

<sup>(</sup>٦) المرّة: العقل والإحكام

<sup>(</sup>٧) أى وهم مع ذاك أسخياء

<sup>(</sup>٨) كلال الحـد : أصله في السيف والسكين وتحوهما والمراد هنا الفبا. وقلة الذكاء والفطنة -

وَنَقْصِ عَمْوِلِهُم ، وقلّة معرفتهم ، لكان ينبغى لفارسَ أن تكونَ أَبْخَلَ من الروم وتكونَ الرُّومُ أَبْخَلَ من الصَّقالبة (١) ؛ وكان ينبغى فى الرجال ، فى الجلة ، أن يكونوا أبخلَ من النساء ، فى الجلة ، وكان ينبغى للصيان أن يكونوا أسخى من النساء ، وكان ينبغى أن يكون أقلُ البخلاء عقلًا ، أعقل مِن أشدً الاجواد عقلا ؛ وكان ينبغى للكلب \_ وهو المضروبُ به المثلُ فى اللؤم \_ أن يكون أعرَف بالامور من الدَّيك ، المضروب به المثل فى الجود (٢)

ونحن لانجـد الجواد يَفِر من اسم السّرَف إلى الجود ، كما نجد البخيل يفر من اسم البُخل إلى الاقتصاد (٢) . ونجد الشجاع يَفِر من اسم المنهزم، والمستحى يفر من اسم الحنجل، ولو قيل لخطيب ثابت الجنان: وقاح (٤) لجزع ـ فلو لم يكن من فضيلة الجود إلا أن جميع المتجاوزين لحدود أصناف الحنير يكرهون اسم تلك الفضلة (٥) \_ إلا الجواد (١) ، لقد كان في ذلك ما يبين قدرَه ، و يُظهر فضله.

ولو كانواً لأولادهم يَجْمَعُون، ولهُمْ يَكُذُون، ومن أُجلِهم يَحرِصون، لجعلوا لهم كثيرا مما يطلبُون، ولَـتَركوا محاسبَتَهم في كثير مما يَشْهُون.

<sup>(</sup>۱) الصقالبة : جيـل تتاخم بلادهم بلاد الخزر ـ في الروسيا ـ وبحر الخزر هو بحر قزوين

<sup>(</sup>٢) وصف الديك بالجود لأن من عادته أن يدعو الدجاج ويثير لها الحب

<sup>(</sup>٢) ونحن الح ، وذلك لآن الجواد لايخاف من اسم السرف خوف البخيـل من اسم البخل لآن السرف في رأى الجواد يكاد لمحق بالجود

<sup>(</sup>٤) الوقاح: القليل الحياء

 <sup>(</sup>٥) الفضلة هنا : تجاوز الحد في الفضيلة

<sup>(</sup>٦) إلا الجواد، أي فإنه لايكره أن يلقب بالمسرف

وهذا بعضُ ما بنَّض بعضَ المورَّثين إلى الوارثين ، وزهدَّ الاخلاف (١) في طول عُمُر الاسلاف ...

ولو كانوا لأولادهم يُمَهَدُون ، ولهم يجمعُون ، كما جمع الخِصْياتُ الله وال، وكما كَذَر الرُّهْبانُ الكنوز ، ولاستراح العاقرُ مِنْ ذُلِّ الرَّغبة (٢٠ ولَسَيْم العَقيمُ من كدَّ الحِرْص ، وكيف ؟ ونحن نجدُه بعد أن يَمُوتَ ابنهُ الذي كان يعتل به (٢) ، والذي مِنْ أجله كان يَجْمع ، على حاله (٤) في الطلب والحرص ، وعلى مِثْل ماكان عليه من الجمع والمنع

والعامّةُ لم تُقَصِّر في الطلب والحُـكُرة (٥) ، والبُخلاءُ لم يَحُدُّو اشيئامن جُهْدهم (١) ولا أَعْفَوْا بعدُ تُقدرتُهم (٧) ، ولا قصروا في شيء من الحرص والحَصْر (٨) ، لانهم في دَارِ تُقلْعَةٍ ، بعَرَض نُقلةٍ (١) . حتى لو كانوا بالخلود مُوقِنين ٤ لاغه لوا تلك الفُضول (١٠)

<sup>(</sup>١) الاخلاف: جمع خلف وهم أبناء الانسان الذين يخلفونه بعد موته

 <sup>(</sup>٢) ذل الطمع والحرص (٣) يعتل به: يتخذه علة وسببا للجمع والمنع

 <sup>(</sup>٤) على حاله : متعلق الجار والمجرور مفعول ثان لنجد (٥) والعامة الحكانه

ألحق العامة بالبخلاء ، لصفات البخل فيهم ، والحكرة هنا : الجمع والإمساك

<sup>(</sup>٦) أى لم يحبسوا جهودهم فى سبيل جمع الأموال (٧) أعنى: أنفق العفو من ماله وهو مايفضل عن النفقة وبعد قدرتهم: أى بعد اقتدارهم وإيسارهم

<sup>(</sup>٨) الحصر: البخل

<sup>(</sup>٩) يقال: الدنيا دار قلعة: أى انقلاع وارتحال، وقوله: وبعرض نقلة: أى أن الدنيا دار يعرض فيها انتقال فلا تدوم على حال (١٠) حتى لوكانوا الح هذا من الترقى في الدليل يقول: لوكتب لهم الحلود، لوجب أن يغفلوا طلب ما يزيد على عيشهم وحالتهم و لجادوا به لوحصل في أيديهم و الكنهم لا يعقلون بسبب ماركب فيهم من الحرص و الجشع

فالْبخيلُ مجتهد، والعامى غير مقصر . (١) فمن لم يَسْتَعِنْ على ما وصفنا بطبيعة قوية، وبشهوة شديدة، وبنظر شاف، كان إمّا عامّيّا، وإما بخيلا شقيّا (٢) فغيم اعتلالهُم بأولادهم، واحتجاجهم بخوف النّلوّن دِن أزمنتهم (٢٠؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوّافيد كذَبَ عنْدَه كَذْبة، وكان جواداً: لولا خَصْلة ومقك الله عليها، لشّر دْتُ بّك مِن وافيدةوم (٤٠٠٠ وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : هل لك في بيض النّساء وأدْم الإبل (٥٠ ، ؟ قال: ومَنْ هم ؟ قال: بَنُو مُدْلج (١٠). قال: يَمْنَعُني من ذلك قِرَاهم الضيف ، وصلتُهم الرّحِم . وقال لهم أيضا: إذا يَحرُوا تَجوُّوا (٢٠ ، وإذا لبّواعجوا (٨٠ وقال الانصار: مَنْ سَيِّدُكم ؟ قالوا: الحرر بن قيس ، على أنه يُزَنُ (١٠) فينا ببخدل ، فقال : وأيّ داء أدْوَأ من البخدل ؟ جعله من أدوإ الداء . فينا ببخدل ، فقال : وأيّ داء أدْوَأ من البخدل ؟ جعله من أدوإ الداء .

<sup>(</sup>۱) معنى اجتهاد البخيل هنا أنه يفول ما يفعل عن احتجاج واقتناع بصواب مايفعل. أما العامى فليس له من العقل ما به يقيم الحجة على حكرته و إنما هو مسوق إلى ذلك بطبيعته فهو ملحق بالبخلاء

<sup>(</sup>y) قمن لم يستعن الح ، على ماوصفنا : على مايينا من تمكن البخل والجشع من النفوس . والطبيعة القوية : السليمة من العلل النفسية ، أما الشهوة الشديدة : فهو يريد بها الميل الشديد للتخلص من هذا الضعف ، وقوله وبنظر شاف : يقصد به التفكير الصحيح المؤسس على البرهان القويم لاالسفسطة

<sup>(</sup>٣) تلون الآزمنة: تقلبها وتنكرها (٤) ومقه يمقه ، كوثق يش:أحبه . وشردت بك : أبعدتك وطردتك ، وقوله من وافد قوم : هو بيان للكاف فى ، بك ، (٥) الآدم : جمع آدم وأدما ، والآدمة فى الإبل لون مشرب سوادا أو بياضا أو هو البياض الواضح والتقدير : همل لك فى قوم الخ أى هل لك فى غزو قوم الخ كا يفهم من المقام (٦) بنو مدلج قبيلة من كنانة (٧) وقال لهم : أى قال فى حقهم ، وثجوا : أسالوا دما ، الذبائح فى الحج (٨) التلبية فى الحج قول : لبيك اللهم لبيك الحج وعج يعج ، بالكسر والفتح ، صاح ورفع صوته (٩) يزن : يتهم

هذا مارأينا اختياره من هذه الرسالة الجاحظية البارعة الجامعة ونعود إلى سائر عبقرياتهم في الجود والإحسان

## كلمة عُلْوية لسيدنا رسول الله

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضى الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم على المنبر فقال: إنى أخاف عليكم بعدى ما يُفْتَحُ عليكم مِن زَهرةِ الدُّنيا وزينتها ٠٠٠ قال: فقال رجل: أو يأتى الحنيرُ بالشرِّيار سول الله ؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأينا أنه يُنزَلُ عليه (٥)، فأفاق يَمسَحُ عنه الرُّحضاء (٦) وقال: أين هذا السائل \_ وكأنه حَمِدَه \_ فقال: إنه لايأتى عنه الرُّحضاء (٦)

<sup>(</sup>۱) لنكرُون الح: أى لنجتمعون بجموعكم للنجدة والدُود، وقلتهم عند الطمع: لسهاحتهم وكرمهم وقلة حرصهم، والمراد: الطمع في مغنم حرب أو نحوه

<sup>(</sup>٢) كنى بالمرء الخيذم صلى الله عليه وسلم الجشع والحُرس على جمع المال ولا سما عند توقع الحنطركركوب البحر فى تلك الآيام وليسالمراد ذم السعى على الرزق الحَلال من أى وجه كان ، كاهو ظاهر

 <sup>(</sup>٣) واديين: نهرين (٤) أنفق الح، بلال : هو بلال بن حمامة الحبشى مؤذن
 سيدنا رسول الله

<sup>(</sup>ه) ينزل عليه : يوحى إليه (٦) الرحضاء : العرق الكثير وكثيرا مايستعمل

الخير بالشر، وإن عما يُذبت الربيع ما يَقتُلُ حَبَطاً أو يُدِلِمُ (') ، إلا آكلة الخير بالشر، فإنها أكلت حتى إذ امتلات خاصِرَ تاها استقبلت عين الشمس فشَلَطَت ('') وبالت ثم رتعت . وإن هدذا المال خَضِرَ أَهُ حُلُوهَ ، و نِعْم صاحب المسلم دو ، إن أعطى المسكين واليتيم وابن السبيل . أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقال الإمام اللغوى أبو منصور الازهرى (أ): في هذا الحديث ، شكان ، ضرب أحدهما للمفرط في جمع الدنيا مع منع ماجع من حقه ، والآخر ضربه للمقتصد في جمع المال وبذله في حقه ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : وإن بما ينبت الربيع ماية لل حبطا ، فهو مَثَلُ الحريص المفرط في الجمع والمنع ، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب (أ) التي يحلو ليها الماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطرنها وتهديك ، كذلك الذي يجمع الدنيا و يحرص عليها ويشح على ماجمع حتى يمنع ذا الحق حقه منها ، يهلك في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب ـ أقول : ويهلك في الدنيا كذلك ، وهل لا يعد هلاكا لمن هذه حاله ما يلاقيه من إزراء ويهلك في الدنيا كذلك ، وهل لا يعد هلاكا لمن هذه حاله ما يلاقيه من إزراء الناس به وازور ارهم عنه وانطوائهم له على البغض والحقد والحسد وصنوف الآذي وعديم إياه خنزيرا من خنازير البشر أو بجونا من صرعى الآثرة والآنانية وحب الذات ، وبالحري للخير فيه لاحد ولا لنفسه وإنما هو لا يعدو والآنانية وحب الذات ، وبالحري للخير فيه لاحد ولا لنفسه وإنما هو لا يعدو

فى عرق الحمى والمرض ) ) الحبط كا سيمر بك أن أكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ بطونها ولا يخرج عنها ما فيها فتهلك ، ويدلم : يقرب ويدنو من الهلاك (٢) الحضر بفتح فكسر جمع خضرة : ضرب من الجبة أى عروق العشب الغامضة في الارض كا سيأتى (٣) ثلطت : تغوطت وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة (٤) هو محمد بن أحمد بن الازهر الهروى ، الإمام المشهور في اللغة ، صاحب التهذيب ولد سنة ٢٨٠ و تو في سنة ٢٧٠ بمدينة هراة إحدى مدن خراسان ، فالازهرى نسبة جده أزهر (٥) أحرار العشب : الرقيق الرطب منه

أن يكون صيرفا أو حارسَ مال ليس غير:

يَخْنَى الْغِنَى لِلِّتَّامِ لُوعَقَلُوا مَالِيسَ يَجْنَى عَلِيهُمُ العَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ الْعَدَمُ لَا مُوالِمِمُ وَلَسْنَ لَهُمْ والعَارُ يَبْقَى والنَّجَرُ حُ يَلْتَسَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

أَنْتَ للمال إذا أَمْسَكْتَكُ فَإذا أَنفَقْتَكَ فالمالُ لَكَ مَذا إذا أَضاف الشُّحَ على نفسه إلى الشح على ذوى الحقوق

أما إذا آثر نفسه بالتمتع بلذات الدنيا فأى هلاك بعد الذى يصيبه من الاسقام والاوجاع وسائر أدواء الترف والسرف واجتواء المحرومين إياه وحنقهم عليه وما عساه يتولد من ذلك كله من الغوائل الاجتماعية التى نرى أفاعيلها اليوم \_ قال الازهرى: وأما مشل المقتصد المحمود فقوله صلى الله عليه وسلم: إلاآكلة الحضر فإنها أكلت حتى إذا امتلات خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وذلك أن الحضر ايس من أحرار البقول التى تستكثر منها الماشية فتهلكها أكلا ولكنه من الجنبة (۱) التى ترعاها بعد هيج الشب و يُبسِه، والماشية ترتع منها شيئا شيئا ولا تستكثر منها فلا تحبط بطونها عنه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم آكلة الحضر مشلا لمن يقتصد فى أخذ الدنيا وجمعها ولا يسرف فى الحرص عليها وأنه ينجو من وبالها كما نجت آكلة الحضر، ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت من الحضر استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت، وإذا ثلطت فقعد ذهب

<sup>(</sup>۱) أسلفنا أن الجنبة هى الكلا الذى له عروق فى الارض، قال أبو حيفة الدينورى: الجنبة ماكان فى نبتته بين البقل والشجر فيكون فوق البقل ودون الشجر مثل الحاط مما يبق أصله فى الشتاء ويبيد فرعه ، وسمى جنبة لانها كما قال الازهرى صغرت عن الشجر الكبار وارتفعت عن التى لاأرومة لها فى الارض

حبطها، وإنما تحبط الماشية إذا لم تثلط ولم تبل ، ثم حث صلوات الله عليه على إعطاء المسكين واليتيم من هذا المال، مع حلاوته ورغبة الناس فيه، ليقيه الله تبارك وتعالى وبال نعمتها في دنياه وآخرته.

\* \* \*

# هیهات أن أبیت مبطانا وحولی بطون غرثی

ومن كلمة لسيدنا على رضى الله عنه فى كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصارى عامله على البصرة : ولو شئت لا هتديت الطريق إلى مُصَنَّى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونَسائج هذا القرِّ ، ولكن هيمات أن يغلِبني هواى ، ويقودني جَشَعى إلى تخيراً لأطعمة ، ولعل بالحجاز وباليمامة من لاطمع له فى القُرص ، ولا عهد له بالشبع ا أو أبيت مبطانا و حولى بطون عَرْثى ، (١) وأكبا ثد حَرَّى ، أو أكون كما قال القائل :

وحَسْبُكَ عَارًا أَنْ تَبِيتُ بِبِطْنَة وَحُولَكَ أَكْبَا ثَدَ تَحِنْ إِلَى القِدِّ (٢) أَأْقَنَعُ مِن نفسى بأن يقال: هذا أمير المؤمنين ولا اشاركُهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جُشوبة العيش (٣) ا فما تُخلَقْت لَيَشْغَلَى أكلُ الطيبات، كالبَهيمة المربوطة مَثْها علفُها، أو المُرسَلة شُغْلُها تَقَمَّمُها، تكثر ش من أعلافها، وتلهو عما يُراد بها ...

<sup>(</sup>١) المبطان : الذي لايزال عظيم البطن من كثرة الأكل، وغرثي : جائعة

<sup>(</sup>٢) البطنة: الكظة، وذلك أن يمتلئ الإنسان من الطعام امتلاء شديدا، والقد: سيور تقد ـ تقطع ـ من جلد غير مدبوغ. وهذا البيت من أبيات لحاتم الطائى المشهور بالجود (٣) جشوبة العيش: خشونته وغلظه

وكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم ـ وكان مِن قبلهم مؤدّبُهم سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يَرَوْن ـ ونعِمّا رأوْا ـ أن السياسة الرشيدة وأن الطريق إلى الإحسان ـ ولاطريق غيرها ـ إنما تتحقق بالرغبة عن شهوات الحياة الدنيا، وتنكّب السرف والترف، وكانو ايريدون عمّا لهم على هذه السياسة التي لاسياسة غيرها.

# كان الخلفاء الراشدون مُثلًا عليا في الرغبة عن شهوات الحياة الدنيا

قال الربيع بن زياد الحارثى: كنت عاملا لآبى موسى الاشعرى على البحرين مكتب إليه عمر بن الحطاب رضى الله عنه يأمره بالقدوم عليه هو وعماله ، وأن يستخلفوا جيماً. قال : فلما قدمنا أتيت يَرْفا دمولى غر ، فقلت : يارِفا مُستَرْشِدُ وابن سبيل . . . أَى الهيئات أحبُ إلى أمير المؤمنين أن يَرَى فيها عالمه ، فأوما إلى بالحشونة . فاتخذت خُفين مُطارَقين (اوابِستُ جُبة صوف ولثتُ عمامى على رأسى (۱) . فدخلنا على عمر ، فصفنا بين يديه ، فصفد فينا وصوب (۱) فلم تأخذ عينه أحداً غيرى ، فدعانى فقدل : مَنْ أنت ؟ قلت : الربيع وصوب "فلم تأخذ عينه أحداً غيرى ، فدعانى فقدل : مَنْ أنت ؟ قلت : الربيع أن زياد الحارثى ، قال : وما تتولى من اعمانيا ؟ قلت : البحرين ، قال : كم ترتزق؟ (اكتوب نه قال : كثير من الصف ، فصفد فينا وصوب فه تقم وأعود به على أقار ب لى ، فا فضل عنهم فعلى فتراء المسلمين ، قال : فلا بأس ، ارجع في موضعى من الصف ، فصفد فينا وصوب فه تقم إلى موضعى من الصف ، فصفد فينا وصوب فه تقم

<sup>(</sup>۱) طراق النعل: ما أطبقت عليه فخرزت به ، فمنى مطارقين: خصفت إحداهما فوق الاخرى (۲) أي أدرت بعضها على بعض على غير استواء

<sup>(</sup>٣) صمد فينا : رفع رأسه فنظر الاعلى ، وصوّب : خفض رأسه فنظر الاسفل

<sup>(</sup>٤) أى كم مرتبك

عينه إلا على فدعانى فقال: كم سنّك ؟ قلت: خش وأربعون سينة ، قال: الآن - بين استحكمت. (۱) ثم دعا بالطعام وأصحابى حديث عهدُهم بلَـ بين العيش، وقد تجوّعت له ، فأني بخبز وأكسار به ير (۱) فجعل أصحابى يَعَافون ذلك وجعلت آكل فأجيد ، فجعلت أنظر إليه يلحظنى من بينهم ، ثم سبقت منى كلمة تمنيت أنى سُخت فى الارض (۱) فقلت: يا أمير المؤمنين ، إن الناس يحتاجون إلى صلاحك ، فيلو عمدت إلى طعام ألين من هذا! فزجرنى ، ثم قال: كيف قلت! فقلت: أقول \_ يا أمير المؤمنين ـ: أن تنظر إلى تُوتِك من الطحين فيُخبَرَ لك قبل إرادتك إياه بيوم ويطبَخ لك اللحم كذلك ، فنوْتى بالحبر لينا واللحم غريض (۱) . . فسكن من غريه (۱) وقال: أههنا غرت؟ (۱) قلت : نعم ، فقال: ياربيع ، إنّا لو نشاء ملانا هذه الرحاب من صلائق وسَبَائِك وصِنابِ (۱) ، ولكنى رأيت الله عز وجل نعَى على قومه شهواتهم وسَبَائِك وصِنابِ (۱) ، ولكنى رأيت الله عز وجل نعَى على قومه شهواتهم

- (١)استحكمت : تناهيت عما يضرك في دينك ودنياك
- (٢) أكسار: جمع كسر، والكسر:عظم ليس عليه كثير لحم
  - (٣) ساخ في الآرض: غاص نيها ودخل
- (٤) غريضاً : طريا (٥) يريد حدّته (٦) غرت : أى ذهبت يقال : غار الرجل : إذا أتى الغور وناحيته بما الخفض من الارض، وأنجد : إذا أتى بجدا أو ناحيته بما ارتفع من الارض (٧) صلائق جمع صليقة وهي القطعة المشوية من اللحم والسبائك : ما يسبك أى ينخل من الدقبق فيؤخذ خالصه وهو ما يسمى الحوارى أى ما ينتى من لباب البر . والصناب : صباغ يتخذ من الخردل والزيب
- (٨) نعى على قوم شهواتهم : عامها ووبخهم عليها . أما الآية التي ذكرها الفاروق بعد فهى : ويَوَمَ يُعرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا على النارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُم في حياتكم الدنيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بَهَا فَاليَوْمَ تُجْزَوْنَ عذابَ الحُونِ بَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فَى الاَرْضِ بَعْيْرُ الْحَقِّ وَبَمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

فقال: أذْهَبْتُمْ طَيِّاتِكُمْ فَ حِياتِكُمُ الدُنيا ... ثم أمر أبا موسى بإقرارِى وأن يَسْتَبْدِلَ بأصحابى ... وهذا من الفاروق هو فضلا عن أنه الآليق بكل عن وُلِّى أمر الناس عاية في السداد والسياسة لرشيدة الحازمة كما قلنا

> عظــــمة الفاروق فى زهده وتقواه هذا والله الدُلْكُ الهني،

وعا يصح إيراده هنا ما يأتى : لمّا أَتِى بالْهُرْ مِن ان صاحبِ تُسْتَر، إلى عمر ابن الخطاب \_ وكان هذا الهرمُزان من أعظم تواد الفُرْس ، وكان على مَيْمَة جيش رُسبُم وزير ملك فارس يَوْدَجِرْدَ بن شهريار بن ابرويز فى حرب الفادسية سنة ١٤ من الهجرة ، فلما قتل رستم وانتصر المسلمون فر الهرمُزان بمن بقى من جُنْدِه ، وما زال المسلمون يتابعونه الغارة بعد الفارة حتى لجأ إلى مدينة تُسْتر (۱۱) ، وتحصَّنَ بها ، لحاصروه أشدَّ حصار ، ثم أنزلوهُ على حُمْم الفاروق ، فأسلمه قائد جيش المسلمين أبو سَبْرَةً بن أبى رُهُم إلى وفد فيهم أنس بن مالك والاحنف بن قيس ، فأ توابه إلى الفاروق \_ وكان الفاروق يلتف فى كِسائه وينام فى ناحية المسجد ، فعلوا يسألون عنه ا فيقال : مَرَّ هُهُنا آنفا ! فيصَّخُرُ فى قلب الهُرمُزان ، إذ رآه كَبَعْضِ السُّوق (۲) ... حتى انتهوا به إلى عمر وهو نائم فى ناحية المسجد ... فقال الهُرمُزان : هذا والله المُلْكُ الهناء عمر وهو نائم فى ناحية المسجد ... فقال الهُرمُزان : هذا والله المُلْكُ الهناء ... (۲) فلما جلس عمر امتلاً قلبُ العِلْج (۱) منه هية ، لما رأى عنده الهنيء ... (۲) فلما جلس عمر امتلاً قلبُ العِلْج (۱) منه هية ، لما رأى عنده

<sup>(</sup>۱) تستر : مدينة عظيمة جعلها عمر بن الخطاب من أرض البصرة لقربها منها (۲) السوق : جمعسوقة كغرفة وغرف ، وهم الرعية (۳) إذ لايحتاج إلى أحراس ولا عدد (٤)العلج في الاصل : الحمار الوحشي : وقد أطلقه المسلون على الرجل من كفار العجم ومن يشبه العجم

من ألجِدً والاجتهاد، وألبِسَ من هَيبة النقوى ... ثم نظر عمر إليه وقال: آلهُر مُزان! قال: نعم، فقال عمر: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباهه، وأمر بنزع ما عليه من الديباج المُذْهَب، والناج المكلل باليانوت، وأمر له يثوب صفيق (۱)، وقم بقتله، فطلب الهُر مُزانُ ماءً، وقال: أخاف أن أقتل يؤب صفيق (۱)، وقم بقتله، فطلب الهُر مُزانُ ماءً، وقال: أخاف أن أقتل وأنا أشرَب! فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشرب، فأراقهُ، فقال عمر: والله لا أنخدع حتى تشرب، فأراقهُ، فقال عمر: والله لا أنخدع حتى تشيل ، فأسلم ، وفَرَضَ له في العطاء ألفَيْنِ ، وأقام بالمدينة.

#### **\$**

تعود إلى عبقرياتهم فى الجود من بابات شى ... ولقد أَسْلَفَنا أَن الآوائل لم يَسْرُ كُوا مَعْنَى إِلاَّ طَرَقُوه : ﴿ وَهُلَ عَادِرَ الشَّمْراءُ مِن مُتَرَدِّمِ ﴿ (٢) لَمْ يَسْرُ كُوا مَعْنَى إِلاَّ طَرَقُوه : ﴿ وَهُلَ عَادِرَ الشَّمْراءُ مِن مُتَرَدِّمِ ﴾ وهو معلوم أَن الحر تُحْدِثُ فى شاربها إذا انتشى هِزَّةٌ وطربا وأريحيَّةً وقد تُحيلُ البحيل كربما ، فاذا قالوا فى ذلك ؟قالوا: \_والقائل البُحنَرِيُّد. وقد تُحيلُ البحيل كربما ، فاذا قالوا فى ذلك ؟قالوا: \_والقائل البُحنَرِيُّد. تَكُرُّمَا وقال أَن يُعْدِثْنَ فَيكَ تَكُرُّمَا وقال أَن يُعْدِثْنَ فَيكَ تَكُرُّمَا وقال أَنو تُواس:

قَى لا تُندِيبُ الحَرُ شَحْمة مالِه ولكِنْ أيادٍ عُوَّدُ وَبَوَادِى (٣) وقال المتنى:

<sup>(</sup>۱) صفيق : جيد النسج (۲) صدر بيت لعنترة وتمامه :

ه أم هل عَرَفت الدار بعد توهم ه

وهذا البيت مطلعمعلقته ، يقول عنرة : إن الشعراءقد سبقونا إلى القول ، فلم يدعوا عجالًا لقائل ، والمتردم في الأصل : الموضع الذي يرقع ويستصلح

 <sup>(</sup>٣) شحمة ماله: أطيبه، وقوله: ولكن أيادعود وبوادى، يقول: ولكنه يعطى
 عطاياه قبل الخر وبعدالخر ودابما، فعطاياه تبتدأ و تعاد

لا تجِـــــــــُ الخَرُ في مَكَارِمِهِ إِذَا انتَشَى \_ خَــَلَةً تلافاهَا (١) والأصل في هذا قول عنترة في معلقته:

وإذا صَحَوْتُ فَمَا أُقَصِّرُ عَنْ نَدَّى وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَاثِيلِي وَتَنكُرْمِي وقال زُهَير:

أَخُو رِثْقَة لا تُهْلِكُ الخَرُ مَالَهُ وَلَكِنَّهُ قَد يُهِلِكُ المَـالَ نَائِلُهُ وَ وَلَكِنَّهُ قَد يُهِلِكُ المَـالَ نَائِلُهُ وَقَد غَضُوا مِن قُولَ عَمْرِو بِن كُلْمُومٍ:

ه إذا ما الماءُ خالَطُها سَخينَا " ع

ومعنى ذلك كلَّه أنهم لا يَعُدُّون جودَ السَّكْرَانِ جُوداً ، وإنما الجودُ عندُهُمْ ماكان من كَرَم بِنْطْرِى لاتَبَدَّئُه خر وما يُشْبه الحرَر ، وإذا هم وصَفُولاً الحَمَر بأنها تُورِثُ شارَبَها شيئاً يُشْبه الكرم ، فذاك مر بأب اسْتِقْصائِهم لمعانى الحرر وما تحدِثه فى شاربها ، كا قد سيمر بك فى بابه ...

ولقد سَمَت مكارمُ الآخلاق بكثيرٍ مِنْ ذَوِى الآرْ يَجِيَّة إلى أنَّهم لاَ يَقْطَعُونَ فُولُهُمْ عَنْ يَغْضَبُونَ عَلَيْهِمْ وَيَيْبَشُ النَّرَى بِينَهُمْ ، وقد رُوِى فى ذلك أنَّ

(۱) الحسلة : الحصلة والثلمة ، وتلافاها ــ بحذفإحدى التاءين: تتلافاها، أى تتداركها

(٢) عجز : بيت من معلقته وصدره:

ه مُشَعْشَعةً كأنَّ الْحُصَّ فيها ه

يصف الخرية ول : اسقنى الخر مشعشعة ، أى عزوجة بالماء ، فإنها من شدة حرتها كأنما ألتى فيها لحصوره والورس و نبات أحريشبه الزعفران وإذا شربناها وسكرنا جدنا بعقائل أموالنا وسمحنا بذخائر أعلاقنا ، فسخينا : فعل من سخى يسخى سخاء وهذه لغة و لغة فيها وهى سخا يسخو سخارة ، وثالثة وهى سخو يسخو و ويجوز أن تكون سخينا صفة و معناها الحار فيكون المداء حارا ورهنا النبت ، وإذن فلا مطعن عليه

بعضَ النَّبَلاء كان يُجرِى على رُجلٍ شيئاً ، ثم غَضِبَ عليه ، وحَدَثَ أن كتب البنه إطلاقات، ورُفِعت إليه الإطلاقات ، وتَرَك اسمَ المغضوبِ عليه ، فقال لهَ أبوه : فأيْن ذِكْرُ رِزْقِ فلان ؟ فقال : إنَّكَ قد كنت غضِبْتَ عليه ، فقال : يا بُنيَّ ، غَضَى لا يُشْقِطُ هِبَتَى ... إنَّ أباكَ لا يَنْضَبُ فى النَّوال ...

وحتى المحتاجين المفضوب عليهم كانت أنفُسُهم كريمةً أبيّة، نقد رُوِى أن بعضهم كان يُجْرِى على رَجلِ شيئاً ، فغضِب عليه ، فقطعه ، ثم رَضِى عنه فردّه ، فأبى الرجل أن يَقْبَلَه وقال : إنّى كنت أظن أن عطاءه مكرُمة ؛ فأمّا وقد صار غضبه يقطعه ، فلا حاجة لى فيه ... وكذلك بَاغَت بهم مكارم الأخلاق أن يعطوا المُعْتَفِين ، أكانوا فقراء أمْ أغنياء ، فلا يخصُون ، وقد رُوِى في الحبر : أعطوا السائل ولو جاء على فرس ، وروى أيضا : وقد رُوِى في الحبر : أعطوا السائل ولو جاء على فرس ، وروى أيضا : كلّ معروف صدقة ، لغني أو فقير ؛ ويُشبّهون من هذا حاله بالغيث ، قال أبن المعتز :

و يُصيب بالجودالفقيرَ وذا الغِنَى كالغيثِ يَسْقِى بُجْـــدِبا ومَريعا وقال المتنى:

ويَدُ لَمَا كُرَّمُ الغَمامِ لَانَّه يَسْقِى العمارَةَ والمكانَ البَاقْعَا وكذلك تسامَوْا وبالغوا من عبقرية الزُّوح أن صاروا يعُدُّون الانخداع عن المال والتَّبَالُهَ في ابنذاله كرّماً ، وقالوا : إنَّ المكريم إذا ما خادَعْتَه انخَدَعا... وفي ذلك يقول البحترى :

وإذا خادَعْتَه عن ماله عَرف المَسلَكَ فيه فانخَدَعْ ويقول:

وقد يتغابَى المَرْءُ عَنْ عُظمِ مالِهِ و مِن تَحت بُرْدَيْهُ المُغيرَةُ أُوعَمْرُو المفيرة : هو المغيرة بن شعبة ، وعمرو : هو عمرو بن العاص وكانا من الدهاة ، ... وقيل لبعضهم: ماالشر ف ؟ فقال: الانخداع عن المال ، ولا تجد أحــداً يتغافل عن ماله إلا وجَدْتَ له في قلبــه فضيلة لا تَقدر على دفعها ، وقد أدَّ بَنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بقوله . رحم الله سَهْلَ البيم سهلَ الشراء، وهذا خلاف قول الناس: المَغْبُون غير محمود ولا مأجور ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : أَلَا أَدُثُلُكُم على شيء يُحِيُّه الله ورسوله ؟ قالوا: بلي يارسول الله ، قال : التَّغايُنُ للضعيف ... وعما يُروى في همذا الباب ماأورده ابن خلكان في ترجمة الوزير الخطير أبي الحسن على بن الفرات وزير المقتدر بالله ابن المعتضد بالله العباسي ـ وكانت وفاته سنة ٣٢٧ هـ وهو : أن رجلا اتصلت عُطْلتُه ، وانقطعت مادَّتُه ، فزَوَّر كتابًا من أبي الحسن بن الفُراتِ إلى أبي زُنْبُور المَـار دَانِي عامل مِصر ، يتضمن الوّصاة به والتأكيدَ في الإقبال عليه والإحسانِ إليه ، وخرج إلى مِصر ، فلَقِيَه به ، فارتاب أبو زُنبور فى أمره لتغيُّرِ الخطاب على ماجرَت به العادةُ ، وكُونِ الدعاء أكثرَ بمــا يَقتضيه تَحَـُّله فراعاه مُراءاةً قربيةً ووَصَلَه بِصلةٍ قليلةٍ ، واحتبسه عنده على وَعْد وعَدَه به وكتب إلى أبي الحسن بن الفُرات يَذكرُ الكتاب الوارد عليه ، وأنفذه بعينه إليه ، واستَثْبَته فيه ، فوقف ابنُ الفُرات على الكتاب المزوَّر ، فوجد فيــه ذِكْرَ الرجل وأنه من ذوى النُّحُرُمات والحقوق الواجبة عليه ، وعرَّضَه على كُتَّابِهِ وعَرَّ فَهُم الصورة فيه و عجب إليهم منها ومما أفدم عليه الرجل، وقال لهم : ماالرأىُ في أمر هذا الرجل عندكم ؟ 1 فقال بعضهم : تأديبُه أو حَبْسُهُ ، وقَالَ آخر : قطعُ إبهامِه لئلا يُعاوِدَ مثل هذا، ولئلا يَقتدىَ به غيرُه فيما هو

أكثر من هذا، وقال أجملُهم تخضراً : يُكْشَف الآبي زُنبور قصتُه ، ويُرسَمُ له طَرْدُه وحِرمانه ، فقال ابن الفرات: ماأبعـدَكم من الحرية والخيرية : وأُنفَرَ طِباعَكُم عنها ا رجل تُوسَّل بنـا وتحمَّـل المَشقَّة إلى مصر فى تأميل الصلاح بجاهِنا، واستِمداد صُنْع الله عز وجل بالانتساب إلينا، و يكون أحسنُ أحواله عند أحسنِكم محضرا تكذيب طنِّه وتخييبَ سَعْيه ! والله لاكان هذا أبدا ، ثم إنه أخذ القـلم من دواتِه ووتَّع على الكتاب الزوَّر: هذا كتابي، ولست أعلم لِم أَنكرت أمراً واعترضَتْك شبهة فيه ! وليس كلُّ مَن خَدَّمَنا وأوْجَب حقًّا علينا تعرِفه آوهذا رجل خَدمَّني في أيام نَكْبَتي ، وما أعتقِدُه في قضاء حَقُّهُ أَكُثرُ مِمَا كُلُّفُتُكُ فَى أَمْرِهُ مَنَ القيامِ بِهُ ، فأحسِن تَفَقُّدَهُ وَوَفَرْ ۚ رِفْدَهُ وصَرِّفُهُ فيها يعود عليه نفْعُه ٠٠٠ ورَدَّه إلى أبى زُنبور من يومه ؛ فلما مضت على ذلك مدة طويلة دخل على أبى الحسن بن الفرات رجل ذو هيئة مقبولة و بِزَّةٍ جَمِلةً ، وأقبل يدءو له وُيثني عليه و يَبكى و يُقبِّل الأرض ، فقال له ابن الفرات : من أنت بارك الله فيك ! \_ وكانت هذه كلمتَه \_ فقال : صاحب الكتاب المزوَّد إلى أبى زنبور ، الذي صَّحَه كرمُ الوزير وتفضُّله، فعل الله به وصنع، فضحك ان الفرات، وقال : كم وصل إليك منه ؟ قال : وصل إلى من ماله ومما قسَّطَه على عُمَّاله وعملِ صرَّفَى فيه ، عشرون ألف دينار ، فقال ابن الفرات : الحمد لله ، الْزَمْنا ، فإنا نُعرِّضك لما يزدادُ به صلاحُ حالك ، ثم اختبره فوجده كاتباً مُبيناً ،فاستخدمه وأكْسَبَه مالا جزيلا ···

### قِرَى الأضياف

وهناك لون من ألوان الجود، لقد أكثروا فيه القول وافتَنُوا، وأطالوا في التفاخر به والإشادة بمحاسنه، وجعلوه عنوانَ الكرم والنجدة والمرُوءة ووضَعُوا له آداباً ودساتير . ذلك هو قرى الاضياف ، ونحر فإنا نختار ذَرْوًا من عبقرياتهم في هذا المعنى . وفيا يتأشب إليه ويَنْشَعب منه والله المستمان ...

معنى قرى الضيف: قال علماء اللغة: يقال: قَرَى الضيفَ قِرَّى وَقَرَاءً: أضافه وأحسن إليه، واستقرانى واقترانى وأقرانى: طلب منى القِرَى، وإنَّه لَضَافه وأحسن إليه، واستقرانى واقترانى وأقرانى للضيف ومِقراء، والآنثى عَرِيّة، وكذلك: إنه لَمِقْرَى للضيف ومِقراء، والآنثى مِقْرانَة ومِقراء...

موأما بعد، نقد قلنا فى البخل إنه على الله وإنّه الاصل وإنّ الناس لقد تحليقوا بخلاء، إلى آخر ماقلنا صَدْرَ هذا الباب، وهذا الذى قلنا يقال فى قِرَى الاضياف، وأن الاصل هو البُخل بالقِرَى؛ فلنورد عليك شيئاً بما قالوا فى البخل بالقِرَى ثم ثردفه بالقول على الجود بالقرى وحثهم عليه، والكلام يدخل بعضه فى بعض .

طَرَّفَ من مُلَحِهم فى ذلك : قال بعض البخلاء الخلامه : هاتِ الطعامَ ، وأُغْلِقِ الباب ، فقال الغلام : يامولاى ، ليس هذا بحزم ا وإنّما أُغْلِقُ الباب ، وأُقدِّم الطعامَ ، فقال له : أنْتَ حُرُّ لوَجه الله … وطبخ بعض البخلاءِ قِدْرًا ، وجلس يأكلُ مع زوجته فقال : ما أُطْيَبَ هذا الطعامَ لولا كُرهُ الزّحام ! فقالت : وأى زحام وما تمم ولا أنا وأنت ! قال : أحِبُ أن

أكون أنا والفِدْر ... وعَزَم بعضُ إخوانِ أَشْعَبَ عليه ليأكل عنده، فقال: إنَّى أَخاف من ثقيلٍ يأكلُ مَعَنا فَيُنَمِّصُ لَذَّتنا ، فقال : ليس عندي إلاما يُحِبُّ، فَضَى معه ، فبينها هما يأكلان ، إذا بالباب قد طُرق ، فقال أشعبُ : ما أرانا إلا قد صِرْنَا لِكَا نكره ، فقال صاحب المنزل: إنَّه صديق لي: وفيه عَشْرُ خِصال إِنْ كَرِهْتَ مِنها واحدةً لم آذَنْ له ، قال أشعبُ : هاتِ ، قال : أوَّلهــــا أنه لاياً كل ولا يشرب، فقال: التسع لك ودَّعُهُ يدخل، فقد أَمِنًا منه مانخافه... وأكل رجل مع بعض البخلاء، وكان على مائدته أرغفة هنا وهناك، فلما فرغ من رغيفه قال : ياغلام ، وَرَسِي ، فقال الداعي البخيل : وما تصنع به ؟ قال: أرْكُبُه إلى ذلك الرغيف ... وحَدَّثَ أَبُو نُو َاسْ قال: قلت لرجل من أهل خراسانَ: لِمَ تَأْكُلُ وَحْدَكَ؟ قال: ليس على في هـذا الوضع سؤال، إنما السؤال على مَن أكل مع الجاعة ، لأن ذاك تكلُّف ، وأكْلي وَحْدِي هُو الاكلُ الاصلى ٠٠٠ وأضاف رَجُلُ أعرابيًّا ، فلم يأتِه بشيء يأكله حتى غَشِيّ عليه من الجوع ، فأخذ يقرأ عليه القرآن ، فقال :

لَخُسْبِرُ يَا أُخَىَّ عَلَيْهِ لَحْمُ الْحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَسَنِ الْفُرَانِ تَظُلُّ تُدَهْدِهُ القرآن حَوْلِي كَأْنَّي مِنْ عَفارِيتِ الزَّمانِ تَظُلُّ تُدَهْدِهُ القرآن حَوْلِي كَأْنِّي مِنْ عَفارِيتِ الزَّمانِ

وقيل للجمّاز: مَن يَحضر مائدة فلان؟ فقال: أكْرَمُ خُلْق الله: الكراءُ الكاتبون · · · واصطحب رجلان فقال أحدهما الآخر: تعال حتَّى نأكل معاً ، فقال: معى خبرُ ومعك خبرُ ، فلولا أنك تريد الشر لاكلت وحدك ... وقيل لآخر: ألا تأكُلُ مَعنا؟ فقال: الجماعة تجاعة · · · ودخل على وقيل لآخر: ألا تأكُلُ مَعنا؟ فقال: الجماعة تجاعة · · · ودخل على ابْنِ لِرَجُلِ من الاشراف داخِلُ وبين يَدَيه فراريجُ ، فَعَطَى الطبق بمنديله وأدخل رأسه في جَيْبِه وقال للداخل عليه: كُنْ في الطبق الانْحرى حتى وأدخل رأسه في جَيْبِه وقال للداخل عليه: كُنْ في الطبق الانْحرى حتى وأدخل رأسه في جَيْبِه وقال للداخل عليه: كُنْ في الطبحرة الانْحرى حتى

أَفُرُغَ مِن بَخُورى ... ودخل رجُلُ على رجل يوما والمائدة موضوعة والقوم يأكلون وقد رَفْع بِمُضهم يده ، فمد يده ليأكل ، فقال : أجهز على الجَرْحى ، ولا تتعرَّض الاصحاء ... « يريد : كُلْ ماكُسِرَ و نِيلَ منه ولا تغرِض إلى الصحيح ، ورأى رَجُلُ الحُطيئة ـ الشاعر المخضرم العبقرى اللئم وبيده عصًا فقال : ماهذه ؟ قال : عَجْرا عُمِن سَلَم (١) ، قال : إنى ضيف ، قال : للصّيفان أعدد تها ... ووصف أعرابي قوماً فقال : ألغَوْ ا من الصلاة الإذان ، عافة أن تَسْمَعَه الآذان ، فيهل عليه الصّيفان ... وفي هذا المعنى يقول شاعر : تَرَاهُمْ خَشْيَةَ الْأَضْيافِ خُرْسًا يقيمون الصلاة بلا أذان فيهل عَلْم الله عَلَى الصلاة بلا أذان

**‡ ‡ ‡** 

وكانوا يَعُدُّون أن يبيت الرجل شَبْعانَ وجارُه جَوْعانُ، عاراً وشَنَاراً ولؤماً ونذالة، ويتهاجُوْنَ بذلك، وأحسن ماقيل فى هـذا قول الاعشى ـ ميمون بن قيس ـ فى علقمة بن علائة:

تبيتُونَ فَى المَشْتَى مِلاءً 'بُطُونُكُم وجاراتُكُم غَرْثُلَى بَيِـْنَ خَالِصا (٢٠)

وقول بشار بن بُرد : وضَيْفُ عَمْرٍو وَعَمْرُو يَسْهَرانِ مَعَّا عَمْرُو لِيْطْنَيْهِ وَالصَّيْفُ لِلْجُوعِ وقال شَاءِ '':

وَجِيرَةٍ لا تَرَى فَى الناسِ مِثْلَهُمُ إِذَا يَكُونَ لَمْ عِيدٌ وإَفْطَارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ مَا تُنْضِعُ النَّارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومن مُاجِهم فيمن لا يُظْفَرُ بخُبنِهِ . قولُ أبي 'نوَاس :

(١) العجراء: العصا التي فيها أبن ـ عقد ـ ، والسلم : شجر

(٢) رووا أن علقمة لمـا سمع هذا البيت قال : فضحنى والله ، اللهم أخزه إن لم يكن صادقا، وغرثى : جائعات، ومثله خمائص ومَا خُدَّبُرُهُ إِلَّا كَعَنْقَاءِ مُغْرِبٍ (١) مُتَصَوَّرُ فَى بُسْطِ اللَّوكِ وَفَى المَثَلُّ وقال الآخر :

قد فَرَّ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرُهُ وعاذَ بالجيران مرتزقا وهــذا من قول امرأة لزوجها: والله مايقيم الفأر فى دارك إلا لحب الوطن ، وقد تقدم آنفا ... وقيــل لبخيل: إنك تكرِم خبزك وتهين لإكرامه نفسك! فقال: كيف لاأفعل ذلك والخبز هو الذى أخرج آدم وحواء وإبليس والطاوس من الجنة ... وتغدَّى الجاز عند هاشميّ ، فر الغلام بصحفة نقطر منها قطرة على ثوب الجماز ، فقال الهاشمى: آثيته بطست يغسلها، فقال الجاز: دَعْه ، فر تَدْكُم لا تُغيَّر الثياب ... ويريد: لادسَمَ فيها ،

تفاخرهم بالإحسان إلى الضيف والجار: ولأنهم يعُدُّون شِبَع المرء وجارُه جائع، عارا - كما تقدم ـ تراهم ينفاخرون بإكرام الضيف والجار، ومن أحسن ماقيل في ذلك قول عروة بن الورد:

وإنى امْرُوْ عَافِي إِنَانَى شِرْكُةُ وَأَنْتَ امْرُوْ عَافِي إِنَانُكُ وَاحْدُ

<sup>(</sup>۱) عنقاء مغرب وعنقاء مغرب وعنقاه مغربة : طائر معروف الاسم مجهول الجسم ، قال ابن الكلي " : كان لاهل الرس ني يقال له حنظلة بن صفوان ، وكان بأرضهم جبل يقال له دمخ مصعده في السهاء ميل ، فكان ينتابه طائرة كأعظم ما يكون لحما عنق طويل ، من أحسن العاير ، فها من كل لون ، وكانت تقع منقضة فكانت تنقض على الطير فتا كلها فجاعت وانقضت على صي فذهبت به فسميت عنقاء مغربا لانها تغرب \_ تبعد \_ بكل ما أخذته ، ثم انقضت على جارية ترعرعت وضمتها إلى جناحين لها صغير بن سوى جناحيها الكبيرين ، ثم طارت بها فشكوا ذلك إلى نبيهم ، فدعا عليها فسلط الله عليها آفة فهلكت ، فضربتها العرب مثلا في أشعارها ويقال : ألوت به العنقاء المغرب ، وطارت به وعناد و العناد و العنوب و ال

أُقَسِّمُ جسمي في جسُوم كثيرة وأُحْسُوقَراحَ الماءوالماءُ بارُد « العافى : طالب المعروف ، يريد بالبيت الأول: أنه ليس من شرار الناس يأكل وحده ، وقوله : والماء بارد:كني بذلك عن تحمُّله ضرر نفسه وعبارة بعض الشراح: يقول عروة: إن قُوتَهَ الذي هو قِوام رَمَقِه وُمُقيم جسمِه ، يطعمه و يؤْرِر به على نفسه ، وأنه عنــد الجَهد وشدة الزمان يَحْسُو الماء ويَسق اللبن، فإنما رَغْبة الجواد في المال ليَهَبّه، وطلبُه له ليُنْهِبَه. > وفى هذا المعنى يقول مِسكين الدارمي ـ وهو شاعر شجاع من أهل العراق كان في زمن معاوية بن أبي سفيان . :

إِنْ أَدْعَ مِسْكِينًا فَمَا قَصَرَتْ وَقُدْرَى بِيُوتُ الْحَىِّ وَالْجُدْرُ (١) مامَسَ رَحْلَى العَنْكَبُوتُ ولا جَدَيَاتُهُ من وَضْعه عُبْرُ (٢) والامرُ قد يُغزَى به الأمرُ (٣) حتى يُوارىَ ذِكْـرَنا القـبْرُ

لآأخذ الصبيان ألثمهم ولَرُبُّ أَمْرِ قَـد تَرَكَتُ وَمَا لازهبُ الجيرانُ عَدْرَتَنا

(١) قوله في قصرت قدري الخ: فبيوت فاعل قصرت، يقول: إن قدريبارزة لاتحجبها السواتر والحيطان، يصف نفسه بأنه مضياف جواد محسن إلىجيرانه (٢) قوله مامس رحلي العنكبوت الح: كناية مليحة عن مواصلته السير لأن العنكبوت إنما ينسج على مالا تناله الايدى ولايكثر استعاله ، والجديات جمعجدية

بسكون الدال وهي باطن دفة الرحل، يقول : إن جديات رحله ليست غبراء لكثرة ترحاله

(٣) يقول : لاأقبل الصي وأنا أريد التعرّض لامه ، وماأحلي قوله : والامرقد يغزى به الاس. ويغزى: يقصد، ومثل هذا قول عقيل بن علفة:

ولا أُلقِي لِذِي الوَدَعاتِ سَوْطِي أَلاعِبُــهُ وزَلَّتَهَ أُريدُ وزلته يروى وغزته ويروى وريبته ، وألاعبه يروى لالهيه . والشعراء في هذًا المعنى كثير ، وهو معنى يدل على أن العرب غاية في الفطنة ودقة الملاحظة وأنهم لاتخدعهم أَسْنَا كَأْفُوا مِ إِذَا كَلَّحَتْ إَحْدَى السَّنِينَ فِحَارُهُمْ تَمْرُ (') مَوْلاُهُمُ لَحْمِ على وَضَمِ ('' تثنابُهُ العِقْبانُ والنَّسْرُ الحِيْرِةُ وإليه قَبْلِي تُونَالُ القِدْر ('' فارِي ونارُ الجارِ واحدة وإليه قَبْلي تُونِلُ القِدْر ('' ماضَرْ جارِي إِذْ أُجاوِرُهُ أَنْ لايكونَ لبَيْتِه سِتْرُ مَاضَرْ جارِي إِذْ أُجاوِرُهُ أَنْ لايكونَ لبَيْتِه سِتْرُ أَعْشَى إِذَا مَاجَارَتِي خَرَجَتْ حَيْ يُوارِي جَارَتِي الجِدْرُ ('' أَعْشَى إِذَا مَاجَارَتِي الجِدْرُ ('' بينهما سمعى ومابي غيرَهُ وَقُورُ (' ) وَيَعْمُ عَمَّا كانَ بينهما سمعى ومابي غيرَهُ وَقُورُ (' )

ظواهر الأمور عما تخنى وراءها . وغواة الناس إلى يومنا هذا قد استغلوا هذا المعنى استغلالامكشوفاقبحهم الله .

- (١) فجارهم تمر: أي يستحلي الغدر به كما يستحلي التمر
- (۲) الوضم: خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم، وتركهم لحيا على وضم: أن أذلهم
   (۳) يروى أنه كان لمسكين هذا امرأة تماضه \_ تلاحيه وتنازعه \_ فلما قال: نارى
- (٤) من دقائق هذه اللغة ماقاله صاحب الكشاف فىتفسير قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن ، قال: بضم الشين و فتحها ، والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة فى بصره قيل عشى أى والمضارع يعشى ، وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به قيل عشا والمضارع يعشو ونظيره عَرِج لمن به آفة وعَرَج لمن مشى مشية العرجان من غير عرج قال الحطيئة:

متى تأتيه تعشو إلى صَوْءِ نارِه تجِدْ خَيْرَ نارِ عندها خيرُ مُوقِدِ أَى تنظر إليها نظر العُشْى لما يضعف بصرك من عظم الوقودواتساع الضوء، فمعنى الفتح: ومن يَعمَ عن ذكر الرحن وهو القرآن، وأما القراءة بالضم فعناها ومن يتعام عن ذكره ، أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتغابى . (٥) الوقر : الثقل في الآذن

### وصية بخيل لابنه

وهاك وصية بخيل لابنه أراد بها أن يَنْصَـحَ ابنه بالتقليل من الطعام، شحًا وكزازة، ولكنه أودعها على الرغم منه نصائح قيمة يَجْمُلُ أن 'تَتَخَذَ دُستوراً فى الطعام لمن أراد أن يَصِحَّ ويُعافى، فهى حقّ أريد بها باطل، ومن ثم اخترناها، وهى وصية جاحظية أوردها الجاحظ فى كتابه البخلاء ونسبها إلى رجل يسمى أبا عبد الرحن التَّوْرى كان يحب الرؤس ـ رؤس الضأن وغير الصأن ـ قال الثورى لابنه ـ :

إياك وَنَهَمَ الصِّبِيانِ (١) ، وشَرَهَ الزُّرَّارِعِ (٢) ، وأخلاقَ النوائح (٣) ودَعْنَ عنك خَبْطُ المَلَاِّحِينَ وَالفَعَلَةِ (٤) وَنَهْش الآيرابِ والمَهَنة (٥) . وكُلْ مابين يديْكَ ؛ فإنما هو حَقُّكَ الذي وقَعَ لك ، وصار أقربَ إليك ؛ وآعلم أنّه إذا كان في الطَّعامِ شيءٌ طريفٌ ، ولُقْمة كريمة ، ورُضَدِنة شهيّة ، فإنما دلك للشَّيخ المعظَّم ، والصَّبِي المُدلَّل ، ولست واحداً منهما . فأنت قد تأتى الدَّعواتِ المعظَّم ، والصَّبِي المُدلَّل ، ولست واحداً منهما . فأنت قد تأتى الدَّعواتِ

<sup>(</sup>۱) النهم: إفراط الشهوة فى الطعام (۲) الشره: غلبة الحرص على الطعام، وإنما خص شره الزراع لانهم أهل كد ونصب رحركة فيشرهون إلى الطعام لفرط ما يبذلون من قواهم البدنية (۳) النوائح جمع نائحة: اسم يقع على النساء يجتمعن. في مناحة، ولعله يريد أن النوائح ينحن ما ينحن فإذا حضر الطعام أقبلن عليه شرهات ونسين ماكن فيه من بكاء وعول (٤) الملاح: نوتى السفينة ، والخبط: السير على غير هدى ، والفعلة : عملة الطين ونحوه . يقول: لاتذهب فى الطعام على غير هدى كالملاحين، ولا تكن عنيفاً فى أكلك كما تفعل الفعلة

<sup>(</sup>٥) يقول: لاتنهش اللحم كما ينهشه الآعراب الجفاة وكما ينهش المهنة: جمع ماهن، وهو العبد الخادم

والولائم ، و تَدخُلُ منازل الإخوانِ ، وعهدُك باللَّهم قريب . وإخوا أنك أشدُ قَرَما إليه منك ، وإنما هو رأس واحد ، فلا عليك أن تتجافى عن بَعْض وتصيب بعضا . وأنا ـ بَعْدُ ـ أكره لك الموالاة بين اللحم ، فإن الله يُبغض أهل البيت اللَّحِمِين (۱) وكان يقول : إياكم وهذه المَجازِرَ فإن لها صَرَارَةً كضراوَةِ المُخمر (۲) وكان يقول : أياكم وهذه المَجازِرَ فإن لها صَرَارَةً كضراوَةِ الحَمْر (۲) وكان يقول : مُدْمِنُ اللحم كُدْءِن الحمر . وقال الشيخ ـ ورأى رجلا يأكلُ اللحم ، فقال : لحم أياكلُ اللحم ما هذا عملا ا

وقال الأوَّلُ: أَهَلَكُ الرِّجَالَ الاَحْمَرانِ : اللحمُ والخَبُر ، وأَهَلَكُ النِّسَاءَ الاَحْرانِ اللَّحْرانِ اللَّهِ مُ وَالنَّعْفران ('' ... أَى بُنِيَ ، عَوْدُ نَفْسَـكُ الاَثْرَةَ ('' ، وَكَا تَنْهُسَ الْاَفَاعِي ، وَلا تَنْخَصَمْ خَضْمَ وَجَاهَدة الْهَوَى والشَّهُوةِ . (° ولا تَنْهُسَ انْهُسَ الاَفَاعِي ، ولا تَنْخَصَمْ خَضْمَ البراذين ('' ، ولا تُدِم الاكلَ إدامة النِّعاج ، ولا تَنْقَمْ لَقُمْ الجَهال ، إنَّ البراذين ('' ) ، ولا تُدِم الاكلَ إدامة النِّعاج ، ولا تَنْقَمْ لَقُمْ الجَهال ، إنَّ

<sup>(</sup>۱) هذا حديث أورده ابن الآثير فى النهاية هكذا: إن الله ليبغض أهل البيت اللحمين، قيل هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة: وقيل: هم الذين يكثرون أكل اللحم ويدمنونه، وهو أشبه ...

<sup>(</sup>٢) فى اللسان: وفى حديث عمر: اتقوا هذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الحنر ، أراد مواضع الجزارين التى تنحر فيها الإبل وتذبح البقر والشاه ويباع لحمانها وإنما نهاهم عنها لانه كره لهم إدمان أكل اللحوم ، وجعل لها ضراوة كضراوة الحنر، أى عادة كعادتها ، لان من اعتاد أكل اللحوم أسرف فى النفقة فجعل العادة فى أكل اللحوم كالعادة فى شرب الخر ، لما فى الدوام عليها منى السرف فى النفقة والفساد

<sup>(</sup>٣) فالذهب للحلية والزعفران للتطيب

<sup>(</sup>٤) الآثرة: اسم مصدر من آثر بؤثر إيثاراً ، أى عوّد نفسك أن تؤثر غيرك على تفسك (٥) ومجاهدة الخ: إمّا أنه يربد المعنى العام وإما يريد: لا تطلق لنفسك العنان فيما تشتهيه وتهواه من ألوار الطعام (٦) الخضم: الآكل بحميع الفم والبراذين: جمع برذون كفرعون وهو من الخيل العظيم الخلقة الجافيها الغليظ الأعضاء

الله قد فضَّاك ، فجملك إنساناً ؛ فلا تجمَلْ نفْسَك بَهيمةً ولا سَبْعًا ، واحْدَرْ سُرْعة الكِظَّة (1) ، وسَرَفَ البِطْنة ، وقد قال بهضُ الحَكَاء : إذا كنتَ بَطِينًا فَعُدَّ نفْسَك في الزَّمْنَي (٢) . وقال الاعشى :

### ه والْبطنةُ عَمَّا تُسَفِّهُ الْاحلامَا (٢) ه

واعلم أنّ الشّبَعَ داعِيةُ النِّشَم ('') وأنّ النِّشَم داءيةُ السَّقَم، وأنّ السَّقَم، وأنّ السَّقَم، واعيةُ المُوتِ. ومَن مات هذه المِيتَةَ فقد مات مِيتةً لئيمة. وهو قاتل نفسِه، وقاتل نفسِه أَلُومُ من قاتل غيره ('' أَى بُنَى ' إنّ القاتل والمقتول في النار ('' ولو سألت حُذَّاقَ الاطبّاء لاخبروك أن عامّة أهلِ القبور إنما ماتوا بالتُّخم وآعرِ ف خطأ من قال: رُبّ أَكلة منع وآعرِ ف خطأ من قال: رُب أَكلة منع الكلات ('' وقد قال الحسن البصرى .. : يا ابن آدم كل في ثلث بطنك، واشرب في المثن بطنك، ودع الثّلُكَ للتفكر والتنفس، وقال بكر بن عبدالله المُزَنَى ('') ما وجي لم ألبّس من ماوجدت طعم العيش حتى استبدلت الخمص بالكِظّة ('')، وحتى لم ألبّس من ماوجدت طعم العيش حتى استبدلت المُخمّص بالكِظّة ('')، وحتى لم ألبّس من

<sup>(</sup>١) الكظة : الامتلاء منالطمام ، وسرعةالكظة أن يسرع إليه الامتلاء وهو لا يزال يتناول الطعام فيتفاقم عليه الامر

<sup>(</sup>٢) البطين : عظيم البطن من كثرة ما يأكل. والزمنى : ذوو العاهات الذين يدوم مرضهم زمناً طويلا (٣) الاحلام : العقول وتسفه الاحلام : تطيشها والبيت :

ياً بني المنذر بن عَبدان والبط ينة بما تسيقه الاحلاما

<sup>(</sup>٤) البشم: التخمة من كثرة الآكل (٥) ألوم من قاتل غيره: أحق منه بأن يلام (٦) يقول: إن من مات بالتخمة فقد قتل نفسه فهو قاتل ومقتول في وقت معاً فهو في النار على رأيه

<sup>(</sup>٧) أى لما ينشأ عنها من الامراض (٨) كان من أفاضل التابعين صالحاً قنيا قال الجاحظ: وكانوا إذا ذكروا البصرة قالوا: شيخها الحدن وفتاها بكر ... مات سنة ١٠٨ه (٩) الخص: الجوع أى حتى اتخذت الجوع بدل الكظة

أَى 'بنيَّ ، إن نسيمَ الدنيا ورَوحَ الحياة (١٢) أفضل من أن تبيتَ كظيظا ،

والتبلُّغ باليسير (١١)

<sup>(</sup>١) يستخدمني : أي يجعلي خادما له أي بالمحافظة عليه ، لانه ثمين

<sup>(</sup>٢) يقول: إن الممتلئ طعاما لايمكن أن يركع فى الصلاة تمام الركوع ولا أن يسجد تمام السجود، والحشوع وتفريغ القلبلة تعالى لايكون مع النخمة والعناءمنها (٣) مصحة: يصح عليه (٤) الوجبات جمع وجبة وهى الاكلة الواحدة في اليوم والليلة

<sup>(</sup>ه) لامر ما: أى لامر عظيم (٦) أى أهمار أهامها (٧) طبيب العرب سافر إلى فارس وتعلم هناك الطب واشتهر فيه ونال به مالا وأدرك الإسلام

<sup>(</sup>٨) أزم ، من باب صرب : أمسك عن المطعم والمشرب روى أن عمر بن الخطاب سأل الحرث بن كلدة عن الطب ، نقال : هو الازم ، يعنى : الحمية

<sup>(</sup>۹) الاحساسجم حسره هو الشعور بالشي ه (۱۰) الرزدمنا : مايصيه الإنسان من طعام (۱۱) التبلغ باليسير : الاكتفاد به (۱۲) روح الحياة : راحتها وما يستروح إليه

وأن تكون َ لِقِصَرِ العُمر حليفا . وكيف لارَغب في تدبير بجمَع لك صِحَة البدن ، وذكاء الذّهن ، وصلاح المِنى ، وكر ق المال ، والقُرْبَ من عيش الملائكة (() ؟ أي بنى ، لم صار الصّبُ أطوَلَ شيء مُحُراً ؛ إلا لانه إنما يعيش الملائكة (() ؟ ولم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصوم وجاء (() ، إلا ليجعل الجوع حِجازًا دون الشّهوات . أي بنى . قد بلذت وسعين عامًا مانغض لي (أ) الجوع حِجازًا دون الشّهوات . أي بنى . قد بلذت وسعين عامًا مانغض لي (أن ولا تحرّك لي عَظم (() ، ولا النّشر بي عَصَبُ (() ، ولا عرّفتُ ذنين أنف (() ، ولا سيلان عين (() ، ولا سَلَسَ بَوْل (() ، مالذلك عِلَّة الاالتَّخفيف من الزّاد . فإن كنت تُحيّبُ الحياة ا فهده سبيل الحياة ، وإن كنت تُحيّبُ الحياة ا فهده سبيل الحياة ، وإن كنت تُحيّبُ الحياة ا

#### **\$ \$ \$**

### بخيل يبيع القرى

ونزَل جَريرُ لَهُ الشاعر الإسلامي الأشهر ـ بقوم من بني العنبر بن عَمْرو ابن تميم فلم يَقْرُوهُ ، حتى اشترى منهم القِرَى ، فانصرف وهو يتمول :

<sup>(</sup>۱) إذهم: لاياً كارن ولايشربون (۲) كون الضب لايعيش إلا بالنسيم ولا يأكل ألبتة غير صحيح ولكن النورى نقـل خـرافة قديمة (۳) وجاء: مافع من الشهوات

<sup>(</sup>٤) نغض : اضطرب وتحدرك ويروى نقص (٥) لعله يريد بالتحرك الالتواء كاحديداب الظهر (٦) الانتشار : الانتفاخ في العصب للإتعاب

<sup>(</sup>۷) الذنين : المخاط الرقيق الذي يسيل من الآنف ويروى دنين أذن و الدنين صوت الذباب ونحوه من هينمة الكلام الذي لايفهم والمراد مايشبه هذا الصوت في الآذن من الكبر (۸) هو ما يحدث في الكبر من ضعف العينين فتسيل منها دموع وسوائل أخرى (۹) سلس البول: استرساله وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه

يا مالكُ ابن طريف إن بيت كُمُ رفد القرى مُفْسِدُ لِلدِّينِ وَالْحَسِ قَالُوا نَبِيتُ كُمُ الْمِدَ الْمَوالِي وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْمَرَبِ لَولا كَرِامُ طَريفِ ما غَفَرْتُ لكم بيعي قِرَاى ولا أَنسَأْتُكُم عضي لولا كرامُ طَريفِ ما غَفَرْتُ لكم بيعي قِرَاى ولا أَنسَأْتُكُم عضي هل أنتم غير أوشاب زعانفة ريشِ الدُّنابَ وليس الرأس كالدَّنبِ وقوله: يوموا الموالى واستحيوا من العرب، قال المبرد: ترعم الرواة: أنَّ جِسَّة الدَوالى - عظها تهم - أينهُ وا من هذا البيت، لانه حطّهم ورَضعهم ورأى أن الإساءة إليهم غير محسوبة عيا ٠٠٠ وقوله: ولا أنسأتكم غضي، يقول: لم أوَّخره عنكم، وقوله: هل أنتم غير أوشاب زعانفة، فالاشابة الجماعة تدخل في قوم وليست منهم وقد تطلق الاوشاب على أخلاط ائناس تجتمع من كل أوب، مأخوذ من أشب الشيء كضرب. خلطه، وأما الزعانف فأصلها أجنحة السمك، شمّى بذلك الادعياءُ لانهم النصقوا بالصميم كا التصقت تلك أجنحة بعظام السمك،

## عبقرياتهم في قرى الأضياف

قال الله جلّ شأنه فى مدح قوم: ويطعمون الطعـــام على حُبّه مسكيناً ويتيما وأسيراً ... وقال سـيدنا رسول الله: أثيما رَجُلٍ ضافَ قوماً فأصبح الصّيفُ محرُوما، فإنّ نَصْرَهُ حتّى على كل مسلم حتى يأخذَ بقِرَى ليلته من زرْعِه وماله (١) ...

<sup>(</sup>۱) قال الإمام العلقمى: قالشيخنا: هذا الحديث وماهو بسبيل منه كان فى أول الامر حين كانت الضيافة واجبة , وقد نسخ وجوبها . أقول : وعلى أنه نسخ وجوبها فلا تزال معدودة فى باب الفضائل الإنسانية المرغوب فيها والمثاب عليها والدالة على النحيزة البارة الكريمة

وفى الحديث أيضا: الحنيرُ أسرعُ إلى مُطعِم الطعام من الشَّفْرة فى سَنام البعير «الشَّفْرة: السكين العظيمة العريضة» وقال صلوات الله عليه: ليس منا من بات شبعانَ وضيفُه بَطْنُهُ طاو . وقال تعالى فى مدح الفائم بخدمة ضيف: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المُكْرَ مِينَ ؟ قيل وصفهم بذلك لأنه قام بخدمتهم بنفسه ... ونزل ضيفٌ على جعفر بن أبى طالب، فتخفَّف هو وغلمانه عند نزوله وعاونوه فى حلوله ، فلما أراد الارتحال عنهم لم يُعِنْه فلما نُه ، فلما أراد الارتحال عنهم لم يُعِنْه غلمانُه ، فلما شعر قول حسان بن ثابت :

يُغْشَوْنَ حَى مَا تَهِرُ كَلاَبُهِم لا يَسْأُلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

• يقول: قد أُنِسَتْ كلابهم بالزوار فهى لا تَنْبَحُهم، وهم مَن شجاعتهم.
لا يسألون عن جيش يقبل نحوهم لقلة اكتراثهم ولثقتهم ببسالة أنفسهم.
وشدتهم على أعدائهم، ومثل هذا قول أبي تمام:

إذا استُنْجِدُوا لم يسألوا من دعاهم لآية حرب أو لآي مكان أوتقول: لا يَسألون عن السواد المقبل، أى أنهم فى سَعَة لايهو ُلهم الجعيُّ الكثير، لِسَعَتِهم وسخائهم،

وقال إبراهيم بن هُرْمَةً من أبيات في ابتهاج الكلب بالضيف:

يَكَاد إذا مَا أَبْصَرَ الصّيفَ مُقْبِلاً لَيُكَلِّمهُ مِنْ حُبِّه وهو أَعِمُ وقال حاتم الطائى وهو سيد الاجواد بالطعام:

أَضَاحِكُ ضَيْفِي قبلَ إِنْ الْ رَحْلِهِ وَيُغْصِبُ عَندى والمَحلُ جَدِيبٌ وما الخِصْبُ اللَّاضيافِ أَنْ يَكُنُرَ القرَى

ولكنما وخمه الكريم خصيب

ومن قولهم فى الحث على ترك التكلف و تعجيل الحاضر: سُئل أَ قرَى أَهل الهيامة للضيف: كيف صَبطتم القِرَى ؟ قال: بأن لا نشكآف ماليس عندنا · · · وقال بعضهم: الضيف إلى القليل العاجل أحوج منه إلى الكثير الآجل، أما سمعت قول الله تعالى: فما كيث أن جاء بعجل تخييذ (١) وقال تعالى: إلى طمام غير ناظرين إناه · · · « أى غير منتظرين نُضْجَه وإدراكه وبلوغه، يقال: أنى يأنى: إذا نضب »

ومن قولهم فيمن آثر على نفسه: قولُ صوفي لآخر: كيف يعمل فقراؤكم؟ قال: إذا وجدوا أكلوا، وإذا عَدِموا صَبَرُوا، فقال: هذا فِعْلُ الكلاب، إن الفقير منا إذا عَدِم صَبر، وإذا وجَدَ طعامًا آثر به غيره... وقالوا في وصف الرجل الكريم يَسُوء خلقه مع أهله خوف التقصير: والقائل زبنب بنت الطَثَر يَة ترثى أخاها يزيد:

إذا نزلَ الاضيافُ كَانَ عَذَوَّرًا على الاهل حتى تُسْتَقِلَ مراجلُهُ يُعِينُكَ مَظْ لمومًا ويُنجِيكَ ظالَمًا وكُلُّ الَّذِى مُمَّلَقَهُ فهو حامِلُه «العذَوَّر: السيم الحاق القليل الصبر فيها يريده ويهم به ، وإنما جعلته عَذَوَّرًا لشدة تهمُّمه بأمر الاضياف وحرصه على تعجيل قِراهم حتى تستقل المراجل على الاثافي (٢) ، والمراجل: القدور واحدها يرجل. وقوله: وينجيك ظالمًا، أى إنْ ظَلمْتَ فَطُولَبْتَ بَطُلمِكَ حَاكَ وَمَنع مِنك ،

<sup>(</sup>١) حنذ الشاة : شواها وجعل فوقها حجارة محاة لتنضجها نهى حنيذ

<sup>(</sup>٢) الآثافي: جمع أنفية: وهي الحجر توضع عليه القدر وثالثة الآثافي: القطعة مرس الجبل يجعل القدر عليها وعلى حجرين أما مها ويقال: رما مبثالثة الآثافي: أي مالشركله

هذا؛ ومن السُّنة \_كما وَرَد فى الحديث \_ أَن يَمْشِيَ الرجل مع ضيفه إلى باب الدار .

وقد كان الاضياف يُعطُون النَّدُل َ وَيَرضَخُون لهم بِالمَـال (١) فقد رَوَى بعضهم قال: رأيت ابن عباس في وَليمة فأكل وألْقَى للخبّاز درهما .

### محادثة الضنف

وكانوا تُجاه محادثة الضيف على الطمام فريقين، ففرين يَسْتَحِبُّه ويستحسنه، ومِن صاحب الدعوة أُحْسَنُ، وقالوا فى ذلك : محادثة الإخوان ـ تَزيدُ فى لَذَة الطعام. وقال شاعرُهم:

وأكثر ما ألذ به وألمو محادثه الضيوف على الطعام وأما الفريق الآخر فيكره الحديث على المائدة وقالوا فى ذلك: مَن أكثر الكلام على طعامه غَشّ بطنه و تَقُدل على إخوانه. وقال الجاحظ فى كتابه والتاج ، ولِشَيْء مَاكانت ملوك آل ساسان \_ إذا تُدَمّ مَوائدهم وأيدهم زمْزَ واعليها (۲)، فلم يَنْطِقْ ناطِقٌ بحَرْف حتى تُرْفَع، فإن اضطروا إلى كلام، كان مكانه إشارة أو إيماء يدل على الغرض الذى أرادوا والمعنى الذى قصدوا. . وكانوا يقولون إن هذه الاطعمة بها حياة هذا العالم، فينبنى للإنسان أنْ يَجْعل ذِهْنَه في مُطْعَمِه ويَشْغل رُوحَه وجوارِحه فيه، حتى تأخذ كُلُ جارحة بقسطها من الطعام، فيغتذى بها البدن والروح الحيوانية تاكن في الفلب والطبيعة ألى في الكبد، اغتذاء تامًا ، وتقبيله الطبيعة قبولا جامعا. قال الجاحظ: وفي ترك الكلام على الطعام فضائل كثيرة هي في آيينهم (۲). . .

<sup>(</sup>۱) الندل: خدمالضيافة: ويقال: رضخ له من ماله رضخة: أعطاءقليلا منكثير (۲) الزمزمة: تراطنالملوج على أكلهم وهم صموت (۳) آييهم: قافرنهم و دستورهم

وقال المسعودى فى مروج الذهب: ذكروا أن كيومرث هو أول من أمر بالسكوت عند الطعام، لتأخذ الطبيعة بقسطها، فيصلح البدن بما يَردُ إليه من الغِذاء، وتسكن النفس عند ذلك، فتدبر لكل عضو من الأعضاء تدبيرا ُ يُؤدِّى إلى مافيه صلاح الجسم من أخذ صفو الطعام ، فيكونُ الذي يَرِدُ إلى الكبيد وغيره من الأعضاء القابلة للغذاء ما يناسِبُها وما فيه صلاحها ، أوإنَّ الإنسان متى شُعِلَ عن طعامِه بضرَّب من الضروب ، انصرف قِسْمُ ط التدبير وجزَّة من التَّغذِّي إلى حيثُ انصِّبابُ الهمة ووقوُّع الاشتراك، فأضر ذلك بالنفس الحيوانية والقُوى الإنسانية ، وإذا كان ذلك دائما أدى ذلك إلى مفارقة النفس الناطقة المميّزة الفكرية لهذا الجسدالمَرْ ثيٌّ ، وفيذلك تَرْكُ للحكمة وخروثج عن الصواب ٠٠٠ أقول: وقد أيَّدَتِ التجاريبِ الحديثة هــذا المذهب، إذ تحققت أن الكلام على الطعام مَدْرَجُةُ لسوء الهضم . . . و إنِّي بحمد الله لَعلَى هـ ذا المذهب مُذْ نشأتي ، أي أني بفطرتي لاأتحدَّث على الطعام ، حتى عَدَّ ذلك أهـ لي ومَنْ يَخالطونني مَغْمَزًا في يَشِف عَمَّا وراءه، مما يُشب النَّهَم وليس به يعلم الله وإنماهي الفطرة التي فطرني الله عايها ، ومن ُخلُق أنى أعد الكلام على الطعام ضربا مر التكلف الذي لا أستسيغه ... على أن الأكل مهمة حيوانية سَخيفة يجمُل أن لا يُعتَفَل بها هـذا الاحتفالَ الكِسْرَوَىَّ الذي نراه هذه الآيام، ورَحِم الله جمال الدين الافغاني إذ يقول : ودَّدُّتُ لو أني ُخلقتُ مُصْمَتًا ! (١) وقبله قال الحليل بن أحمد : أثقلُ ساعاتي الساعة التي آكل فيها ، أو كا قال:

أما محادثة الاضياف على غير الطعام : فمن المجمع على استحسانه ، وفي

<sup>(</sup>١) المصمت: الذي لاجوف له

ذلك يقول مسكين الدارمي أو عتبة بن بحير:

إِلَى الْحَافُ الصَّنْفُ والبيتُ بِبَهُ ولمْ يُلْهِنَى عنه الغَرَالُ الْمُقَنِّعُ الْحَدَّيْهُ إِنَّ الْحَدِيثَ مِنَ القِرَى وَتَعْلَمُ نفسى أَنَّهُ سُوف يَهْجَعُ أَخَدُنُهُ إِنَّ الْحَدِيثَ مِنَ القِرَى وَتَعْلَمُ نفسى أَنَّهُ سُوف يَهْجَعُ والغَرْبِهِ الْحَدِيثُ وَيَقْرِيهِ بَهْذَا وَلَا لَلْقَنْعُ : زوجته ، ويهجع: ينام ، يريد أنه يحدثه ويَقْرِيه بهذا الحديث حتى ينام ،

وكانوا لكرمهم يُفضلون الاجتماع على الآكل ويستقبحون النفرَّد : شكارجل إلى سيدنا رسول الله قـلة البركة فى طعابهم ، فقال : لعلكم تنفرةون على طعامكم ! قال : نعم ، قال : اجتمعوا عليه واذكروا اسم الله لديه ... وفى الحديث أبضا : ألّا أخريرُكم بشِراركم ؟ : من أكل وحد ، وضرب عبد ، ومنع رفْد ، و الرفد : العطاء ، ... وقال قيس بن عاصم المِنْقَرى: إذا ماضنَعْتِ الزَّادَ فا لتَمسِى له أَكِيلًا فإني لَسْتُ آكِلُهُ وَحْدى (١)

(۱) نعده:

قَصِيًّا كريًا أَو قريبًا فَإِنْى أَخَافُ أَذَمَّاتِ الْأَحَادِيثُ وَنَ بُعْدِى وَكِيفُ يُسِيعُ المر وَاداً وجارُهُ خَفَيفُ المِمَى بادِى الخَصَاصةِ والجَهْدِ وَلَيَمُوتُ خيرٌ من زيارة باخِلِ لَي يُلاحِظُ أَطْرَافَ الْأَكْيَلُ عَلَى عَمْدِ وَلِلْمَوْتُ خيرٌ من زيارة باخِلِ لَي يُلاحِظُ أَطْرَافَ الْأَكْيُلُ عَلَى عَمْدِ وَلِي لَمَبْدُ الصَيف مادام نازيًّا وما في إلا تلك من شِيمَة العبْد

وقوله قصياكريما أوقريبا: قال المدد: هذا من طريف المعانى وذلك أنه لم يحتج إلى أن يشترط فى نسبته الكرم لانه ضمن ذلك واشترط فى القصى أن يكون كريما لانه كره أن يكون مؤاكله غير كريم. ورواية الاغانى:

هِ أَخَا طَارَقًا ۚ أَوْ جَارَ بِيتَ فَإِنِّي هُ

وقال عبد الله بن الممتز في اجتماع الأيدى على الطعام:

كأنّ أكُمَّ القوْمِ في جَفَناتِهِ قَطَّا لَمْ يُنَفِّرُهُ عن الماء صارُخ (١)

وكانت العرب تَعُد التفرُّدَ بالأكل احْتِقابَ وِزْرِ (٢) حتى أنزَلَ الله عو وَتَقدْس : ليس عليكم جُنائِح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً (٣)...

# الســــؤال وعبقرياتهم فيه ، من جميع نواحيه

ذَّم السؤال: لما احتُضِر قيس إن عاصم المنقَرى (٤) سيد أهل الوبر، قال

وما كانَ قَيْشُ هُلْكُهُ هُلْكَ واحد ولكنه 'بنيان ُ قوم تَهدَّما وعبدة هذاه وصاحب الابيات التي روى أن عبد الملك بن مروان قال يوما لجلسائه: أى المناديل أفضل؟ فقال قائل منهم: مناديل مصركانها غرق البيض ، وقال آخرون مناديل الين ، كأنها تور الربيع ، فقال عبد الملك: بل مناديل أخى بني تميم : عبدة بن الطبيب حيث يقول :

<sup>(</sup>١) الجفنات: جمع جفنة: القصعة الكبيرة

<sup>(</sup>۲) يقال: احتقب فلان الإنم والوزر: احتمله ، كأنه جمعه واحتقبه من خلفه، أى جعله في حقيبة، والحقيبة الوعاء الذي يجعل الرجل فيه زاده وكانوا يجعلونها خلفهم على الراحلة (۲) قال البيضاوى: نزلت هذه الآية في بني ليث بن عمرو من كنانة ، كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل وحده ؛ أو في قوم من الانصار إذا نزل بهم ضيف لايأكلون إلا معه ؛ أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطبائع في الفذارة والنهم

<sup>(</sup>٤) تقدم له ذكر فيما أسلفنا وهذا قيس هو الذى يقول فيه عبدة بن الطبيب يرثيه وعبدة شاعر مخضرم أدرك الإسلام وأسلم وكان في جيش النمان بن مقرن الذين حاربوامعه الفرس بالمدائن . :

لبنيه : يأبِّني ، احفظوا عنى ثلاثا ، فلا أحدَ أنصُحُ لكم مِنَّى ، إذا أنا مِتْ فسوِّدوا كباركم ولا تُسَوِّدوا صِغاركم، فيُحَقِّمَ الناس كِبارَكم وتَهُونوا عليهم ، وعليكم بحِفْظ المال ، فإنه مَنْبَهَة للكريم و يُسْتَغْنَي به عن اللَّهِم ، وإياكم والمسألةَ فإنما أُخِرُ كسب الرجل ... مَسَوِّدُوا كَبَارَكُم : فالسيد هنا الرئيس أي أسندوا رياستَكم إلى كباركم، ومنهة للكريم: أي مُشعِرٌ بقَدْره ومُعْلِ له ، وقوله : فإنها أَخِرُ كُسُبِ الرجل فأحِرُ بقصر الحمزة : أي أَدْني وأرذل ، وإذا مُدَّ فعناه : أن السؤال آخر مايكتسب به المرء عند العجز عن الكسب، وقـد جاء في الحديث إياكم والمسألة فإنما أخر كسب الرجل، فلعل قيسا أخذها من سيدنا رسول الله، لأن قيسا بمن أسلم ونزل البصرة وفي الحديث أيضا: من سأل وهو غني جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو نُخُوشًا أو كُدوحًا في وجهه «الكدوج: الخدوش، وكل أثرِ من خَدْش أو عض فهو كدح ، وقال صلوات الله عليه : إن أحدكم يخرُجُ بمسألتِه من عندى متأ بِّطاً ، وما هي إلا النار ، فقال عمر رضي الله عنه : ولِمَ 'تعطيــه وهي نار ؟ فقال : يأ بَوْن إلا أن يَسألوا ويا بَي الله لِيَ البُخْلَ ... وقالوا : إياك وطلبَ مافى أيدى الناس فإنه فقرُّ حاضِر، وقال ان الْمُقفِّم : السخاء سخاءان : سخاؤك بما في يدك ، وسخاؤك بما في أبدى الناس ، وهو أعَضُ في

لَمَّا نَزَلْنَا صَرَبْنَا ظِلَّ أَخْبِيَةً وَفَارَ لِلقَوْمِ بِاللَّحْمِ المراجبِلُ وَرْ دُو وَأَشْقَرُ مَا يُؤْنِيهُ طَابِخُهُ مَاغَيْرِ الغَلْيُ منه فَهُوَ مَا كُولُ تُمَّتَ قَنَا إِلَى جُرْدٍ مُسَوَّمَةٍ أَعْرا فَهُنَّ لَا يَدِينَا مناديلُ

ويعنى بالمراجيل: المراجل فرادفيها الياء ضرورة، وما يؤنيه: ماينضجه، والجرد
 المسؤمة: الخيل

الكرم، وأبعَدُ من الدُّنَس، ومن جَمَه لهما فقد استكمل الفضل وقال شاعر :

لا تَحْسَبَنَّ المَوْتَ مَوْتَ البِلَى وإنما الموتُ سُؤال الرِّجال
كلاُهُما موتُ ولكنَّ ذا أشدُّ من ذاك على كلِّ حال
وقد كانوا يتحملون المكارِهَ تفادِيًا من السؤال : رَوى الاَصمِي قال : مردت
بكنَّاس بالبصرة يَكنُس كنيفا و يُغنَى :

أضاعونى وأيَّ فتَّى أضاعوا لِيَوم كريهة وسِداد نَغْرِ (١) فقلت له : أمَّا سِدادُ الكنيف فأنت مَليْء به (٢) ، فلا عِلْم لى بك كيف أنت فيه اوكنت حديث السَّنَّ فأردت العَبَث به في فأعرض عنى مَلِيًّا ثُم أقبَل على وأنشد مُتمثِّلا :

وأُكْرِمُ نفسى إنى إن أَهَنْتُها وَحَقَّكَ لَمْ تَكُرُمْ عَلَى أَحَد بَعْدِى قال الإصمى: فنلتُ له: والله، ما يكون من الحَوَان شيء أَكْثَرَ مَا ذَلْهَاله، فبأَى شيء أكرمتها؟ فقال: بلَى ، والله، إن من الحَوَان لشرّاما أنا فيه ، فقلت: وماهو؟ فقال: الحاجة إليك وإلى أمثالك من الناس ، فانصر فْتُ عنه أُخْزَى الناس ومثله مارُوى أن أبا عمرو بن العلاء قال: اجترت بكنّاس يُنشد:

إذا أنت لم تَعْرَفْ لنفسك قدرَها هوانا لها كانتْ على الناس أهونا فقلت: سبحان الله، أُتُنشِدُ مثل هذا وتتعاطى مثل هذا الفعل؟ فقال :: إن إنشادى لمثله أصارَنى إلى هذا ، فرارا ،ن ذُلَّ السُّوَال ...

**\$** \$ \$

<sup>(</sup>١) سيمر بك حديث طريف عن هذا البيت في موضع آخر من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) ملي. به: مضطلع به

ذم الإلحاح والحث على الإجمال فى الطلب :

فى الحديث : إن الله يُبغض من عباده السائل الماهيف ، وقال حكيم : لا يُكْمِرُنَ الرجلُ على أخيه المسألة ، فإن العجل إذا أفْرَ طَ فى مَصَّ أُمّه نَظَحَتْهُ وَنَحْتُهُ ، وقال بشار بن برد : ﴿ وَلَدْسَ الْمُلْحِفِ مثلُ الرّدِ ﴿ وَلَدْسَ اللّمُلْحِفِ مثلُ الرّدِ ﴿ وَقَلَّمْ بِعض الكبار فى قَصّة مُلمّ مُكْمِر السؤال : دَعْ هذا الضّرع يَدِرّ لغيرك كما دَرّ لك . وقالوا : اطلبوا الحاجات بعِزّة النفس فإنّ بيد الله عنوان : قضاءَ ها ١٠٠٠ وقال ابن الرومى فى الإحسان بُتَوصّلُ إليه بهوان :

إذا أنا نالتني فواضل مُفْضِلً فأهلاً بها مالم تَكُنْ بِهُوانِ فأمّا إذا كان الهوانُ قرينَها فَبُعْدًا لهَا ماينْقَضِي لأوانِ ومن ذا الذي يَلْتَذْشَهْدًا بِعَلْقَمِ أَبَتْ لَمُوَاتِي ذَاكَ والشفتانِ يدُ مكاناً من كريم يَصُونُنِي وإلا فلى رزْقُ بكل مكانِ

دقة موقف السائل: ومن عبقرياتهم فى صعوبة موقف من يسأل لنفسه شــيئا ولاسما إذا كان بمن 'يكرمون أنفسهم:

# عبقرياتهم في آداب السؤال واستنجاح الحوائج

ولهم فى السـؤال وآدابه واستنجاح الحوائج ودستوره، تحاسنُ رأينا أن أن أيلم بها المحاما لهذا الباب، فين ذلك حَثْهُم على سُؤال الشبان دُون الشيوخ، والصباح دون القباح، والكريم الفقير دون الغنى اللئيم، وهذا كعمري من حِذق الأوائل وتفطئهم إلى طبائع النفوس...

قال حكيم : طلبُ الحوائج عند الشَّبَّان أسهلُ منها عند الشيوخ ، ألاترى أن يعقوبَ عليه السلام لمَّ الله بنوه أن يستغفر لهم قال : سوف أستغفر للم دبى ، وقال يوسف عليه السلام : لا تُريبَ عليكم اليوم ... وفى الأثر : اطُلُوا الحوائج إلى حِسَان الوجوه ('' ... وسُيِّلَ ابنُ عائشة عن هذا الحديث فقال : معناه : اطلبوها من الوجوه التي يَعْسُنُ بالمَرْ ، أن يَطْلُبَها مِنها ... وقال البحتريُ :

مَنْ حَسَنَ اللهُ وَجْهَهُ وسَجَا يَاهُ وأَعْطَاهُ كُلِّفَ الكُلْفَا وَقَالُ السَّرَى الرَّفَّاء:

صَرَفْتُ عن الكثير الوفْرِ طَرْ فِي وَهَا أَنَا لَلْفَلَيْلِ الوَفْرِ رَاجِرِ (٢) وَكَمْ مِن نُطْفَةٍ عَــُذُبَتْ وَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَى مِن نُطْفَةٍ عَــُذُبَتْ وَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَى مِن نُطْفَةٍ عَــُذُبَتْ وَكَانَتْ أَحَبَ إَحَبُ إِلَى مِن بُطِي أَجَاجٍ (٢) وقالت أمرأة من ولد حسّانَ بن ثابت :

<sup>(</sup>١) في الجامع الصغير : اطلبوا الخير إلى حسان الوجوه

 <sup>(</sup>٢) الوفر: آلمـال الكثير (٣) النطفة: المـاء الفليل الصافى يبقى فى الدلو أو القربة ونحوهما، وأجاج: ملح مُرت

سَلِ الْخَيْرَ أَهْلَ الْخَيْرِ وَنْدَمَّا وَلَا تَسَلُّ

فتى ذَاقَ طَعْمَ الْعَيْشِ مُنْدُ قريب وقال مسلم بن قتيبة: لا تَطْلُدَبَنْ حاجتك إلى كذاب، فإنَّهُ 'يَقَرِّ بُها وهى بعيدٌ، ويُبَعِّدُها وهى قريبُ (١)، ولا إلى أحق فإنه يُريد أن ينْفَعك فيَضرُّ ا ولا إلى رجُل له عِنْدَ من تَسْأَلُهُ الحَاجَةَ حاجَةٌ ، فإنهُ لا يُؤثِرُكُ على تَفْسِه وقال شاعم :

لاَ تَطْلُبَنَ إِلَى لَثِيمٍ حَاجَمَة وَآقَعُدُ فَإِنَّكَ قَائِمًا كَالْقَاعِـدِ الْخَادِعَ الْبُخلاءِ عَنْ أَمْوَالْهُمْ فَيْهَاتَ تَضْرِبُ فَي حَدِيدِ بارد

وقال بعض الأدباء: عليك بذى الحَصِرِ البَكِيُّ (٢)، و بذى الحَيْمِ الرّضِيِّ (٣) فإنّ مثقالا من شدة الحياء والعِي ، أنفُكُ في الحاجة مِن قنطار مِنْ لسان سليه لِهِ وَعَقْل ذَكِيَّ ، وعليك بالشهم ِ النَّدْب (٤) الذي إن عجز أياسك ، وإن أطمعَك ... وقال الفاروق رضى الله عنمه : لاتستَعنْ على حاجتك إلا نَهُ عَبْ نَا نَا عَالَ الله ولا تسلّ عَبّاس : لاتسالنْ حاجة بالليل ، ولا تسلّ أعمى ، فإنّ الحياء في العينين .

ومن آداب السؤال عندهم أن لا يتجاوزَ الحِدُّ فيه : قالوا : من سأل

<sup>(</sup>۱) بعید وقریب: یوصف بهما المذکر والمؤنث والمفرد والجمع ومنه قوله تعالی دان رحمة الله قریب من المحسنین ،

<sup>(</sup>٢) الحصر: ضرب من العي ، والبكي: القليل الكلام

<sup>(</sup>٣) الخيم : الخلق والطبيعة والسجية والاصل ، قال :

ومَن يَبَدع ماليسَ من خِيمِ نفْسه يدَّعُهُ ويَغْلَبُهُ على النفس خِيمُهُا (٤) الشهم: الذكى الفؤاد، المتوقد النجد النافيد في الأمور، والندب: الحفيف في الحاجة

خوق قدره، نقد أستُوْجَب الرَّد، ومن لم يَرَّجُ إلا ماهو مُستَحِقُ له، فإلى الرَّفْد · · · وقال الشاعر:

إِنْكَ إِنْ كَلَفْتَنِي مَالِم أُطِقْ سَاءُكَ مَا سَرَّكَ مِنِّى مِن خُلُق وكانوا لايرون بأسا بسؤال الملوك وسؤال الابن أباه: فقالوا: مسألة الرجل السلطان، ومسألةُ الإبن أباه، لا تَنْقُصهُ ولا تَشيئه:

وإذا البتليت بَبذُلِ وجهك سائلا فالبدُله المُستكرِّم المِفْضالِ وقال أبو جعفر المنصور لرجل أخمَد منه أمرا: سَلْ حاجتك فقال: مُنشك الله ياأمير المؤمنين، قال: سل، فليس يمكنك ذلك في كل وقت يوفقال، ولم ياأمير المؤمنين؟ فوالله ، الاأستقصر عررك والا أرهَب بخلك والا أغتنم مالك ، وإن سؤالك لَزَيْن وإن عَطاءَك لَشرَف، وما على أحد بذل وجهه إليك نقص والا شَيْن، فأمر حتى مُلِي فوه دُرًا . . وقال العتّابي: إن طلبت حاجة إلى ذي سلطان ، فأجمل في الطلب إليه ، وإياك والإلحاح عليه ، فإن إلحاحك يَدْكِلُم عرضك ، ويُرين ماء وجهك ، فلا تأخذ منه عليه ، فإن إلحاحك يَدْكِلُم عرضك ، ويُرين ماء وجهك ، فلا تأخذ منه عوضا لما يأخذ منك ، ولعل الإلحاح تجمع عليك إخلاق ماء الوجه وحرمان عوضا لما يأخذ منك ، ولعل الإلحاح تجمع عليك إخلاق ماء الوجه وحرمان النجاح فإنه ربما مل المطلوب إليه حتى يَستَخِفُ بالطالب .

ومن أولهم فى الحث على الحِذْق واللطافة فى المسألة: قال رجل لآخر: لوأنا مِتْ ماكنت تفعل ؟ قال: كنت أُكفّنُكَ وأدفِنُك، قال: فاكسُنى الساعة بما تُنكفّنى به، وإذا مِتْ فادْ فِنّى عُربانا... وقال شاعر:

احْلُبْ لَبُونَكَ إِنْسَاسًا و تَدْرِيةً لا يَقطَعُ الدَّرَّ إِلا عُنْفُ مُحْتَلِيهِ • اللبون: الناقة أو الشاة ذات اللبن، والإبساس: أن يَمسح ضَرعَ الناقة مُسكِّنْهَا لِتَدرَّ، ومثله التمرية، والدر: اللبن، وسأل أعرابي عبد الملك بن مَرْوان \_ وكان بخيلا وكانوا يطلقون عليه: رَشح الحجر \_ فقال له: سل الله ، فقال: سألتُه فأحالني عليك ، فضحك منه وأعطاه .. وأتى رجل بعض الوُلاة ، وكان صديقة ، فتشاغل عنه ، فتراءى له يوما، فقال: اعذِرنى فإنى مشغول ، فقال لولا الشَّغْلُ ما أتيتك ، لا بلغنى الله يوم فراغك . وفي هذا المعنى يقول أبو على البصير:

لا تَصَيِّرُ مُنْفُ لَكَ اليو مَ اغْتِ ذَارًا لِمِطَالِكُ الْمُعَا يُحْمَدُ أَن تَفْرُغُ فَى وقتِ اسْتَغَالِكُ لَوْ تَفَرَّغُتَ مِن الشَّفُ لِ آَدَوِينَا فَى الْمُسَالِكُ الْمُنْفُ لَ الْمُسَالِكُ الْمُنْفُ لَلْمَالِكُ الْمُنْفُ لَلْمَالِكُ الْمُنْفُ لِلْمُ اللَّهُ الل

وقال بعض الآدباء للصاحب بن عبّاد : إن جِرذا ن دارى (۱) يمشين بالعصا هِزَالاً ، فقال : بشر هُن بمجيء الجنطة ... وقسم بعضهم مالاً بين بنيه فقال له عبد صغير : فأعطنى أوّلاً ، فقال له : و لمه ؟ قال : لآن الله تعالى يقول : المال والبنون زينة الحياذ الدنيا ، فبدأ بالمال ، وأناما لك ، فأعطاه وقدّمه ··· ودخل محمد بن واسع على قتيبة بن مُسلم ، فقال له : إنى أتيتك في حاجة ، فإن شنت قضية ها وكنا جيعا كريمين ، وإن شنت منعتها وكنا جميعا لئيمين . وقال ابن عبد ربه صاحب العقد : أراد : إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها ، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها لأنى وضعت طلبتى في موضعها ، فإن لم تقضها كنت أنت لئيما بمنعك ، وكنت أنا لئيما بسوء اختيارى لك ، وسرق حبيب أنو تمام \_ هذا المعنى فقال :

عيَّاشُ إنكَ لَلَّمْيُمُ وإننى مُذْ صِرتَ مَوْضِعَ مَطْلَبَ لَلَمْيُمُ وإننى مُذْ صِرتَ مَوْضِعَ مَطْلَبَ لَلَمْيُمُ ومن مُلَحِ المُكْدِينَ ووصاياهم: قيل لرجل مُكدٍ: متى تعلمت الكُدية والسؤال؟ قال: يومَ وُلدتُ ، مُنِعْتُ الثَّذْيَ نصِحتً ، وبكيت فأعطيت

<sup>(</sup>١) الجرذان جمع جرد : الفأر

الثدى، فسكتُ ... وقال رجل لآخر : قد وَضَع مِنْك سُوْالُك ؟ فقال : لقد سأل موسى والحَنْشُرُ عليهما السلام أهل قرية ، فأ بَوْا أن يُضيفوهما ، فوالله ماوضع هذا من نبي الله وعالمِه ، فكيف يضع منى ا وقال بعض المُكْدِينَ : مكتوبُ على باب الجنة : مَن صَبَر عبَرَ ... وقال آخر : كائب طائف ، خير من أسد رابض ، وفالوا : الهيبة خيبة ، وقال سَـُلُمْ الحاسر :

من راقب الناس مات غمّا وفاز باللهـ أنَّة الجسورُ وقال أشْجَع السلى:

ليس للحاجات إلا كن له وَجُه وَقَاحُ

وقال أبو تمام :

وَخُذُهُمْ بِالرَّ فِي إِنَّ المَهَارَى يُمِيَّجُهَا عَلَى السَّـيْرِ الْحَدَاءُ وَقَالَ ان الرومي :

وإنَّ الأُمَّ لَمْ تُرْضِعْ صَبِيًا معَ الإشفاق لو سَكَتَ الغُلامُ ومن تولهم فى الحث على معاودة السؤال: تولُ عررضى الله عنه: إذا سألتمونا حاجةً فعاودونا فيها، فإنما سميت الفلوب قبلوباً لتقلما...وقال عبد الملك بن مروان فى خطبة له: لا يَمنَعَنْ رجلا سأل اليوم شديئاً فمنَعْتُه، أن يسأل غدا؛ فإنَّ الامورَ بيد الله لابيدى. وقال شاعر ":

لا يُؤْ يِسَنَّكَ مِنْ كَرِيم نَبْوَةٌ يَنْبُوالفَتَى وَهُوَ الْجَوَادُ الْخِضْرِمُ ('') فإذا نَبَا فأستَبْقِهِ وتأنَّهُ حتَّى يَجِيءَ بِمَا الطَّبَاعُ الْأَكْرُمُ ('')

<sup>(</sup>١) النبوة : الجاءوة والتباعد ويقال : نباعته بصره ينبو : تجافى ولم ينظر إليه كأنه حقره . والخضرم بالكسر : الجواد الكثير العطاء أو السيد الحول

<sup>(</sup>٢) يقال: تأنيتك حتى لاأناة بى، أى تنظرتك حتى لاانتظار بى، والطباع كالغرار واحد طباع الإنسان أى الخليقة والسجية التي طبع عليها قال الرجاجي الطباع واحد

وقالوا: إذا سألت كريما حاجة فدعه وسَوْمَ نفسهِ (' فإنهُ لا يُفَكِّرُ الا فَى خير ، وإذا سألت لشيا حاجةً فعاقِصه (۲) ولا تدعه يتفكر فيتَغَيِّر، وقال بعضهم فى ضد ذلك: إذا سألت لشيا حاجةً فأجَّلُهُ حتى يروض نفسَه ... « أى يعالج نفسه الكرة اللئيمة »

ولهم فى الاعتدار عن سؤال اللئيم وأخذهم منه: قال أبو تمام: تُحدُّ ما أتاك من اللَّمُا مِ إِذَا نأَى أَهْلُ الكَرَمَ فالأُسْدُ تَفْتَرِسُ الكِلا بَ اذَا تَعَذَّرَتِ الغَنَمْ وقال المتنى:

غَيرَ اختيارٍ قَبِلْتُ بِرَّكُ بِي والجَوْعُ يُرْضِى الأَنْسُودَ بالجَيْفِ وقال المهلي الوزير :

ماكنت إلا كَلَحْمِ مَيْتِ دعا إلى أَكْلِهِ اضطِرارُ ولابي على البصير:

لَعَمْرُ أَبِيكَ مَا نُسِبَ الْمُعَلَّى إِلَى كُرَمَ وَفَى الدُنيا كُرِيمُ وَلَى الدُنيا كُرِيمُ وَلَكُنَّ البلادَ إِذَا انْشَعَرَّتْ وَصَوَّحَ نَبْتُهَا رُعِيَ الْمُشْيمُ

«اقشعرت: قال الازهرى: يقال: اقشعرت الارض من المَحْل ـ الجدب وفى الحديث: إن الارض إذا لم يــنزل عليها المطر اربَدَّتْ وانشعرت: أى تقبضت وتجمعت ، وصَرَّح نبتها: يبِسَ »

ومن قولهم فى التعريض بالسؤال: قال أمية بن أبى الصلت: أأذكر حاجى أم قد كفانى تحياؤك إنّ شِيمتَك الحياء

مذكر كالنجار ـ الأصل ـ (١) أى ومايريد ويتجه اليه (٢) فعاقصه : فاسلك معه مسلكا ملتوياً بعزاً ة

إذا أثنى عليك المرءُ يوماً كَفَاهُ مِن تَعرُّضِه الثَّنَاءُ وقال ابن الرومى:

ياتن إذا التعريضُ صَافَحَ نَفْسَهُ الْغَنَى الْعُفَاةَ بِهِ عن التصريح ِ وقال المتنى:

أُرقِل سلامِی حُبَّ ماخَفَّ عنكُمُ وأَسْكُتُ كِیما لایـكونَ جوابُ وفالنَّفس ِ حاجاتُ وفیكَ فطانَّه سُكوتی بیان عندها وخطابُ وقال أبو بكر الخوارزی:

وإذا طلبت إلى كريم حاجةً فلقاؤُهُ يَكْفيكَ والتسليمُ فإذا رآكَ مُسَلِّما عَرَفُ الذي حَمَّلْتَـهُ فيكأنَّه مَلزومُ

## المسئول تُجاهَ السائل

قَالَ شُرَيحِ (١) : مَن سأل حاجةً فقد عَرَض نفسَه على الرِّقِّ ، فإن قضاها

(1) هو القاضى شريح بن الحارث، استقضاه عمر بن الحطاب على الكوفة فأقام قاضيا خمساً وسبعين سنة، وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكا. ومعرفة وعقل وإصابة، وكان شاعراً محسنا وكان مزاحا، دخل عليه عدى بن أرطاه فقال له: أن أنت أصلحك الله فقال: بينك و بين الحالط، قال: استمع منى ، قال: قل أسمع ، قال: بالرقاء إلى رجل من الشام، قال: من مكان سحيق، قال: تزوجت عندكم ، قال: بالرقاء والبنين قال: وأردت أن أرحلها، قال: الرجل أحق بأهله ، قال: وشرطت لها دارها قال: الشرط أملك قال: فاحكم الآن بيننا، قال: قد فعلت ، قال: فعمل من حارها قال: الشرط أملك قال: بشهادة من ؟ قال: بشهادة ابن أحت خالتك ... حكمت ؟ قال: على بن أبى طالب رضى الله عنه دخل مع خصم له ذى إلى القاضى شريح و يُروى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه دخل مع خصم له ذى إلى القاضى شريح حذا فقام له ، فقال على: هذا أول جورك ، ثم أسند ظهره الى الجدار وقال: أما لو أن خصمى كان مسلما لجلست بحانبه ... و تزوج شريح امرأة من بنى تميم تسمى ز بنب فقتم عليها شيثا فضربها ثم ندم وقال:

المسؤلُ آستعبده بها ، وإن رَدَّه، رجع حُرَّا، وهما ذايلان، هذا بِذُلِّ اللوَم وهذا بذلِّ السؤال. وقال أبو تمام:

ماماءُ كَفِّكَ \_ إِنْ جَادَتُ و إِنْ بَخِلَتْ مِنْ مَاءٍ وَجْهِي إِذَا أَفْنَيْتُه \_ عَوَضَ

وقالوا: العَجَبُ لمن يشترى العبيد بالأموال ولا يشترى الأحرار بالنوال ... وسُسل خالد بن يَزيد : ما الجود ؟ قال : أن تعطى من سألك ، فقال ابنه : يا أبت ، هدذا هو الكُد ، إنما الجود أن تعطى من سألك ومن لم يَسألك ... وقالوا: أهنأ المعروف أعجَد وقال بعض الناس : إذا أوليتني نِعمة فتعجلها، فإن النفس مو لعة بحب العاجل ، وإن الله تعالى قد أخبر عما في نفوسنا فقال : كلا ، بل تحبون العاجلة ... ولزم بعض الحكاء باب بعض ملوك العجم دَهْرًا فلم يصل إليه ، فتاطف للحاجب في إيصال رُقعة ، نفعل ، وكان فيها أربعة أسطر السطر الأول : « الأمل والضرورة أنذماني عايك »

والسطرالثانى: دوالعُدْمُ لايكون معه صَبْرُ على المُطالبة ، والسطر الثالث: والانصراف بلا فائدة شماتُةُ للأعداء، والسطر الرابع: وفإما نَعَمْ مُثْمِرُةً، وإما لا مُريحة،

فلما قرأها وَقَع في كل سطر : زه ؛ فأُعطِى سِتَّةَ عَشر أَلفَ مِثقَالِ فِضَةٍ ... وزه في لغة الفرس معناها : أحسنت ... ووتفَت عجوز على قيس بن سعد فقالت :

رأيتُ رِجَالاً يَضِرِبُون نِساءُ هُ فَشَلَّتُ يَمِنِي يُومَ أَضْرِبُ زينبا أَأْضُرِبُهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْ التَّ به فاالعَدْلُ مَى ضَرْبُ مَنْ ليس مُذْنِبا فَرْ ينْبُ شَمْشُ وَالنِّسَاءُ كُواكُبُ إِذَا طَلَّمَتُ لَمْ نُتْبِقِ مَهُنَ كُوكِبا تُوفَى شَرِيحِ سَنَةً هِمُ هُ وهو ابن مائة سنة .

أَشَكُو إِلَيْكَ فِلَةَ الْجِرْدَانَ، قال: ماأحسنَ هذه الكناية؟ امْدَتُوا بيتَهَا خُبزًا ولِحَاً وَشَمْنًا وَتَمَرًا. وَقد تقدم مثلها.

# الاعتدار عن المسئول إن لم يعط

قال أبو نواس:

فإن تُولِنِي منك الجميلَ فأهـُله وإلا فإنى عاذر وشَـكورُ وقال ابن الرومى:

وإنْ عاقَ الفضاءُ نَداكَءَى فلستُ أراكِ في مَنْعَى مُلَيها (')
وما غَيْثُ إذا يجتازُ أرضاً إلى أُخْسرى بمُعَتَسدّ لَثِيها
وكتب أبو العيناء إلى ابن أبى دُواد: مَسَنا وأهلنَا الضَّرْ، و بِضَاعتُنا المَوَدَّةُ
والشكر، ابن تعطنا فأنت أهل لذاك، وإن لم تغطنا فلسنا بمن يَلمُزُك في
الصدقاتِ، فإن أُعْطُوا منها رَضُوا وإن لم يُعطّوا منها إذاهم يَسخطون ('') وهناك

من لا يعذِر، رَوَوا أن الحجاج لما دخل مكة قال لاهاها: أتيناكم وقد غاض الماء لكثرة النواثب، فاعذِرونا، فقال رجل: لا عذر الله مَن عذَرك، وأنت أمير المصرين وابن عظيم القريتين (٣) فقال: صدّقت، واستقرض مالا من

التُّجَّارِ فَفَرَّقَ فَهِم ، وقال أُبُو تمام :

فىلو حارَدَتْ شُولُ عَذَرْتُ لِقَاحَهَا ولكن خُرِمْتُ الدَّرَ والطَّرْعُ حَافِلُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) مليا: فاعلا ما يلام عليه (۲) اللمز: العيب والرقوع في الناس. يشير الى الآية الكريمة (۳) القريتان: مكة والطائف

<sup>(</sup>٤) حاردت الداقة : قل لبنها ، والشول جمع شائلة والشائلة من الإبل التي أتى عليها من حملها أووضعها سبعة أشهر فجف لبنها ، واللقاح : جمع لفحة : الحامل والمراد : عذرتها

### طلب الكثير والرضا بالقليل

قال أعرابي لخالد بن عبد الله من أبيات :

أخالِدُبين الحمدوالاجرحاجَتى فأيّهما تأتى فأنت عمادُ فقال له خالد: سَلْ مابدالك، فقال: مائة ألف درهم، قال: أسرفت، قال: ألف درهم، قال خالد: ماأدرى أمِن إسرافِك أتعَجَّب أمْ من حَطَّك، فقال: إنى سأ لتُك على قدرك، فلما أبيت سألت على قدرى، فقال: إذن والله لا تَغلِبَنى على معروفي …

## من يسأل حاجة يزعمها صغيرة

قال رجل لعمارة بن حمزة: أتيتُك فى حُوَيجة، فقال: اطلب لها رُجَيْلًا ... وقال آخر مثل هذا فقال: دَعها حتى تكبّر ... وقال رجل لعبد الله بن عباس رضى الله عنه: أتيتُك فى حاجة صغيرة، فقال: هاتِها، فالحُرُّلا يَصْنُر عن كبير أخيه ولا يكْـنُبُر عن صغيره ...

## الحث على الصبر والآناة في طلب الحاجات

#### قال الشاعر:

فالصبر يفتَح منهاكلَّ ماارُ تَتِجا (۱) ومُدْمِنِ القَرْعِ الأبوابِ أَنْ يَلِجا إذا استَعَنْت بصَبْرٍ أَنْ ترى فرَجَا إن الامور إذا انسدَّتْ مَسَالِكُهَا أُخَاقُ بِذِى الصَّبْرِأَنْ يَعْظَى بِحَاجِته لاتأ يَسَن وإن طالت مُطالبَتْ وقال أبو نواس:

(١) كل ماارتتج :كل ماأغاق

هذه الشيرل والدرّ : اللهن ، وحافل : ملآن

ولا يُدْرِك الحاجاتِ مِنْ حيثُ 'تُبْتَغَى

من النامِي إلَّا المصبحون على رُجلِ (١)

تَأْنَ مواعيد الكرام فربَّما

أَصَابُتَ مِن الإلحاحِ سَمَّحًا على أُبخلِ

وقال القَطَامِيُّ :

قدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّى بَعْدُ حَاجِتَهُ وقد يَكُونُ مِعَ الْمُسَتَّغْجِلِ الزَّلُلُ والعرب تقول: رُبَّ عَجَلَةٍ تَهَبُ رَيثاً ؛ يريدون أن الرَّجُلَ قد يَخْرَقُ وتَحْمُقُ فَيَعْجَلُ فى حَاجِته فَتَأْخُر أَو تَبُطُلُ بِذَلِك.

العطية لاتجدى في غير وقتها

قال البحترى:

واعْـلَم بأنَّ الغيثَ ليس بنافِع للسَّرْءِ مَا لَمٌ يَأْتِ فَى إِبَّافِهِ وقال: ﴿ وَاللَّهِ الطَّهِيُ لِسَاعَةِ الْأُوصَابِ ﴾

المسئول أهل لأن 'يسأل

قال عَلْقَمَةُ بن عَبَدةَ الفَحْل من قصيدة يخاطب الحارث بن أبي شمر الغساني \_ وكان أسر أخاه شأساً فرحل إليه يطلبه منه \_:

و في كُلِّ حَي قد خَبَطْتَ بِنِعْمَةٍ فَحُتَّ لِشَاسٍ مِنْ نَدَاكَ ذَنُوبُ (٢) وَ قَالُ أَحِد بن أَبِي طَاهِر \_:

أَتَيْتُكَ لَمْ أَطْمَعُ إِلَى غَيْرِ مَطْمَعٍ كُويِمٍ وَلَمْ أَفَزَعُ إِلَى غَيْرِ مَفْزَع (١)

<sup>(</sup>١) يقول: إنما يقضيها المشمرون القيام لاالمتزمّلون النيام

<sup>(</sup>٢) خبطه بخير : أعطاه من غير معرفة بينهما ، شبه بخابط الليل والذنوب : الحظ والنصيب (٣) فرع إليه : لجأ إليه

## التأسف على الحرمان

قال البحترى من أبيات يمدح بها الفتح بن خاقان ويعاتبه:

سَحَابٌ خَطَانِي جَوْدُه وَهُوَ مُسْمِلٌ وَبَحْرٌ عَدَانِي فَيْضُه وَهُو مُفْعَمُ (١) وبَدْرٌ أضاءَ الأرْضَ شَرْقًا ومَغْرِبًا

وموضعُ رَحْدِلِي منه أَسْـوَدُ مُظْـلِمُ (<sup>۲)</sup> أَشْكُو نَدَاهُ بَعْدَ أَنْ وَسِعَ الوَرَى

ومَا إِنْ يَذُمُّ الغَيْثَ إِلَّا مُذَمَّم

### تعريضهم بمن خيبهم

وَقَفَ أَعْرَابَى عَلَى دَارِ سَائُلا : فقال له صَبّى مِن الدَّارِ : بَوْرُكُ فَيْكُ ، فقال له : قَبَحَ اللهُ هذا الفم ، فقد تعلم الشّر صغيراً ... ووقف سَائلٌ عَلَى قوم فقال أحدُهم : صناعتُنا واحدة ، فقال السَّائل : فأنا قَوَّادُ فهل أنتم قَوَّادُون ؟

#### **\$\$ \$\$ \$\$**

# يَرَون الهدايا والرُّشَى مَدْرَجَةً للنجاح

كانت العرب تقول: مَن صانَعَ لَم يَحْتَشِمْ مِنْ طلب الحاجة وصانع: هادَى ... وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: يَعْمَ الشيءُ: الهَدِيَّةُ أَمَامَ الحَاجة ... وكان سفيان النَّورى يقول: إذا أردت أن تتزوّج فا هد إلى الاثم ... ومن أمثالهم: مَنْ يَخُطُبِ الْحَسْناءَ يُعْطِ مَهْرا ... « يريدون مَن طلبَ حاجمةً مُهِمَّةً بذَل فيها ، وقال شاعرهم:

<sup>(</sup>١) الجود : المطر الغزير ، ومسبل: هاطل (٣) الرُّحل : المنزل ، ومُفعم : مألى.

ما مِنْ صديقٍ وإنْ تَمَّتُ صَدانَتُهُ

يُومًا بِأَحِتَ فَى الحَاجَاتِ مِن طَبَقِ إذا تقنَّعَ بِالمِنْديلِ مُنْطلِقًا لَمْ يَخْشُ نَبُوةً بَوَّابٍ ولا غَلَقِ لاُتَكُذَبَنَّ فإنَّ الناسَ مُذْ نُحَلِقُوا لِرَغْمَةً يُكْرِمُونَ الناسَ أُوفَرَقِ « نبوة : تَجفُوة ، وفرق: خوف » وقال رُوُّبة بن العَجَاج :

لَمَا رأَيتُ الشَّفَهَاءَ بَلَّدُوا وسَالُوا أُميرَهُم فَأُنْكَدُوا نَامَسُتُهُم بِرُشُوةِ فَأَقْرَدُوا وسَهِّلَ اللهُ بِهَا مَا شَـدَّدُوا نَامَسْتُهُم بِرُشُوةِ فَأَقْرَدُوا وسَهِّلَ اللهُ بِهَا مَا شَـدَّدُوا

و بَلَدُوا: يقال: بَلَدَ الرجل: إذا لم يتّجه لشيء، وبَلَدَ: إذا نَكُس فى الحمل وضعف حتى فى الجرى . وقوله: فأنكدوا: أى وجدوه عيراً مُقللًا إذ لم يجدوا عنده إلا نزراً قليلا، وقوله: نامستهم برشوة: يقول: أفهمتهم أن يلجأوا إلى رشوة الأمير ويختالوا بذلك، قال فى اللسان: نامسَ الرجل صاحبه: سارّه، ومنه الناموس، وهو صاحب سرّ الرجل ـ ويقال له البوم السكر تبر الحاص ـ وقوله: فأفر دوا: أى خَصَعوا، وفى الحديث: إياكم والإقراد، قالوا: يارسول الله، وما الإقراد؟ قال: الرجل يكونُ منكم أميرًا والغنيُ فيُدْ نيه ويقول : عجلوا قضاة حاجتِه ويُشرَكُ الآخرون مقردين والغنيُ فيُدْ نيه ويقول : عجلوا قضاة حاجتِه ويُشرَكُ الآخرون مقردين مقردين مقالى ساكنين ذُلاً»

## قطع العادة

ومن أحسن ماقيل فى قطع العادة قول أعرابي \_ وقدسأل قوما، فرَق له ، وجُلُ منهم فضـ ه إليه وأ جرى له رزقا أياما ثم قطع عنه \_ فقال الاعرابي ::

لَيْتَ شِعْرَى عَن أَمِيرِى مَا الَّذِى عَالَهُ فَى الوُّدَ حَـنَّى وَدَّعَــهُ لَا يُقِيِّى بَعْدَ إِذْ أَكُرِمْتَنَى وشــديدُ عادُهُ مُنْــتَزَعَهُ لا يَكُنُ بَرُقَكَ بَرُقًا خُلِّبًا إِنْ خَـيْرَ البَرْقِ مَا الغَيْثُ مَعَهُ لَا يَكُنُ لَا بَرُقِ مَا الغَيْثُ مَعَهُ

«البرق الخلب: الذى لا مطرمعه ، وفى الحديث: الحير عادة والشَّرُ لَجَاجة ، يقال. لَجَّ فَ الأَمْرِ يَأْتُجُ وَ يَلِيْجُ لِجَاجة ولِجَاجًا وَلَجَحًا: إذا تمادى عليه وأبى أن ينصر ف عنه و هو يعلم أنه شر وأن غيره خير منه ، و تقول العرب فيمن اصطنع معروفا ثمَّ أفسده بالمَنِّ أو قطعة حين كاد يتِمْ : شوكى أخوك حتى إذا أنضج رَمَّدَ . ورَمَّدَ : ألقى الشيء فى الرَّماد »

## شكوى العافين

من تفضيل بعضهم على بعض في العطاء

قَدِم على سيدنا رسول الله صلى الله عليـه وسلم وفَرُ من العرب، فأعطاهم وفصَّنل رجلا منهم ، فقيل له فى ذلك ، فقال :كلُّ القوم عِيالٌ عليـه .

وأعطى سيدنا رسول الله يرم حُنَينِ المُوَلَّفَةَ الوبهم ، وكانوا أشرافا ، يرا أعطى سيدنا رسول الله يرم حُنَينِ المُوَلَّفَةَ الوبهم ، وكانوا أشرافا ، يرا أفهم ويتألف بهم تومهم ، فأعطى فيمن أعطى ، عُبَيْنة بن حض الفَرَارِي ، والاقرع بن حابس النيمي ، أعطى كلا منهما مائة بعير ، وأعطى عباس بن مرداس أباعر ، وكان كذلك من المُولَّفَةِ قلوبهم ، وكان شاعرا ، فَسَخِطها وقال يماتب سيدنا رسول الله :

أَتَجُعَ لَ نَهْ وَ نَهْبَ العُبَيْدِ بِينِ عُيْنَةً والآقرع ('' وماكان حصن ولا حابِس يفوقان مِرْداسَ في بجمع ('') وماكنت دونامري منهما ومَن تضع اليوم لا يُرْفَع وقد كنت في الحرب ذا تُدْرَأ فلم أعط شيئا ولم أمنَع ('') إلّا أفارُ ل أعطيتُها عديد قوائمه الاربع ('')

فلما أنشدها بين يدى رسول الله قال لعلى بن أبى طالب: ياعلى ، اقطع على السانه ، فقبض على يده وخرج به فقال: أقاطع أنت لسانى ياأبا الحسن؟ فقال : إنى لَمُض فيك ماأمِرْت ، ثم مضى به إلى إبلِ الصدقة فقال خذ ماأحَنْت ...

### بلاغة المكدين

سأل أعرابي فقال فى مسألته: لقد جُعْتُ حتى أكاتُ النَّوَى المُحْرَق، ولقد مَشَيتُ حتى أنتَعَلْتُ الدم، وحتى سقط من رِجْلى بخصُ لحم، وحتى تمنَّيْت أن وجهى حِذَا أَه لِقدمى، فهل من أخ يرحَمُنا اله البخص: لحم يخ لطه بياض من فساد يَحُلُ به » • • ووقف أعرابى على حَلْقة الحسن البَصرى فقال: رحِم الله آمرة أعطى من سَعة وواسَى من كفاف وآثر من توت. فقال الحسن:

<sup>(</sup>١) النهب: الغنيمة ، والعبيدبالتصغير اسم فرسالعباس ، وكان يدعى فارسالعبيد.

<sup>(</sup>٢) مرداس مصروف ولكنه هنا منوع من الصرف للضرورة وانظر كتب النجاة.

<sup>(</sup>٣) تدرأ : من الدر. وهو الدفع قال فى الصحاح : وقولهم : السلطان ذو تدرآ ، أى ذو عدة وقوة على دفع أعدائه عن نفسه ، وهذا اسم موضع للدفع ، وقوله : فسلم أعط شيئا الح أى لم أعط شيئا الح أى لم أعط شيئا طائلا أو لم أعط شيئا أستحقه وهو المسائة : ولم أمنع من الإعطاء لانى أعطيت بعضا

<sup>(</sup>٤) الآفائل: جمع أفيل بالفاء كالفصيل وزنا ومعنى

ماترك أحدًا منكم حتى سأله ٠٠٠ وقال المازن : وقف علينا أعرابي فقال : رحم الله آمرءًا لم تمجُعْج أذناه كلامى ، وقدَّم لنفسه مَعاذًا من سوءٍ مُقامى ، فإن البلاد بُحْدِبة والحال مُضعبة (١) والحياء زاجر بمنعُ من كلامكم ، والعدم عاذر يدعو إلى إخباركم ، والدعاء أحد الصدقتين ، فرحم الله آمرءًا أمر بمنير ودعا بخير . فقال له رجل من القوم : ممن الرجل ؟ فقال : اللهم غَفْرًا ممن لا تَضُرُّكَ جَهالتُه ، ولا تنفعُك معرفته ، ذُلُّ الاكتساب ، يمنع من عز الانتساب ، يمنع من عز الانتساب .

### حسن الخلق

وعبقرياتهم فيه وفيها يتأشب إليه

وهذا هو أحد لَوْنَى الإحسان إلى الناس ، وإن شدَّت قلت هو اللَّوْنَ الثالث مر . . ألوان البِّر ، أعْدِني حُسنَ الخلق

## تحضيضهم على حسن الخلق

قال الله عز وجل : والخفض جَناحَك لمن آتبعك من المؤمنين. وقال : خُذِ العَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وأَعرِض عنِ الجاهلين. ۵ خد العفو : العلمو الميسر، يقول سبحانه : احتمِلْ أخلاق الناس وا قبسل ما سَهُل منها وتيسَّرَ ولا تَسْتَقْصِ عليهم فيستقصى الله عليك ، مع مافيه من العداوة والبغضاء قال شُرَع :

ُحَذِي العَفْوَ مِنَّى تَستديمي مودَّتي ولا تَنطِق في سَوْرَتي حين أَغْضَبُ

<sup>(</sup>١) يقال صعب الامر وأصعب: صار صعباً

فَإِنْ رَأْيِتُ الْحُبُّ فِي الصَّدْرِ وَالْآذِي

إذا اجتمعالم يَلْبَثِ الحبُّ يَذْهَبُ

وقوله سبحانه وتعالى: وأُعْرِضْ عن الجاهلين؛ فالجهل هنا ماقابل العقل والجاهلون: الحُقى الاشرار السيئوا الآخلاق، أمّر الله نبيـه بأن لا ماري الجاهلين ولا ممانكهم بمثل أفعالهم »

وقال سيدنا رسول الله: إنكم لن تسَعُوا الناسَ بأموالكم فَسَعُوهم بأخلاقكم. ومِنْ ذَا قُولَ حَكَيْمِ وَقَدْ قَيْلُ لَهُ : هَلْ مِنْ جُودٍ يُتِنَاوَلُ بِهِ الْخَلْقُ؟ فَمَالَ : نعم، أن تحسِّنَ الخُلُقَ وتنوى الخير لكل أحد ٠٠٠ وقال صلوات الله عليه: أَلاَ أُخْبِرُكُمُ بِأُحْبَكُمُ إِلَى وَأَقَرَ بِـكُمْ مَنَّ مِجَالِسَ يُومَ القيامة ! : أَحَاسِنُكُمُ أَخْلَاقا المُوطَّئُونَ أَكْنَافًا، الذين يألَّفُونَ وَبُوْ لَفُونَ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَبْغَضَكُمْ إِلَى وأبمدِكم منى مجالسَ يومَ القيامة! الـُّثَرْ ثارُون المُتَفَيْهِقون ... « قوله : أحاسنكم أخلافا يريد: الأحاسن منكم على إرادة التفضيل لا الوصف، وذلك أن العرب تقول في الوصف : رُجلُ حَسَنُ ولم تقل رجــل أحسن ، مع قولهم امرأة حسناء. ونظيره في عكسه: غلاثم أمْرَدُ ولم يقولوا جاريَّة مَرْداء. وقوله: المؤطُّون أكنافاً : يريد دَماثة الحلق ولـين الجانب وأن ناحيته يتمكَّن فها صاحبُه غيرَ مُؤْذًى ولا ناب به موضِعُه . وأصل التوطئة : التذليل والنمهيد يقال: فِرانش وطيء إذا كان وَ ثِيرًا - أَى لَيْنًا - والثرثارون: الذين ُ يَكْ يُرون الكلام تكَّلُفا وتجارُزاً وُخروجاً عن آلحق ، وأصل هــذه اللفظة من العين الواسعة مر . عيونَ الماء يقال : عينُ كُرْ ثارة وَثَرَّارة : إذا كانت كثيرة الماء ... والمتفيه قون: بسبيل من «الثرثارون» وهو تأسيس له، واشتقاقه من قولهم : وَهِق الغدير يفهَقُ : إذا امتلاً ماء فلم يكن فيه موضع مزبد : يصفهم

بأنهم يوسعون أشداقهم ويملاونها بالكلام. قال أبو العبّاس المبرد بعد ما أورد ما أوردناه من تفسير هذا الحديث: وتصديق مافسرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُريد الصدق فى المنطق والقصد وترك مالا يُعتاج إليه: قولُه لجرير بن عبد الله البّجلى: ياجرير: إذا قات فأوجز وإذا بلغت حاجتك فلا تشكلف، وقال الله جل شأنه فى الحث على لِسين الكلام: وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًا. وقال: فقُولًا له قَولًا ليّنًا، وقال: وقُلْ لها قولًا مينسورًا ... وقالوا: من لانت كلت وجبت محبّته وقالت جدة سفيان بن عيفنة له:

ُبَىٰ ۗ إِنَّ البِرِّ شَيْءَ هَيْنُ المَفْرَشُ اللَّيْنُ وَالطَّعْمُ ﴿ وَمَنْطِقٌ إِذَا نَطَقْتَ لَيْنُ ۞

« آولها هَمْنُ ؛ فالعرب تقول : رَجل هَيْنُ لَيْنُ وهَيِّنَ لَيْنَ وهَيْنَ لَيْنَ ، وفي الحديث ؛ انؤمنون هَيْنُون لينُون كالجل الأيف إن تُدْبَه انقادَ وإن أخته على صخرة استنباخ • جل أنف : أى مأنوف ، أى يشتكى أنفه من خشاش أو بُرة (۱) أو خزامة فى أنفه فلا يمتنع على قائده فى شىء الوجع ، فهو ذلول مُنْقاد، ومعنى المؤمنون كالجل الانف : أنهم لا يَريمون التشكيّ، أى يُديمون ذلول مُنْقاد، ومعنى المؤمنون كالجل الانف : أنهم لا يَريمون التشكيّ، أى يُديمون التشكيء المؤلف المؤلف الذي يأنف من الزّجر ومن الضرب بعضهم : الجل الانف : الذليل المؤلف الذي يأنف من الزّجر ومن الضرب و يُعْطى ماعنده من السير عَفْواً سهلا ، كذلك المؤمن ، لا يحتاج إلى زّ جر ولا

<sup>(</sup>۱) الخشاش: عويد من خشب يد خل في عظم أنف البعيريشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده. والبرة: ما يوضع في لحم أنف البعير و يكون من صفر انحاس أبيض من أما الخزامة فهي من شعر

عِتَاب، ومَا لَزِبَه مِن حَقِّ صَبَرَ عَلَيه وقام به، وهذا تفسير جيل، وهو أليق يكلام سيدنا رسول الله، وسُتلَت عارئشة رضى الله عنها عن خُلُقِ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أوماتقرؤن القرآن: وإنك لعلى خُلُقِ عظيم ... وقالوا: صفاء الاخلاق من نقاء الاعراق . «الاعراق جمع عرق وهو الاصل قال رجل مُعرق في الحسب والكرم قالت تُتيلة بنت النضر بن الحارث أو أخته:

أُنحُمُّدُ وَ لَانت ضِنْءُ نجيبة في قومهاوالفحلُ فحل مُعْرِق

أى عريق النسب أصيل، ويستعمل في اللؤم أيضا تقول: إن فلاناً لَمُعْرَق في الكرم، ومعرق في اللؤم. والضنء: الولد والاصل والمعدن، وقال البحتري:

سلام على تلك الخلائن إنها مُسَـلَّـة من كلِّ عارٍ ومأَمَم وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: ثلاثة من قريش أحسنها أخلاقا وأصبحها وجوها وأشدُها حياءً ، إن حدَّ ثوك لم يَـكْذِبوك ، وإن حدَّ ثنّهم بحق أو باطل لم يُكذِّبوك: أبو بكر الصِّدِيق ، وأبو عبيدة بن الجرّاح ، وعثمان بن عفان دضى الله عنهم ...

وفى الآثر أيضا: أن حُسنَ الخَاقِ وُحسنَ الجُوار يُعمِّران الديار و يَزيدان فى الاعمار. وفى كتاب للهند: مَن تزوَّد خساً بلَّغته وآ نَسَته: كَفُّ الآذى، وحسن الخلق، ومُجانبة الرِّيب، والنَّبْ لُ فى العمل، وحسن الادب

#### ر.و نهيهم عن سوء الخلق

وقالوا: سوء الخُلق يفسد العملكما 'يفسد الصّبرُ العسلَ « الصبر هو هذا الدواء الدُرّ ولا يسكن إلا فى ضرورة الشعر » وفى الحديث: مَن ساء خُلقُه عَذَب نفسه ، وقال العتّانيُّ:

وكُنتَ أَمْرِءً الوشدَّتَ أَنْ تَبْلُغَ المني بِلْغْتَ بِأَدْنِي عَايَة تَسْتَديمُهَا ولَكُن فِطامُ النَّفْسِ أَثْقَلُ تَحْمِلًا مِنالصَّخرةِ الصَّمَّاءِ حينَ ترُومُها وقال عِقال بن شَبَّةَ : كنت رديفَ أبي ، فلقِيَه جريرٌ على بغـل ، فحيَّاه أَ بِي وَالطَلْفَهُ ، فلما مضى قلت : أَ يَعْدَ مافال لنا ماقال ! قال : يابُنَّ ، أَناأُ وَسَّعُمِ بُجرُحي 1 . وقال ابن الحنفية : قـد يُدْفَعُ باحبال مكروهِ ماهو أعظم منه... وقال أبو الدرداء : إنا لنَـكُشِرُ في وجوه قوم وإن قلوَ بَنا لتَقْليهم (١) وقالوا: لا مداراةَ للخلق السيّ القبيح ، كالشجرة المُرَّة لوُطليّت بالعسل لم تُثمر إلا مُرًّا ، وكذَ نَب الكلب لو أدخلتَه الفالَبَ سنينَ لعادَ إلى اعْوجاجه. ومن ُطرَفهم في هذا المعنى قول بعضهم لأحمدَ بنِ أبي خالد : لقد أُعْطيتَ مالم يُعطَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ابَّن لم تخرُج من ذلك لأضربنك ، فقال الرجل: إن الله تعالى قال لنبيِّه: ولوكنت فظا غليظ القلب لا نفضُّوا من حولك وأنت فظُّ ونحن لا نَنْفضُ من حولك . وقال بعضهم :خَطْبتُ امرأةً ، فأجابتني فقات: إنى سيَّ الخُاق ؛ فقالت: أَسُوأُ خُلقا منك من يُلجِئك إلى سوء الخلق • • وقال بعضهم لرجل ميّ الحاق : إنِّ استطعت أن تغير خلفك وإلا فليَسَعْك من أخلاقنا ماضاق به ذرُّعك ...

صعوبة تغيير الطباع والمتخلق يرجع إلى شيمته

قالوا فى ذلك: تأبى الطباعُ على الناقِل؛ و: العادة طبيعة ثانية، وَ: ظَــَلَــْتَ امْرَءًا كُلَّفْتَه غـــْدِرَ خُلْقِه وهل كانت ِ الْاخْلاقُ إلا غرائِزًا و : كلُّ إناء بمــا فيه يَرْشَح

<sup>(</sup>۱) نكشر في وجوه قوم : أى نبسم في وجوههم وأصلالكشر : بدق الاسنان مكونذلك في الضحك وغيره؛ ونقليهم : نبغضهم

ه إِنَّ النَّخَانُقَ يَأْتِي دُونَهُ الْحُلُقُ ه

وقال ذو الإصبَع العَدُواني :

وَمَنْ يَبْتِدِعْ مَالِيسَ مِن خِيمِ نَفْسِه يَدَعُهُ وَيَغْلِبْهُ عَلَى النَّفْسِ خِيمُها

« الخيم : السجية والطبيعة والأصل » وقال زُهَيْر بن أبي سُـلَى :

و، فهما يَكُنْ عند امريُ من خَليقة وإنْ خالها تَنْخَلَى عَلَى الناسِ تُعْلَمِ وقال أبو تمام:

والسيفُ مالمُ يُلْفَ فيه صَقيلٌ من سِنْجِه لم يَنتفِعُ بصِقالِ «السنخ: الأصل، والصقال: الجلاء، وقال المتنى:

وكُل يَرى طُرْقَ الشَّجاءةِ والنَّدَى وَلَكُنَّ طَبْعَ النَّفْسِ لِلنَّفْسِ قَائِيدُ وَلَكُنَّ طَبْعَ النَّفْسِ لِلنَّفْسِ قَائِيدُ وَقَالَ :

ولِلنَّفْسُ أَخَلَا ثَى تَدُلُّ عَلَى الفَّتَى الْكَانُ سَخَاءً مَا أَنِّى أَمْ تَسَاخِيَا مَا النَّاسُ مَا أَنِي أَمْ تَسَاخِيَا مَداراة النَّاسُ اللَّامِينَا النَّامِينَا النَّامِينَامِينَا النَّامِينَامِينَا الْمُعْتَلِينَامِينَا النَّامِينَا النَّامِينَا الْمُعْتَلِينَامِينَا الْمُعْتَلِيمِينَا الْمُعْتَلِيمِينَا الْمُعْتَلِيمِينَا الْمُعْتَلِيمِينَا النَّامِينَا النَّامِينَا النَّامِينَا الْمُعْتَلِيمِينَا الْمُعْتَلِيمِ الْمُعْتَلِيمِينَا الْمُعْتَلِيمُ الْمُعْتَلِيمِينَا الْمُعْتَلِيمِينَا اللِيمَامِينَا الْمُعْتَلِيمُ الْمُعْتَلِيمِ الْمُعْتَلِيمِ الْمُعْتَلِيمُ الْمُعْتَلِيمِ الْ

قال النّظام '' : مايسُر في تركُ المُداراةِ وَلِي مُحُرُ النّعَم ، فقيل له : و لِم َ ؟ قال : لأن الأمرَ إذا غشِيك فَشَخَصْتَ له أرداك ، وإذا طأطأتَ له

تخطَّاك • • • وقال شاعر :

وأَنْزَلَىٰ طُولُ النَّوى دارَ غُرْبَة إذا شُلْتُ لاَ قَيْتُ الْمُرَّا لاأَشَاكِلُهُ فَالْمَنْتُ لاَأْشَاكِلُهُ فَالَمَنْتُ الْمُلْتُ أَعَاقِلُهُ فَالَمَنْتُ أَعَاقِلُهُ وَلَا كَانَ ذَا عَقْلِ لَكُنْتُ أَعَاقِلُهُ وَقَالَ بِشَارِ بِن بُرد:

وما أنا إلا كالزَّمانِ إذا صحَا صَوْتُ وإنْ ماقَ الزمانُ أَمُوقُ مُ وما أنا إلا كالزَّمانِ إذا صحَا وُوُوقًا واستماق، كل أولئك : خَمْقَ في

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن سيار شيخ الجاحظ وأحد كبار الممتزلة .

غباوة، ويقال: فلان أحمق مائق: والعرب تقول: أنت تثق وأنا مئق، أى أنت ممتلى عضبا وأنا سي الحلق، فلانتفق، وقال معارية بن أبي سفيان رضى الله عنه: لوكان بيني وبين الناس شعرة ماانقطعت، لأنهم إذا جذبوها أرسلها، وإذا أرسلوها جذبتها، وهكذا كان معارية نبي الحيلم والأناة والكياسة والرياسة والسياسة.

من حسن خَلْقه وخُلُقه ومن اختلف خَلْقه وخُلُقه قال ابن الرومي:

كلُّ الحِيْلال التي فيكم محاسِنُكُم تشابَهَتْ فيكم الاخلاقُ والخِلَق كأنكم شجرُ الا أُثْرُجَ طاب معاً خَلَاونَوْ رًا وطاب العوُد والورَقُ الاترُج والـتُرُنج : ثمر من فصيلة الليمون ويسميه أهـل الشام الكبَّاد ، والحل بفتح الحاء\_ والكسر لغة \_ ثمر الشجرة؛ ومن دة ثق هذه اللغة الكريمة أنها تفرق بين الحِمْل الذي يحمل على ظهر أو رأس، وبين الحَمَل الذي يحمل في البطن من الأولاد في جميع الحيوانات، فالأول يكسرون حاءه، والآخر يفتحون حاءه، قائلين: ما كان لازما للشيء فهو حمل وما كان بائنا فهر خِــُـل وأما يَحمل الشجرة فلما كان شبيها بحمل المرأة لاتصاله فتحوا حاءه ولم كان يُشبه حِمَل الشيء على الرأس لبروزه من جهة ولانه ليس مستبطنا كحَمَل المرأة من جهة أخرى كسروا حاءه ؛ والنور بفتح النون : الزهر ، وفي الأثر ﴿ ماأحسنَ الله خَاقَ أحد وُخُلُقَه فأطعمه النارَ · · ووصف بعضهم رجلا فقال: يَقْرى العينَ جمالا والا مُذُنَّ بِيانا (١٠٠٠ وقال قتادة : ٢٠ ما بعث الله نبيا إلاحَسَنَ (١) يقرى يريد : يطعم، ولك أن تضع مكان يقرى : يغترق، من قولهم في الحسنا، إنها تَغْرَقَ العِينَ أَى لا تَدعَهُما تَنظرُ إِلَى غَيْرُهَا جَالًا ﴿ ٢) هُو أَبُو الْخَطَابُ قَتَادَةً بن دعامة

النّخائق حسن الوجه ... وقال الفلاسفة : قلّ صورة حسنة تَدْبَعُها نَفْس رديتة . وقال جالينوس : ينبغى الرجل أن يَنظُرَ إلى وجهه فى المرآق ، فإن كان حسن الوجه بحمل عنايته أن يَضم إلى جمال وجهه كال ُخلّفه وكال نفسه ، وإن رأى صورة سَمِجة تحرَّز من أن يكون دّميم الخلق ذميم الخلق ذميم الخلق فيلسوف إلى غلام حسن الوجه يتعلم العلم فقال : أحسنت ، إذ قرَنْت بحسن خلقك حسن تخلقك ... ونظر فيلسوف إلى رجل حسن الوجه خبيث النّفس فقال : ببت حسن وفيه ساكن نذل ... ورأى آخرُ شابا جميلا فقال : سَلَبَتْ محاسن وجهك فضائل نفسك ... وقالوا:

فلا تجمل الحسن الدَّليلَ على الفتى فَاكلُّ مَصْقُولِ الحديد بمان . و: أَلَمْ تَرَ أَنِ المَاءَ يَخْلُفُ طِعْمُه

وإن كان لَوْنُ الماء في العين صافيا (''

واستدرض المـأمون الجُنْدَ فرَّ به رجل دميم، فاستنطقه ، فرآه ألْكَنَ ، فأم بإسقاطه وقال: إن الرُّوحَ إذا كانت ظاهرةً كانت وَسامَةً ، وإذا كانت باطنةً كانت فصاحةً ، وأراه لاظاهرَ له ولا باطن ...

«وبعد» فسيمرُ بك كثير من عبقرياتهم فيها يتصل بهذه المعانى ويمُتُ إليها بسبب واصل، في باب الطبائع ... وباب الصداقة والصديق ... وباب عبقرياتهم في معان شي ...

#### التـــقوي

وَهَاكَ اللَّوْنَ الْآخِيرَ مِن أَلُو إِنَّ البِّرِّ ، ولقد أَسْمَعْنَاكُ فَيَّمَا أَسْلَفْنَا أَنَ التَّقُومي

الاكهكان من كبارعلماء التابعين ولد سنة ٦٠ وتوفى سنة ١١٨ ه (١) خلف المباء واللبن والطعام من باب دخل: إذا تغير طعمه أو ريحه (١) هى عمادُ البرِّو قِوامُهُ، على جميع ألوانه ، أى أنه مادام هناك تقوى بمعناها الصحيح كانهناك صِلةُ الرَّحِم ، وكان هناك الإحسانُ ، وكانهناك مكارم الأخلاق، وكان هناك الحير كله والبر فى جميع ما يشتمل عليه و ينتظمه ، ولنورد عليك بادئ ذى يدُّ ء قو لهم فى التقوى والمراد بها ، ثم نردف ذلك بعبقرياتهم فى التقوى وما يتأشب إليها ... ويجرى منها على عرق ...

#### معنى التقوي

التقوى فى اللغة من الاتقاء ، بمعنى اتخاذالوقاية ، و فى اصطلاحهم: صيانة النفس عماة ستحق به العقوبة من فعل أو ترك ، وقال أبو البقاء فى كلياته : التقوى \_ على واقاله على رضى الله عنه \_ ترك المعصية وترك الاغترار بالطاعة ، وهى التي يَحْصُل بها الوقاية من النار والفَوزُ بدار الفرار ، وغاية النقى البراءة من كل شيء سوى الله ، ومبدؤ ما اتقاء الشرك ، وأوسطها انقاء الحرام ، وغايتها مُنْتهى الطاعات ، قال : وقد تُتسمَّى النقوى خوفًا وخَشْية . . أقول :

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غَذَته أُمُّهُ بلِبانها (۱) وقد عقد الإمام أبو حامد الغزالى للخوف كنابا فى كنابه الإحياء جاء فيه ته التقوى والورَع أسام اشتَقَت من معان شَرطها الخوف ، فإن خات من الحوف لم تشم بهذه الاسامى ... أقول : ومن أروع ما فيل فى الخوف توله تعالى : إنما يخشى الله من عباده العلماء ... أقول : ر إذَنْ يكون : كلما ازداد المرء علماً بالله الشرع علماً بالله أشدُكم له المراء علماً بالله الداد دنه خوفا ، كا جاء فى الاثر : أعلكم بالله أشدُكم له

<sup>(</sup>۱) لابى الاسود الدؤلى فى نبيذ التمر ، واللبان بكسر اللام، يقال : هو أخوم علمان أمه ولايقال بلبن أمه ، إنما اللبن : الذى يشرب من نانة أوشاة أوغيرهما من البائم

خشية ... و مَن كان من العلماء لا يَخشى الله ولا يُرافيهُ في سائر أحواله ، فليسر من العلم ما الله في كثير ولا قليل ... وما أجسل ما يقول عبد الله بن همام السَّلولِيُّ (١) في وصف هذا السَّنْف من العلماء:

إذا تَقْسُوا لِلقُولَ قَالُوا فَأَحْسَنُوا وَلَكُنَّ حَسَنَ الْقُولِ عَالَفُهُ الْفِمْلُ وذَنُوا لَسَاالدُنيا وهم يَرْ ضِعُونَها أَفَارِيقَ حَى مَا يَدِرُ لَمَا تُعْلُ « قوله : إذا قصبوا الح يريد : إذا فضبوا أنفسهم للقول وأعدُّوها له » والاصل في النَّصْب: أن يقوم رافعاً رأسه ؛ ورضع يرضع كَضرَب يضرِب في لغة فيس، وكسيع يسمَع في لغة أهل الحجاز، فاوله: يرضعونها: تقرأ

(۱) من التابعين ، وعداد، في أهل الكوفة ، وبيتاه المذكوران من أبيات له قالها النعمان بن بشير الانصارى عامل معاوية على الكوفة ، وكانب معاوية أمر الاهل الكوفة بربادة عشرة دنانير في أعطياتهم فأبي النعمان أن ينفذها لحرفقال عبدالله :

زيادَتَنَا أَنْ مَانُ لَا تَحْرِمَنَنَا خَفِ اللّٰهِ فِينَاوِ الكِتَابِ الذِي تَنْكُو فَإِنْكُ قَدَ مِنْكَ الْمَانَةُ مِنَا أَمَانَةً مِنا مَجْرَتُ عِنهِ الصّلاحَةُ النّٰهِ لَ فَاللّٰ وَانْ مِنْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْكُ لَهُ تُقْلُ وَإِنْ مِنْكُ اللّٰهِ مِنْكُ لَهُ تُقْلُ وَإِنْ مِنْكُ اللّٰهِ مِنْكُ لَهُ تُقْلُ فَقَد إِنْ اللّٰهِ مِنْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْكُ اللّٰهُ لِللّٰ مِنْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْكُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْكُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ ا

والصلاخمة: الصلاب المسانعة وفي الحديث: عرضت الآمانة على الجبال الصم الصلاخم وأصل الصلخم: البعير الجسيم الشديد الماضى، والبزل: جمع بازل، ويقال رجل بازل على التشبيه بالبعير، يعنون بذلك كال عقله وتجربته والمتكال قوته. وجمات: كثيرات، وقوله: كانوا على المنة أكلونى البراغيث وإذا أرجعت الضمير في كانوا إلى المذكورين في البيت الثاني فتكون أثمة خبر كانوا، وعصل: فالعصل الاعوجاج وكل معوج فيه صلابة: أعصل،

بكسر الضاد وبفتحها؛ وأفاريق جمع أفراق جمع فيقه بكسر الفاء، وهو اسم للنّب الذي يجتمع بين الحلبتين، يريد: أنهم يرضعونها ثم يتركونها مقدار ما يجتمع اللبن فيرضعونها، وهكذا، والثعدل بضم الثاء وفتحها: خِلْف زائد صغير من أخلاف الناقة وضرع الشاق لايدر من اللبن شيئا، يَصِفُهُم بأنهم أحرص الناس على طلب المال يستنزفونه من خزائنه حتى لم يبق منه شيء، وإنما ذكر النعل للمبالغة في الارتضاع، والثعل لايدر، وهي مبالغة حسنة في معنى الاستثصال والنّفاد،

#### \* \* \*

وبما جاء فى الخوف أيضا توله سبحانه: وأما من خافَ مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المَـاْوى، وقوله جل شأنه: وخافونِ إن كنتم مؤمنين، وقوله: وهدًى ورحمة للذين هم لربّهم يَرهَبون، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِر الله وَجِلَت تلوبهم وإذا تليّت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم؛ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم؛ وقال عز وتقدّس: واعلمواأن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحدَروه... قال سفيان بن عينينة: لولم يُنزل الله تعالى علينا إلا هذه الآية لكان قد أغذر و أعذر؛ بلغ أقصى الغاية فى العذر، أى صار معذوراً عندك إذ تحذرك أن لا يَحْذَرَه وهو يعلم ما فى أنفسنا؛ ومن هذا المثل: مَن أنذ فقد أعذر،

وِمَا رُوْرٌ فِي بِابِالْحُوفِ قُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : رَأْسُ الْحِكَمَةُ مُخَافَةُ الله -

#### الحكمة

وهـذا الحديث الشريف على وضوحه وجماله وإشراقه وإنارته، وعلى أنه عماكنا نستظهره إبّانَ الحداثة، إذ يلقنوننا إياه أوائل التعليم فى المحكاتب لابد من التبسط فى القول عليه . قال صاحب القاموس : الحكمة تأتى بمعنى العدل (۱) والعلم (۲) والحيلم (۲) والنّبُرقة والقرآن والإنجيل (٤) ووضع الشيء فى موضعه وصواب الآمر وسداده ، وقال أبو البقاء فى كلياته بعد أن أورد ماقال صاحب القاموس -: والحكمة فى عرف العلماء: استكال النفس الإنسانية ، باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الافعال الفاضلة قدر طاقتها ، قال : وقال بعضهم : الحكمة هى : معرفة الحقائق على ماهى عليه بقدر الاستطاعة ، وهى العلم النافع المُعَبِّرُ عنه بمعرفة مالها وما عليها ، المشار إليه بقوله تعالى : ومن يُؤت الحكمة فقد أو تِى خيرا كثيرا . وإفراطها االتجر بَزة (٥) وهى ومن يُؤت الحكمة فقد أو تِى خيرا كثيرا . وإفراطها االتجر بَزة (٥) وهى استعمال الفيكر فيا لاينبغى كالمتشابهات (١) ، وعلى وجه لاينبغى كمخالفة

<sup>(</sup>١) صد الجور ، فلا يميل بصاحبه الهوى حتى يجور في الحكم

<sup>(</sup>٢) أى العلم بحقائق الأشيا. على ماهي عليه والعمل، تمقتضاها

<sup>(</sup>٣) هو ضبط النفس عنده يجان الغضب (٤) فالحكمة في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة وقوله: وآتيناه الحكمة: بمعنى النبؤة والرسالة، كما أنها تأتى بمعنى القرآن والإنجيل، لتضمن كل منهما الحكمة في لونيها ــ العلمية والعملية.

 <sup>(</sup>٥) يقال في اللغة : رجل 'جربز : خب خداع خبيث منكر والظاهر أن الجربزة وإلجربز والقربز معزبات
 (٦) قال صاحب اللسان ـ بعدأن أورد كلاما كثيراً في ٠ منى المتشابه من القرآنوفي الحديث ـ في صفة القرآن : آمنوا بمتشابه واعملوا بمحكه : \*

الشرائع؛ وتفريطُها: الغباوة التي هي: تعطيل القوة الفكرية والوقوف عن اكتساب العلم ٠٠٠ انتهي .

« وبعد » اإناالمُستَقْصِيَ لـكل ماأوردوه من معانى هذه الكامة ـ الحكمة ـ يرجِع إلى إحكام الشيء ، أي إتْقانه ، كيلا يتسرُّب إليه خلل أو فساند ، وكي يبلغ ذُروةَ الكالُ جُهْدَ الاستطاءة ، حتى قيل لكل من يُحسن دقائق الصناعات وُيُثِّقِنُهَا : حكيم ، ومن ثم يقال للعالِم العامل بعلمه : حكيم ، والمرجل العاقل المُهَذَّبِ المُوفَّقِ: حكيم ، وللقاضي العادل في أحكامه: حكيم ، وللرجل المجرَّب الذي حنَّكته التجاريب ووَثَقَتَه حتى لا يصدر عنه إلاكلُّ ماهو سَدَاد: حكيم، ويقال للمواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بهـا : حكمة ، ولكل كلام نافع يمنع من الجهل والسُّفَه : حكمة ، ومِن ذا تسميةُ القرآن والإنجيل وسائر الكتب المنزلة، وكلِّ مايحذو على حذُّوها، بما يتضمن مواعظ وآدابا وأخلاقا فاضلة: حكمة ، إذ كل أولئك يرتَدُّ إلى معنى الإتقان والتوثيق والإصابة والسَّداد ... وإذن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم : رأس الحكمة مخافة الله : أشَّ الحكمة وقوا، ها: الخرف منه سبحانه، لأن الحكمة من شأمها أن تمنّع النفسَ عن كل ما نهينا عنه، ولا يحدو المرْءَ على العمل بها إلاالحوفُ منه، عزو تقدس، ومتى كان هـذا الخوف شعارَه حاسب نفسه على كل خطرة و نظرة ولذَّه ؛ و بذلك تكون مخافةُ الله آكَدَ أسباب النجاة ولا تُديِّمُ الحكمة إلا بها ...

**众 章 章** 

المتشابه: مالم يتلق معناه من لمعظه، وهو على ضربين: أحدهما إذا ردّ إلى المحكم عرف معناه والآخر، مالا سبيل إلى معرفة حقيقته، فالمتتبع له متتبع للمتنة لانه لا يكادينتهى إلى شيءتسكن نفسه اليه وراجع اللسان مادة شبه،

هذا، ويُعجبي من الشعر في باب الخوف من الله تول محمود الورّاق (١):

يا ناظراً يَرْ نُو بعيني وافِدِ ومُشاهِداً اللامر غير مُشاهِد (٢)

مَنَّ يْتَ نَفْسَكَ صَلْةً وَأَ بَحْتَهَا طُرُ قَ الرَّجاء وُهنَّ غيرُ قواصِد (٣)

مَصِلُ الذُّنوبَ إلى الذنوبِ وتَرْ نَجِي دَرْ كَ الجِنانِ بِها وفُوزَ العابِدِ (٤)

و نَسِيتَ أَنِ اللهَ أَخْرِجَ آدمًا منها إلى الدنيا بذَنْبٍ واحدِ

وقال الحسن البصرى: إن خو قَكَ حَى تَلْقَى الأَمْنَ ، خير من أَمْنِكُ حَى تَلْقَى الأَمْنَ ، خير من أَمْنِكُ حَى تَلْقَى الحُوفُ الْحَلَوفُ الْحَلَقِ الرَّجَاء ، فإن الرَّجَاء إذا غلب الحُوف فَسَد القلب ... وقال بعضهم : قلت لِسُفْيان : بلغنى في قول الله تعالى : (إلَّا مَن أَتَى الله بقلب سليم ) أنه الذي يَلقى ربَّه وليس فيه أحد غيره ، فكى وقال : ماسمعت منذ ثلاثين سنة أحسن من هذا التفسير ... وقالوا : من خاف الله أخاف الله منه كلَّ شيء ، ومن لم يخفِ الله أخافه الله من كلِّ شيء ... وقال الفضيل بن عياض : إنى لاَ شَيْحِى من الله أن أنول توكلت عليه حق النوكل ، ماخِفْت ولا أو تركات عليه حق النوكل ، ماخِفْت ولا رَجُو تُغيره .

و وأما بعد ، فهو معلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه خلق الإنسان وهو يعلم ما تُوسُوسُ به نفسه ، وهو أقربُ إليه من حبل الوريد (٥) ما يَافِظُ من قول إلا لديه رقيب عتيد (٦) ، وإنَّ عليكم لحا فِظِين كِراماً كانبين (١) هو محود بن الحسن الورّاق البغدادي مولى بني زهرة يكني أباحسن ، شاعر كثير

 <sup>(</sup>۱) هو محمود بن الحسن الورّاق البغدادي مولى بني زهرة يبكني اباحسن ، شاعر ا الشعر جيده ، و بمامّته في الحكم و المواعظ و الزهد ؛ ترجم له صاحب فو ات الوفيات.

<sup>(</sup>٢) برنو: ينظر (٢) غير قراصد، بريد: وهي حائرة غير مستقيمة

<sup>(</sup>٤) درك: اسم من الإدراك

 <sup>(</sup>٥) حبل الوريد: عرق في العنق (٦) عتيد: حاضر

يعلمون ما نفعلون (١):

إِن مَنْ يَركُبُ الفواحشَ سِرًا حينَ يَخلو بِسِرَه غيرُ خالِ
كيف يَخلو وعنده كاتباه شاهداه، وربُه ذو الجلالِ (٢)
وكذلك هو معلوم وأن الناس قواري الله في أرضه (٢)، أي أن الناس ولاسياالصالحون منهم \_ شهود الله في أرضه لانهم يتتبَع بعضهم أحوال بعض، فإذا شَهدوا لإنسان بخير أو بِشر فقد أو جب (٤) و بعمارة أخرى : إن على كل إنسان رُقاء مُمْ له مالمِ صاد، يُنَ تُؤُن عليه (٥)، و يَجعَلون مالهُم إليه، ولا تكاد تخفي عليهم خليقة لدَنه:

وهَهما يكن عند امرئ من خايقة وإنْ خاكَها تَخْنَى على الناس، تعلم اليس فى نفس كلَّ إنسان قَبَس من نور الله الذى هو نورُ السمرات والارض ؟ والناس بهذا النور ولا سيما الصالحون منهم، أولئك الذين يبدو فيهم هذا النور خالصاً غير مشوب برَيْن وطبَع وغيم \_ يَرَون بعُضهم من بعض ماقد يَتوهَمُ الجاهلون أنه لا يُرى ، فكان الناس لذلك شهودُ الله فى بعض ماقد يَتوهَمُ الجاهلون أنه لا يُرى ، فكان الناس لذلك شهودُ الله فى

<sup>(</sup>۱) كل هذه آيات كريمة مقتبسة من القرآن الكريم (۲) هذان البيتان لنابغة بنى شيبان واسمه عبد الله بن المخارق بن سليان ، شاعر بدوى كان يفد إلى ملوك بنى أمية بالشام وأكثر من مدح منهم الوليد بن يزيد (۳) حديث شريف ، وقوارى: أخند من أن الناس يقرون الناس ، أى ينتبعونهم فينظرون إلى أعمالهم ، وقال الويخشرى: المسلون قوارى الله في الأرض ، أى أمناؤه وشهداؤه الميامين ، شهوا بالقوارى من العاير وهي الخضر التي يتيمنون بها

<sup>(</sup>٤) يقال : أوجب الرجل : إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار ، والموجبة : الكامة أو الفعلة توجدلقائلها الجنة أو النار

<sup>(</sup>ه) زناً عليه : إذا ضيق عليه ، وعامّة المصريين يستعملون اليوم دـذا الحرف بمعناه الصحيح

الأرض، فإذا تشهدوا لإنسان بخير أو بشر، فلكل نفس ما كسبت وعليها ما كتسبت، وكل بحرى بعمله، إن خيراً فخير وإن شراً فقر، وهذا كله حنى لاسبيل إلى الإلحاد فيه ... وشيء آخر، وهو أن من كان شعارُه خوف الله في السر والعكن وحسنت سيرته، ومن عراه الله في السر والعكن وحسنت سريرته، عَيَّ وساءت سيرته. وجلة القول: أن خوف الله وما يستنبعه من قلة الاكتراث لما سواه من الحلق في سبيل الحق، عما يورث صاحبه ما يطلقون عليه اليوم «الشجاعة الادبية، فضلا عن الجرأة والإقدام وسائر الحلال الكريمة النبيلة . فخوف الله كا ترى أس من الحكة من أسس الاخلاق، وهذا مصداق الحديث الشريف، وأس الحكة عناقة الله من المحدة الله من الحكة الله من المحدة الله من الحكة الله من المحدة الله من الحكة الله من المحدة المحددة الله من المحددة المحددة

هذا، وقد يَظُنُ ظان أن مخافة الله مَغْزَاها الحَوف من عقابه والطمع في فوابه، فمن عمل صالحًا فدكي يُثاب ويُجزَى الجزاء الأوفى، ومَن أنلم فلكي ينجو من عذاب النار، وهذا لَهَ مُرى، وإن عُدَّ خوفا، بيْدَ أنه أَدْ بَى درجات الحُوف، وهو خوف العامَّة وأشباه العامَّة. قال بعض الحلكاء: إنى لأَسْتَجِى من ربى أن أعبُدة رجاء الجنة فأكون كالاجير، أو خوف النار فأكون كمبد السَّوْء، إن خاف عَيمل وإن لم يَخَفُ لم يعمل، لكن يَستخرج منى حُبد الله بعوض فهر حُب ربى مالا يستخرجه غيره وقال بعضهم: مَن عبد الله بعوض فهر لئيم. وقال بعض الصوفيَّة : لولم يكن لله ثواب يُرْجى ولا عقابُ يُخشى لكان أهلا أن لا يُعْمى، و يُذكر فلا يُلْدى، بلا رَغَب في ثواب ولا رَهَب لكان أهلا أن لا يُعْمى، و يُذكر فلا يُلْدى، بلا رَغَب في ثواب ولا رَهَب من عقاب ، لكن لِحُبَّه ، وهو أعلى الدرجات ، أمَا تَسمعُ قولَ موسى عايد من عقاب ، لكن لِحُبَّه ، وهو أعلى الدرجات ، أمَا تَسمعُ قولَ موسى عايد من عقاب ، لكن لِحُبَّه ، وهو أعلى الدرجات ، أمَا تَسمعُ قولَ موسى عايد من عقاب ، لكن لِحُبَّه ، وهو أعلى الدرجات ، أمَا تَسمعُ قولَ موسى عايد من عقاب ، لكن لِحُبَّه ، وهو أعلى الدرجات ، أمَا تَسمعُ قولَ موسى عايد السلام ، وعَجلْتُ إليك رب لترضى ، أقول : . إذن فأفضل الاعمال الاعمال اكان

للحقّ والحنير والجمال والمشال الأعلى فى ذات الله العلمّ الأفدس الذى له الأسماء الحشنى (١).

وَ لْتَفْعلِ النَّفسُ الجيلَ لَانَّه خيرٌ وأحسنُ لا لِلاَجل ثوابِها (٢) أما الثواب والعقاب فالله سبحانه وما يُعِدُ لعبده من ذلك، وحقيق بالعبد أن يُحسن ظنه بربه و يرجو لديه رحمته التي وَسِعَت كلَّ شيء، وليكن كما قال محمد بن وُهيب:

وإنى الأرْجُو الله حتى كأنى أرى بجميل الظَّنِّ ماالله صارِنع وسيمُرُ عليك تريباطَرُف من تولهم في الرجاء.

## عبقرياتهم في التقوى

ولنأ خد الآن في عبقرياتهم في التقوى: قال الله سبحانه: • إن أكر مَكم عند الله انقاكم، قال الإمام البيضاوى في تفسيره: فإن التقوى بها تكمُل النفوس و تتفاضل الاشخاص، فن أرادشرفا فليلتوسه فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: مَن سَرَّه أن يكون أفواهم فليتوكل على الله ، ومن سَرَّه أن يكون أفواهم فليتوكل على الله ، ومن سَرَّه أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أو ثق منه بما في يديه ٠٠٠ أقول: هذا كلاثم عُلُوى مُعْرَق له في الصدق والحق والحمال والممثل الأعلى .

<sup>(</sup>۱) الحسنى: تأنيث الاحسن يقال: الاسم الاحسن والاسماء الحسنى. والاسماء الحسنى، والاسماء الحسنى، والاسماء الحسنى معروفة وهي ٩٩ اسما و انظر نهاية الارب ج ٥ ص ٣٢٦، ومرادنا بقولنا ولله الاسماء الحسنى: الصفات، وهي الوحدانية والقدرة الى آخر مسميات هذه الاسماء الحسنى... وقد جاء في القرآن الكريم: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذسم يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون و سورة الاعراف،

 <sup>(</sup>۲) لأمعرى ، وقدتقدم هذا البيت صدرباب البر والنقوى .

# كُلِّيمة في التوكل

و وبعد المناسبة ذكر التوكل واقترا يه بالتقوى فيما أوردنا عليك من الآيات الحكريمة والاحاديث الشريفة، وإشادة الإسلام به، والحث على أن يكون شعار المؤمن فى كل أسبابه، رأينا أن نيلم به وبحقيقته إلما ما . فنقول : التوكل : كلمة يراد بها أمران ، لا يعَد التوكل توكلا على الحقيقة إلا إذا تحققامعا . فأما أول الامرين فهو : الاعتقاد بأن الله عز و تقدس هو وحده الذي بيده كل شيء ، وأنه لاسواه الذي له مقاليد السموات والارض ، وأنجيع الخلق فقراء كل الفقر إلى عونه سبحانه ، وأنه أنه :

إذا لم يكن عَونُ من الله للفتى فأول ما يجي عليه اجتهادُهُ وكل هذا بما لاخفاء بأنه بما تقتضيه عقيدة التوحيد التي قام عليها الإسلام؛ وأما الامرالآخر فهو : أن لا يكون المرءُ وكلةً ، فلا يعتمد بعد الله إلا على نفسه ، وهذا الامر الثانى يكادُ يكون ضَرْبَ قولهم اليوم • الاعتماد على النفس ، أو قول الطغرائي :

وإنما رَجُلُ الدنيا وواحدُها مَن لا يُعَوَّلُ فَى الدنيا على رجل والشطر الآول ، يَقتضى الاعتقادَ بالقَدر خيره وشره ، والشطر الآخر يقتضى السعى والاحتياط لأمره ، ولا ننا مَر بينهما أَلْبَتَه ، وإنما هما ، لدى إنعام النظر ، شيء واحد يُعَبَّر عنه بالنوكل ...

جاء رجل إلى سيدنار سول الله فقال له: إنى أُرسِلُ نافتى و أنوكل ؛ فقال صلوات الشعليه : بل أعقِلْها و توكل . . و مر الشّعبي بإبل قد فشا فيها الجرّب ، فقال لصاحبها : أمّا تُدَاوِي إِيلَك ؟ فقال : إن لنا تجوزاً نتّكل على دعائها الفقال : اجعَل مع دعائها أمّا تُدَاوِي إِيلَك ؟ فقال : إن لنا تجوزاً نتّكل على دعائها الفقال : اجعَل مع دعائها

شيئًا من القَطِران • • وقال أبوعبيدة بن الجراح لعمر رضى الله عنه حين كَرِ هَ طواعين الشام ورجع إلى المدينة: أتفِرُ من قدرالله ؟ قال: نعم ، إلى قدر الله ... فقال له أينفع الحذر من القدر ؟ فقال: لسنا بما هناك فى شيء « تأمّل ، إنَّ الله لا يأمر بما لا ينفع ولا يَنْهَى عما لا يَضُرُ « أَلْقِ بالك ، وقدقال تعالى: ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَّهُلُكة ، وقال تعالى: خنوا حِذْركم ... وفى كناب كليلة: لا يَمنعُ العاقلَ يقينُه بالقدر مِن تَوقَى المخوفِ ، بل ليجمع تصديقاً بالقدر وأخذاً الحَزم ، وقال شاعر:

والمرءُ تَلْقَاهُ مِضْيَاعاً لَفُرْصَتِه حَى إِذَا فَاتَ أَمْنُ عَاتَبَ الْقَدَرَا وقال آخر:

إذا عُيِّرُوا قالوا مَقَادِيرُ 'قَدِّرَتْ وما العارُ إلا ما يَجُـــرُ المقادِر وقالَ آخر :

وأوَّلُ عَجْرِ الْقُومِ عَمَّا يَنُوبُهُم تَدَا نُعُهم عنه وطُولُ التَّواكُلِ وقَالُوا فَ المُثَانِ اللَّهُ على المقادير ...

و إليك ماقاله الإمام الحافظ ابن حجر العشقلانى فى شرحه على صحيح البخارى المسمى فتح البارى (۱) تأبيداً لهذا الذى قلنا فى التوكل: والمراد بالتوكل: اعتقاد مادلت عليه الآية: وما من دائبة فى الارض إلا على الله رزُفها، وليس المراد به ترك التَستُب والاعتمادَ على ما يأتى من المخلوتين، لأن ذلك قد يجُرُ إلى ضِد ما يراد من النوكل، وقد سُيْل أحمد - بن حنبل - عن رجل جلس فى بيته أو فى المسجد وقال: لا أعمَل شيئا حتى يأتينى رزق، فنال: هذا رجل جَهِل العِلمَ مناهً له فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقى تحت ظِلَّ رُمْجى، وَالله عليه وسلم: إن الله جعل رزقى تحت ظِلَّ رُمْجى،

<sup>(</sup>۱) ج ۱۱ ص ۲۵۲ طبعة عبد الرحمن محمد

وقال: لو توكلتم على الله حقَّ توكُله لرزَ قَكُم كَا تُرْزَقُ الطير تَغْدُو خِمَاحًا و تَرُوحُ فِي طلب الرزق؛ قال : وكان الصحابة يضرون و يعملون في نخيلهم ، والقُدْوةُ بهم ... انتهى . دو بعد، فإن التوكل كا ترى وعلى ضوء هذا الذى قلنا: أنَّس من أُسُسِ الآخلاق ، إذ أنَّه يَكْسِبُ صاحبه الجُرْأَة والإقدام و دالشجاعة الادبية ، وأن لا يَخْشَى في الحقِّ لومة لائم، وينفي عنه الجُرْب والتخاذل والخوف من الموت والجزع لدى نزول المصائب وما يحرى هذا المَجْرَى ؛ ويَكْسِب صاحبه كذلك خُلُقَ الاعتمادِ على النفس وأن لا يَشْكِل بعد الله إلا على نفسه ، ومصداق هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم : من سَرّه أن يكون أعز الناس فليكن بما في يَدِ الله أو ثقَ منه بما في يده ، ومَن سرّه أن يكون أقوى الناس فليكن بما في يَدِ الله أو ثقَ منه بما في يد الله أو ثقَ منه بما في يد الله أو ثقَ منه بما في يده ، ومَن سرّه أن يكون أقوى الناس فليكن بما في يَدِ الله أو ثقَ منه بما في يده ، ومَن سرّه أن يكون أقوى الناس فليكن بما في يَدِ الله أو ثقَ منه بما

## عود إلى عبقرياتهم في التقوى

وقال سبحانه: ومن يتّق الله يحدل له تخرّجًا و يَرْزُقهُ من حيث لا يَحْدَسب، ومّن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا « تخرجًا : تخلّصاً من مضايق الدهر ، وقوله سبحانه : من حيث لا يحتسب، أى من وجه لا يخطر بباله ولا يقع فى حسابه ، وبالغ أمره : يبلغ ما يد ولا يفوته مرادولا يعيجزه مطلوب ، وجعل لكل شيء قدرا : أى تقديرا و توقيتا، يفوته مرادولا يعيجزه مطلوب ، وجعل لكل شيء قدرا : أى تقديرا و توقيتا، وهذا بيان لوجوب التوكل على الله و تفويض الأمر إليه ، لانه إذا تحمل أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يدكون إلا بتقديره و توقيته لم يَبق إلا التسليم القدر والتوكل ، ولا معنى الشخط وعدم الرضا ، وعنه صلى الله عليه وسلم : إنى آلاعلم والتوكل ، ولا معنى الشخط وعدم الرضا ، وعنه صلى الله عليه وسلم : إنى آلاعلم

<sup>(</sup>١) أى تغدو بكرة وهي جياع وتروح عشا. وهي ممثلة الاجواف.

آيةً لوأخذالناس بها لكفَّتْهم : ومن يتق الله أ ١٠٠ الآية ". وقال سبحانه : ياأيها: الذين آمنوا اتقوا الله حقٌّ 'تقاتِه ولا تمو نَّنَّ إلا وأنتم مسلمون. • حق تقاته أى حق تقواه ، ودو استفراغ الوُسع فىالقيام بمـا أتمرَ الله به واجتناب ماتمي. الله عنه ؛ومشله: فانقوا الله مااستطعتم ، يربد: بالنُّوا في التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع شيئًا ، وعن عبدالله بن مسعود : هو أن يُطاعَ فلا يُعْصَى و يُشْكَرَ فلا يُكُفّر ويُذكر فلا يُنسى، وقيل: هو أن تُمَنّزُهُ الطاعاتُ عن الالتفات إليها، وعن تَوَقَّع المجازاة عليها، وقيــل: هو أن لا تأخَّذَه في الله لو تَهُ لا ثم وأن يقوم بالقِسط ـ العبدل ـ ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه ، وقال سبحانه : إِنَّ اللَّهُ مِعَ الدِّينَا نَقُوا وَالَّذِينَ مَ تُحْسِنُونَ وَمُسْنُونَ : أَى فَي أَعَالَمُ ، مِن أحسن الشيء: أَنْقُنَهُ ﴾ ... وقال بَرْرُجُمَهِر : من قَوِىَ فَلْيَقُوْ عِلَى طَاعَةِ الله ، ومر. خُدُمن فليضعُف عن معصية الله ٠٠٠ قال ابن المقفّع: ليُحْرِص البلغاء أن يَزيدوا على هذه الكامة ـكلة بزرجهر ـ حرفًا ، « يريد : أنهاكلة جامعة ، وقال عبد الملك بن مروان لبنيه في مَرَضه : أوصيكم بتقوى الله ، فإنها أَذْيَنُ حُلَّةٍ وأحصنُ كَهْف ، فقال مُسْلَمَة بن عبد اللَّك \_ وكان حاصراً \_ وأثربُ إلى الصواب، وأنفع في المآب: نقال عبد الملك: هامّان لا الأوليان ٠٠٠ والحُلَّة: كل ثوبِ جديد، ولا يقال له حُلة إلا إذا اجتمع معه ثوب آخر وعمامة > والكهف: الملجأ ، وأصله كالبيت المنقور في الجبل ، وقال الحطيئة :

ولَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مال ولكر ِ النَّقِيُّ هو السَّميد وتقوى الله خيرُ الزَّادِ ذُخْراً وعند الله للاندقى مَزيدُ وما لابُدَّ أن يأتى : قريب ولكرِّ للذي يَمضى بَعيد

وقال الأعشى في أبباته التي مَدح بهاسيدَنا رسولَ الله:

أَجِـدَّكَ لَمْ تَسْمَعُ وَصَاةً محمدِ نَيِّ الْإِلَهُ حَيْثُ أُوْصَى وأَشْهَدَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْخُلُ بَرَادٍ مِنَ التُّنِيِّ وَلَاقَيْتَ بِعِدَ المُوتِ مِن قَدْ تَرُوَّدًا نَدِيْتُ عَلَى أَنْ مَكَانَهُ فَدُّرُصِدَ للمُوتِ الذي كَانَ أَرْضَدًا نَدِيْتُ عَلَى أَنْ لاتِنْكُونَ مَكَانَهُ فَدُّرُصِدَ للمُوتِ الذي كَانَ أَرْضَدًا

« قرله: أجدك قال سيبويه: هر مصدر كأنه قل. أجدًا منك، ولكنه لايستعمل إلا مُضافا، وقال الاصمعى: أجدك، معناه: أبجد هذا منك ونصبها بطرح الباء، وقال الليث: من قال: أجدًك بكسر الجيم فإنه يستحلفه بجدّه وحقيقته ، وإذا فتح الجيم استحلفه بجدّه، وهر بخته تقول: أجدتك لانفعل كذا. وأرْضد: أعَدَّ، وقال لَهيد:

إنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيرُ نَفَلْ وَبِإِذِنَ اللهِ رَيْثِي وَعَجَلْ أَخْمَــدُ اللهِ فَلا نِنْ لهِ بيدَيْهِ الحَيرُ مَاشَاءَ فَعَلْ أَخْمَــدُ اللهِ فَلا نِنْ لهِ الحَيرُ مَاشَاءَ فَعَلْ مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الحَيرِ اهتدى نَاعِمَ البال وَمَن شَاء أَضَلْ

« الذمل : الغنيمة والجمع أنمال ، ثم قال لبيد : وبإذن الله وتسميله رَيْق ، أى بطّى ، وعجل : أى سرعتى ، فحذف ياء الإضافة للوزن : يقول ، إن الحركة والسكون بيد الله ، ولا ند له : لامثل له ، وبيديه الخير : أى بقدرته التي هى كالآلة فى أفعاله تعالى ، كاليدين فى أفعاله ، و ثفية اليد للبالغة فى التشييه ، وما شاء فعل : أى ماأراده فعله و بين ذلك بالبيت الثالث ، ٠٠٠ وقال أبو نُواس :

أَخِى مَابَالُ قَلْبِكُ لِيسَ يَنْقَى كَانْكَ لاَ تَظُنَّ المَوتَ حَقَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ التَبْقَى الآيا اللهِ الذينَ قَنُوا وبادُوا أَمَا والله مَاذَهُ مِوا لَتَبْقَى وما أحدُ بزادِكُ منكُ أَشْقَى ولا أحدُ بزادِكُ منكُ أَشْقَى ولا لكَ غيرَ تَقُوى الله زاد الله إذا جعلَتْ إلى اللهَواتِ تَرْقَى

واللهرات بريد النفس أو الروح وإن لم يتقدم لذلك ذكر، واللهرات جمع لهاة وهي: لحمة حراء في الحنك معلقة على عكدة اللسان، وقال أبو المتاهية :

أَطِعِ الله بِحُهْدِكُ عامِداً أو دُونَ جُهدِكُ أَعْطِ مَولاكَ كَمَا تَطْلِبُ مِن طَاعَةِ عَبْدِكِ

و قال بعض المتصوفة: من كان مع الله فقد هلك ، و إنما نجامن كان الله معه ، و قال رجل الشَّبْلي: من يقرُبُ العبد من ربه ؟ فزعق ثم أنشد:

مَن لَم يكن للوصالِ أَهُلًا فَكُلُّ إحسانِهِ ذنوب

وكنب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنِه عبد الله في غَيبةِ غابَها : أما بعد، فإنه من اتهي الله وَقاه ، ومن توكل عليه كفاه ، ومن شكَّرَه زادَه، ومن أقرَّضه جزاه ، فاجعل التقوى جِلاءَ بِصَرِكُ ، وعِمادَ ظهرِكُ ، فإنه لاعمل لمَنْ لانِيْهُ له ، ولا أُجرَ لمن لاحسنة له ، ولا جديد لمن لاَخَلَقَ له ... « قوله : وَمَن شَكْرِه زاده : فسيمرُ عليك قريبًا معنى الشَّكُر ، وقوله : ومن أقرضه جزاه، فالقرض في الاصل: ما يعطيه الرجل أو يَفْعَلُه ليجازي عليه، ولما كان الله سبحانه لايستقرض من عَوز فقيد قالوا في مثل قوله تعالى : وأقرضوا الله قرضا حسدًا، و: مَن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له: إن القرض معناه الفعل الحسن مِن اتباع أمر الله وطاعته، والعرب تقول لكل من فعل إليه خيراً : قد أحسنت قرضي وقد أقرضتني قرضاً حسنا، وفي الحديث : أقرِض من عِرضِك ليوم فقرك ٠٠٠ يقول صلوات الله عليه : إذا نَالَ عِرْضَكَ رَجُلُ فَلَا تَجَازُهُ، وَلَكُنَ ٱسْتُبْقِ أُجَرَهُ مُوفَّرًا لَكُ قَرْضًا فَي ذِّمَّتِهُ التأخذه منه يوم حاجتك إليه .... وقال عمر بن عبد العزيز : ليست النقوى قيامَ الليــل ولا صيامَ النَّهار والتخليط فيما بين ذلك ، ولـكن التقوى تَرْكُ

مَاحَرَّ مَاللهُ وَأَدَاءُ مَاافَرَضَ اللهُ ، فَن رُزق خيراً بِعَد ذَلَكَ فَهُو خَيْرٌ ... وقال رجل لحكيم : أَوْصِنى : فَمَال : إِنِ استطعت أَنْ لا تُسَىءً إِلَى مِن تُحَبُّ فَافَعَل ، فَقَال : وَهَل يُسَيَّءُ المَرءُ إِلَى مِن يُحَبُّ ؟ قَال : نَمَ ، نَفَيْسَكُ إِنْ عَصَيْتَ الله .

## التقوى مع الجهل

قال الحسن البَصرى: أدركت وما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: مَن عَمِل بغير علم كان ما يفسده أكثر بما يصلحه ... وقال أيضاً: قصم ظهرى عالم لازهد معه ، وزاهد لاعلم معه ، هذا يدعو إلى جهله بزهده ، وهذا يُنفِّر عن عليه بحرصه ، وقيل لانو شروان: أيَّ الناس أولاهم بالسعادة ؟ فقال : أقلهم ذنوبا ، قيل : ومن أقلهم ذنوبا ؟ قال : أملهم عقلا ... وسيِّد الكلام في هذا المعنى قوله تعالى : إنما يخشى الله أمان عباده العلماء ؛ وقد تقدم آنفا . وفي الاثر : يكون في آخر الزَّمان وُراه في في في في أفضل من سبعين ركعة من عايد فسقة وعبا د جهلة ، وركعة من عالم أفضل من سبعين ركعة من عايد فسقة وعبا د جهلة ، وركعة من عالم أفضل من سبعين ركعة من عايد

## التماوت والإفراط في الخشوع

والاصل فى هـذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لرجل جدّ فى العبادة حتى غارَتْ عيناه : إن هذا الدّينَ متين ، فأرْغِلْ فيه برِنق ، ولا تُبَغَّض إلى نفسك عبادة ربّك ، فإن المُنبَتَّ لاأرضا قطع ولا ظهراً أ بقى ، ولَنْ أيشاد عنا الدّينَ أحدُ إلا غلبه... دمتين : أى شديد ، من متن متانة : آشتد و قوى ، قال تعالى : وأمْلى لهم إنَّ كَيدِى متين ، وقوله : فأوْغِل فيه برفق : أى ادخل ، وأصل الإيغال : الإمعان فى السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الإيغال : الإمعان فى السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الرّياد الإمعان فى السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الرّياد الإمعان فى السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الله على السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الله على السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الله على السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الله على السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الله على الله على الله على الله على الله على السّير والإبعاد فيه يقول : سِرْ فى الدين برفق ولا تحميل الله على اله على الله على الله

على نفسك فتكلفها مالاتطبق فتجز و تترك الدمل ، والمنبت: الذى أتعب دَا بَيّهُ حتى عَطِبَ ظهرُه فبَهَى مُنْقَطَعاً به ، من الانبنات وهو الانقطاع » ... ورأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا مُطاطئاً رأسه ، فقال له : ارفَع رأسك، فإن الإسلام ليس بمريض ... ونظر يوماً إلى رجل مُظهر النُسكِ مُتَماوِت (۱) فَهَقَه بالدرَّة وقال : لا يُمت علينا ديننا أماتك الله ... ونظرت السيدة عائشة رضى الله عنها إلى رجل كاد يموت تخافتا (۲) فقالت : مالهذا ؟ فقالوا : أحد القراء ، فقالت : قد كان عمر بن الخطاب سيِّد القراء ، فكان إذا قال أسمع ، وإذا مشى أسرع ، وإذا ضرب أو جع ... وقال صلى الله عليه وسلم قال أسمع ، وإذا مشى أسرع ، وإذا ضرب أو جع ... وقال صلى الله عليه وسلم قاليس منى ...

### قلة اليقين في الناس

قال الشعبى: لم يَقْسِم الله بين الناس أقلَّ من اليقين ··· وقال أبن الروى من همزيته البارعة التي يعاتب فيها أبا القاسم الشطرنجى ــ ونذكر من أبياتها المختارة ما يصح أن يذكر هنا ، كما يصح أن يذكر في باب القناعة قال :

مرحباً بالكَفافِ يأتَى هنيئاً وعلى المُتْعِباتِ ذَيلُ العَفاء (٢)

ضَلَّةً لامْرِيْ يُشَمِّرُ في الجَمْدِعِ لِعِيشٍ مُشمِّدٍ الفَناءِ (١)

<sup>(</sup>١) المتماوت : الذي يظهر من نفسه الضعف من العبادة والزهد والصوم

<sup>(</sup>٢) النخافت: تكانب الحفوت، وهو: الصعف والسكون

<sup>(</sup>٣) الكماف من الرزق: الفوت وماكف عن الناس أى أغنى عنهم، والمتعبات : الامور الني تتعب صاحبها في تحصيلها، والعفاه: الدروس وامحاء الآثر

<sup>(</sup>٤) ضل من يكد في جمع المال لعيش يسرع في الزوال

حُسْبُ ذِى إِرْبَةٍ وَرَأَى جَلِيّ صِحَّةُ الدينِ والجُوادِحِ والعِرْ يَنْكَ خير لعارف الحير مِمّا ولها من ذَوِى الأصالةِ عُشا ليس للمُكْمِرُ المُنَغَّصِ عَيْشُ إلىأن قال:

ُطْلِمَتْ حَاجَى فَلَاذَتْ بِحَةً وَ وقضاء الإله أخوط للنا غير أن الينقين أشحى مريضاً ما يَجَدْتُ امْرَ ، أُسْرَى أُنَّه بُو لو يَصِحْ اليقينُ مارَغِب الرَّا وعسيرٌ بُلوع ها تيك جدا

رِثِ والعُمْرُ دائْتِ فِي انقضاء (١) نت لِرَبِّ الكنوزِ كَمْنَزَ بَقاءِ

نظَرَتْ عَيْنُه بلا غُلُواءِ (٢) ضِ وإخرازُ مُسْكَةِ الحَوباءِ (٣) يَخْمَعُ الناس مِن نُضولِ الـثَّرَاءِ تُق ولَيْسُوا بتابِجِي الأَّدُواءِ إنما عَيْشُ عائشٍ بالهَمَاءِ

الكَ فأسكتها لكفّ القناء (1) يس من الأمهات والآباء (0) مَرَضًا باطنًا شديدَ الحَفَاءِ بَنُ الاوفيه شوبُ المراء (1) غِبُ الا إلى مَليكِ السماء تلك عليها مراتب الانبياء

 <sup>(</sup>۱) دائبا من دأب فی عمله : مضی فیه بجد و تعب ، و یکنز من باب ضرب و نصر :
 محرز الاموال ، والفناطیر: یعنی من الذهب و الفضة و ما إلىهما

<sup>(</sup>٢) الإبة: الدهام، والغلوام: الغلو (٣) أن والحصول على ما يمسك الابدان من الغذاء والشراب، والحوياء: النفس (٤) لاذت: لجأت واحتصنت، والحقو بفتح الحاء وكسرها: الإزار أو معقده يقول: فتعلقت بأهدابك أى النجأت إليك فسلم وتركم اللفضاء (٥) أحوط: أعظم حفظاً وصيانة (٦) يقول: لم أجد أحداً يظن أن عنده يقينا بالله (لا وفي نفسه شوب من الشك

## إصلاح الضمير

<sup>(</sup>١) معاظلة : أى عاظلها قائلها : أى عقدها عجزا عن الإفصاح أو قصداً

<sup>(</sup>٢) هود: أى سورة هود وفيها يقول الله جل شأنه لسيدنا رسول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا إنه بما تعملون بصير، ولماكان العمل بمضمون هذه الآية الكريمة في غابة العسر قال سيدنا رسول الله: شيبتي هود

عمر رضى الله عنه بمملوك يَرْعَى غنما، فقال: أُ تَدِيعُنى منها شاةً ؟ قال: ليست لى ، قال: فأين العللُ ؟ قال: فأين الله: فاشتراه عمر وأعتقه ، فقال المملوك: اللهم قد رزقتنى العِثْقَ الاصغر فارزقنى العِثق الاكبر، أعوذ بك من قلب غائب عنك ... وقال السرى السقطى (١): بتصحيح الضهائر تُغتفر الكبائر؛ فأثب عنك ... وقال السرى السقطى (١): بتصحيح الضهائر تُغتفر الكبائر؛ وفي الاثر: تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرِ فك في الشدة « أي تعرّف إليه في الرخاء بالشكر وذِكْر الآلاء يعرفك في الشدة بالعصمة ... » وقال بعض في الرخاء بالشكر وذِكْر الآلاء يعرفك في الشدة بالعصمة ... » وقال بعض المتصوفة : إن الله لا يَشْغَلُه عنك شيء فإن استطعت أرب لا يشغلك عنه شيء فافعل ...

### احتمال المكاره في العاجل رجاء المسارّ في الآجل

ومن جرامع الكلم فى ذلك قول سيدنارسول الله: حُقّت الجنة بالمكاره وحمّ مَكرُ هة وهى: مايكرهه وحُقّت النارُ بالشهوات وحُقّت: أحيطت، والمكاره جمع مَكرُ هة وهى: مايكرهه المرء ويشق عليه، والشهوات اكل مايوانق النفس و تصبو إليه. قال الإمام القرطبى: أصل الحقّ : الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصّل اليه إلا بعد أن يُتخطّى ، فمثل المصطفى المكارة والشهوات بذاك ، فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكارة والصبر عليها، والنار لا يُنْجَى منها إلا بقطم النفس عن مطلوباتها، وقال ابن حجر: هذا من جوامع كلم المصطفى وبديع بلاغته فى مطلوباتها، وقال ابن حجر: هذا من جوامع كلم المصطفى وبديع بلاغته فى عليها ، ولما تاب بعض الصوفية كان لا يتَهَنّأ بطعام ولا شراب فقالت له أهه : آرفُق بنفسك ، فقال: الرّق أظلُب لها ... وهذا كقول الربع بن خُشَم وقد صلى طول ليليّه حتى أصبح وقال اله رجل: أتعبت نفسك فقال: راحتَها أطلُب ...

<sup>(</sup>١) أحدرجال الطريقة وخال أبي القاسم الجنيد، ترجم له ابن خلكان

ومثل هذا \_ و إن كان من بابة أُخرى \_ قول العباس بن الاحنف :

سأطلُبُ بُعْدَالدار عنكم لتَقْرُبوا وَتَسْكُبُعَيْناىَ الذَّموعِ لِتَجْمُدَا<sup>(۱)</sup> وقول الآخر:

تَقُولُ سُلَيْمَى لُوا أَمَّتُ بِأُرْضِنا وَلَمْ تَدْرِ أَنِي لَلْمُقَامِ أُطَوِّفُ

# مراعاة الدين والدنيا معآ

قال تعالى : ولا تَدْسَ نصيبك من الدنيا ... وقال سيدنا رسول الله : ليس بخيركم مَن ترك دُنياه لآخرته ، ولا آخرته لدنياه ، حتى يُصيب منهما جميعا ، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ، ولا تكونوا كلاً على الناس ... وكلاً : عيا لا و رَثَقُلاً وكان محمد بن على بن عبد الله بن عباس يقول : اللهم أعنى على الدنيا بالغنى ، وعلى الآخرة بالتقوى ، وقال مروان بن أبى حفصة لِعمارة بن حمزة (٢) : أنشَدْتُ المامون قولى :

أَضْحَى إِمامُ الهُدى المأمونُ مُشْتغِلًا بالدين والناس بالدنيا مَشاغيلُ فلم يَهْتُمَ لذلك ا فقال عمارة: مازِدْتَ على أنصَيّرْ تَهَ عُرُوزاً مُعتكفة في بحرابِها،

<sup>(</sup>۱) كنى بالجمود عن السرور ... وللمقاد في هـذه الكناية كلام حسن انظره إذا شدّت في شرحنا على النلخيص

<sup>(</sup>٣) شخصية ضخمة ،كان أديبا وكان كاتبا وكان جواداً كريما وكان منسروات الناس وكان تياها معجباً معتداً بنفسه وكان في زمن السفاح والمنصور ويتى الى زمن المأمون وتولى الولايات العظيمة في أيامهم وكان من شدة اعتداده بنفسه اذا أخطأ يمضى على خطائه ويأنف من الرجوع ويقول: نقض وابرام في ساعة واحدة! الخطأ أهون من ذلك و انظر ترجمته في معجم الادباء لياقوت وهي زاخرة بكل ما يطرب ويعجب من سيرة هذا عمارة بن حمزة،

الله المسلمين الهلا قلت كما قال جرير :

فـــلا هو فى الدنيا مُضِيـعٌ نصِيبَه

ولا غَرَضُ الدنيا عن الدين شاغِـُله ا

والمشهور في هذا المعنى قول الفاروق رضى الله عنه: أعَمَل لدنياك كأنك تعيش أمدا وآعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ... وقال الشاعر:

ولله مِنِّى جانْتِ لاأضيعهُ ولِلَّهُوْ مِنَى والخَلاعة جانب وسيمر بك كثير من عبقرياتهم فى هـذا المعنى، فى مواضع أخرى من هذا الكناب.

# الرجاء والجمع بينه وبين الخوف من الله

قال تعالى: فى صفة المؤمنين: يَرُجون رحمته و يخافرن عذابه ، وقال حكيم: آرَجُ إذا خِفْتَ وَخَفُ إذا رجوت، وكن كالمرأة الحامل ليس رجاؤها أن تللة ولداً ذكرا بأكثر من خو فها أن تلك أُ ثى . وقريب من هذا تول رجل لابنه: خف الله خو ما لا يمنعك من الرجاء، واربجه رجاءً لا يمنعك من الحوف ، فالمؤمن المجاه ، وقال:

أنا بين الرجاء والخوفِ منه واقِف بين وعده والوَعيدِ وقال أبو ُنوَاس:

لا تَعَظُّر العَفُوَ إِن كَنْتَ الْمُرَّمَّ أَحْرِجاً فَإِنْ حَظْمَرَ كَهُ بِالدِينَ إِذْراءِ وقال أيضا:

ياكثير الذنْبِ عفو الله من ذنبك أكثر

و قال :

تَبَسَّطنَا على الآثامِ لَى ﴿ رَأَيْنَا العَفُوَ مِن مَمَرَ الدَّنُوبِ وَقَالَ :

تَكَنَّرُ مااستطعت من الخطايا فإنك بالِـغُ رَّبا غفورا سَتُبْصِر إن ورَّدْتَ عليه عفْوًا و تَلْقَ سيـداً مَلِيكا كبيرا تَعَضُ نَدامةً كَفَيْك مما تركت مخافة النار السُّرُورا

وفى الآثر: ماأُحِبُ أَنَّ لِيَ الدنيا وما فيها بهذه الآية: قلْ ياعبادى الذين. أسرفوا على أفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ... وقال ابن عباس لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أَىُّ آية أَرْجَى؟ قال: إن الله لا يغفر أن يشرَك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء، فقال: إن هذه لمرْجُوَّة، وأرْجَى منها قوله تعالى: إن الله لذُو مغفرة للناس على ظليهم ... وقال أعرابي لا بن عباس: من يحاسب الخلق يوم القيامة ؟ قال: يحاسبهم الله تعالى قال: إن يقر قال: إن الله تعالى قال: إن الله تعالى قال: إن وسمع أعرابي عبد الله بن عباس يقرأ قول الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فقال: والله ماأنقذنا منها تعالى: وهو يو يد أن يلقينا فيها افقال ابن عباس: خذوه من غير ققيه ...

# العبادة لاطلبا للثواب ولا خوفا من العقاب

وقد تقدم لنا آنفا قول فى ذلك و نَزيد فنُورِ دُ طَرَ فا من عبقر باتهم فى هذا المعنى : قال الشَّبْلى : من عَبَدَه رجاءَ الجنة فهو عبدها ، أو خوفَ النار ، فهو عبدها ، لأن من خاف شيئا أو رَجاهُ فهو معبوده ، وقال بعضهم : من عبد

الله بعوض نهو لئيم ، وقال آخر : اللهم إن كت تالم أنى أعبدك خوفا من نارك فأحرقني ، أو طمّعا فى جنّتِك فاحر منيها ، وإن كنت تعلم أنى أعبدك حبّا لك وشوقا إلى لقائك فأ بحينيه ... وقيل لرابعة العدوية : ما لك لاتسألين الله الجنة فى دُعائك ؟ فقالت : الجار ثم الدار ... « تعنى بالجار : ذا الجلال والإكرام » وقد أوردنا بيت المَعرّى :

ولتفعل النفس الجميل لأنه خير وأحسن لالأجل ثوابها غير مرة فيما أسلفنا، وقال بعضهم فى توله صلى الله عليه وسلم : أكثر أهل الجنة البُله ، قال : لأنهم فى شُغُل فاكهون ، شغلهم النعبم عن المُنعم ، ومَن رضى بالجنة عن الله فهو أبكه ، أقول : حديث : أكثر أهل الجنة البُله : حديث ضعيف د انظر شرح الجامع الصغير للمناوى » وعلى أنه ضعيف فقد حديث ضعيف د انظر شرح الجامع الصغير للمناوى » وعلى أنه ضعيف فقد أولوه تأويلا حسنا : فقال الأزهرى : الآبله : الذي طبع على الخير ، فهو غافل عن الشر لا يعرفه \_ أقول : أو يعرفه ولكن يتجنّبه \_ وقال النّضر بن غافل عن السّر لا يعرفه \_ أقول : أو يعرفه ولكن يتجنّبه \_ وقال النّضر بن غافل عن السّر لا يعرفه \_ أقول : أو يعرفه ولكن يتجنّبه \_ وقال النّضر بن غافل الساع :

ولقد لهَوْتُ بِطِفْلَة مَيَّالَة بَبْهَاءُ تَطْلِعُنَى عَلَى أَسْرارِهَا وَلا تَفْطَنُ لَمَا فَ ذَلَكُ عَلَيْها. وقال الزَّبْرِقان بنبدر: خيرُ أولادِنا الآبلَهُ المقُول، يعنى: أنه لشِدَّة عليها. وقال الزَّبْرقان بنبدر: خيرُ أولادِنا الآبلَهُ المقُول، يعنى: أنه لشِدَّة حياته كالا بله وهو عقول مُبالغة من العقل اوقال الربخشرى في صفة الصُّلحاء : هَيْنُونَ كَيْنُونَ وَ غيراً ن لا هَوادة في الحقّ ولا دَهانة ، بُلُه ، غَوْصُهم على الحقائق يعْمُر الألباب والأذهان ، وذلك لأهم أغمَلوا أَمْرَ دُنياهم فجهلوا حِذْقَ التصرف فيها فأقبلوا على آخِرَتُهم فشَغِلوا بها فاستحقُّوا أَنْ يَكُونُوا أَكْثَرُ أُهلِها ،

#### الرياء

الرياء: ترك الإخلاص فى العمل بملاحظة غير الله فيه؛ ومن عبقرياتهم فيه، والله فيه؛ ومن عبقرياتهم فيه، والسله الله الله الله إن أخوف ماأحاف على أمَّى الرياء الظاهر والشَّهُوةُ الحفية. وقالوا: أعظم الرياء حب المَحْمَدة ، وقالوا إذا عمل الرجل العمل وكتَمَه وأحب إعلامَ الناسِ أنه كتمه ، فالك أقبح الرياء ، وقال أبونواس:

وإذا ترعت عن الغواية فليتكن لله ذاك الله الله الله الله المناس وقال لقمان لابنه: آتق الله ولا ترى الناس أنك تخشاه له كرموك ... وقال بعضهم: كان الناس يراؤن بما يفعلون فماروا يراؤن بما لايفعلون وقالوا: ماالدخان بأدلً على النار من ظاهر أمر الرجل على باطنه ... وقالوا في وصف المراثى: له سَمّت أبى ذَرَّ على قلب أبى جهل (٢) وقال صلى الله عليه وسلم فيمن تنسك طمعا فى عرض الدنيا: أكثر منافق هدده الامة قرًاؤها وقال ابن الاثير: أى أنهم يحفظون القرآن نفيا للهمة عن أنفسهم وهم مُعتقدون تضييعه (١)، وكان المنافقون فى عصر النبى جذه الصفة وقال وهم مُعتقدون تضييعه (١)، وكان المنافقون فى عصر النبى جذه الصفة وقال

<sup>(</sup>١) إذا أردتالتوسع فىالقول على الريا.وحقيقته وأنواعه وعلاجه فعليك بإحياء علوم الدين للغزالي

<sup>(</sup>۲) أبو ذر الغمارى هو الصحابي الجليل الزاهد الورع الصادق المهجة الذي قال فيه سيدنا رسول الله : ما أقلت الغبراء و لا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذروقال فيه سيدنا على : أبو ذروعاء ملى علما ثم أوكى عليه ، أوكى عليه أى شد بالوكا. وهو الحيط يشد به فم القربة ، توفى سنة ٣١ ه أما أبوجهل فهو عمرو بن هشام أعدى أعداء سيدنا رسول الله قتل في غزوة بدر (٣) أي مضمرون عدم العمل به

الزمخشري : أراد بالنفاق الرياء ، لأن كلا منهما إرادة ما في الظاهر خلاف مافى الباطن . وقال الغزالى : آحذَر من خصال القرَّاء الأربعة : الأمل والعَجَلة والكبر والحسد، قال: وهي عِلل تعتري سائر الناس عموما والقرَّاة خصوصا، ترى القارئ ُ يُطوِّل الأمل فُيُورِقِيهُ في الـكسل ، وتراه يَستَعجل الخير فيقطع عنه ، وتراه يَحْسُد 'نظراءَه على ما آتاهم الله من فضله فريما يبانع به مَبالهٔا يَحِمِـلُه على فضائح وقبائح لا يُقْدِم عليها فاسقولا فاجر . وقال الفضيل بن عياض لا بنه: اشترُوا داراً بعيدةً عن القُرَّاء، مالى والقوم! إن ظهَرَت مِنَّى زَلَّةٌ نتلونى ، وإن ظهرت على حسنة حسدوني ، ولذلك ترى الواحدمهم يتكبر على الناس وبستَخفُّ بهم مُعَبِّسا وجهه كأنما يُمنَّ على الناس بمــا 'يصَلِّي زيادة ركعتين ، أو كأنما جاءه منالله منشورٌ بالجنة والبَرَاءة من النار ، أوكأنه استَيْقَنَ السعادة لنفسه والشقاوةَ السائر الناس ، ثم هو مع ذلك يَلبَسُ لباسَ المتواضعين ويتباوتُ، وهذا لايليق بِالتَّكَبُّر والتَّرقُع ولا يلائمه لكن الاعمى لا يُبْصِر ... أقول: كل ماقالوه في القراء مما يَصمُّ أن يمال في علماء الدين وفي المُتَدِّسكين، لأنه يقال تقرَّأ فلان أَى تَنفَّهُ ، و بقال : تقرَّأ : أَى تَنسَّكُ ، قال زيدبن تُرْكِيّ الزُّ بَيْدِيُّ ، وقال الفَراءُ: أنشدني أنو صَدَفة الدَّبَيْرِيُّ :

ولقد عَجِبْتُ لكاعِبِ مَودُونةِ أطــرانُها بالتحـنْ والْحِنَاءِ

بيضاءَ تَصْطادُ القَوِىَّ و تَسْتَبَى بالحُسْن قلْبَ المُسْلِمِ القُـرَّاءِ

مَوْدُونةَ : مُليَّنَهُ وأطرافها نائب فاعل مودُونة ، ورَوَوا أن بلال بن أبى بُردة وَفَدَ على عمر بن عبد العزيز فجمل بديمُ الصلاة فقال عمر : ذلك التَصَنَّع ، فقال له الما لمَا الله الله الله الله الله عندك إن بعَشْتُ أمير المؤمنين على توليقِك العراق؟ قال عُمَالتي سنةً أي وظيفتي ومُرَ تَّبِي وكان مبلغُه عشرين المؤمنين على توليقِك العراق؟ قال عُمَالتي سنةً أي وظيفتي ومُرَ تَّبِي وكان مبلغُه عشرين المؤمنين على توليقِك العراق؟ قال عُمَالتي سنةً أي وظيفتي ومُرَ تَّبِي وكان مبلغُه عشرين

ألف درهم ، فقال : اكتُب به خطّك ، فكتب إليه ، فجاء الدلاء إلى عمر فأخبرَه ، فقال : أراد أن يَغُرّ نا بالله · · · ودخل على أبى جعفر المنصور رجل بين عيدَيه كُرُكبَة البعير ـ وذلك يكون من أثر السجود ـ يريد القضاء ، فقال المنصور : إنْ كنت أبرَرْت الله بهذا في ينبغى أن نَشْغَلك عنه ، وإن كنت أردت خداعنا في ينبغى أن نَنْخَدِ ع لك . وقال شاعر :

لا تَصْحَـــَبَنَّ صحابةً حَلَقُواالشُوارِبَ للطَّمَعِ يَبِكَى وَجُـــلُّ بُكَانُهُ مَا للفريدةِ لا تَقَعْ

وقال آخر :

عَمَّرُ وَا تَوْضِعِ التَّصَنُّعِ مِنْهُمْ ومكانُ الصلاح منهم خرابُ و يُروى هذا البيت على وجه آخر ...

ورَوَوا أَن بعض الناسكان يَهِ مُ زَكَانَهُ من الفقير ويَسترجِعُها منه بدرهمأو درهمين . ويُروَى أغربُ من ذلك وأ تُعَدُف باب الحِيل الشرعية المحرّمة ، وذلك أن أحد مشيختنا الذين تولّوا مشيخة الإسلام والإفناء في الحيل الغابر بمصر حركان غنيا مثريا - كان يحتال في زكاة المال بأن يَضع فيمة ما يجب عليه أن يُزكّيه عن ماله في العياب والزكائب المملوءة قمحا ثم يُفهِم الفقراء أن هذه هي ذكا تُهم يشتريها منهم بثمن مُغْرٍ ، وبذلك يظن أنه قد قام بفريضة الزكاة و يخاد عون الله وهو خاد عهم،

#### التوية

التَّوبة: الرجوع عن الذنب، يقال: تاب إلى الله يتوبُ توبةً وتَوَّبًا ومَتابا: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، وتاب الله عليه: وقَفَه إلى التوبة أو

عاد عليه بالمغفرة ، وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : التوبة على أربعة دَعَائُمَ : آستغفار باللسان ونيَّة بالقلب وترك بالجوارح وإضمار أن لايعودَ. وفي الحديث: مَن تاب قبل وقه بفُواق ناقة حرَّم الله وجهَه على النار الفُوَاق: أن تُحال الناقة ثم تُترك لحظة يَر ضِعُها الفصيل لتّدِر ثم تحلب. وقال عز وجل : ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا « التوبة النصوح : الخالصة التي لا يعاورُ بعدها الذنب ، وقال تعالى : إنما التوبة على الله للذين يعملون السُّوء بجهالة ثم يتو بون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علما حكيما، وليست التربة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدَهم الموتُ قال إنى تُبْت الآن ﴿ يَقُولُ سَبِّحَانُهُ : إَنَّمَا قَبُولُ النَّهِ لِمَا كَالْحَتُوم على الله لمن أذنب بجهالة وسَفَه \_ فإن ارتكاب الذنب سَفَنْهُ وتجاهل، ومن مُمَّ قيل: من عصَى الله فهو جاهِل محتى يَنز عَ عن جهالته ـ ثم يتوبون قبل الموت قال عليه السلام: إن الله يقبل توبَّةَ عبْدِه مالم يُغَرُّغِر، قال المفسرون: وسماه قريبًا لأن أمَدَ الحياة قريب ، أو قبل أن ُيشرَب في تلويهم ُحبُّه فيتعذَّر عليهم الرجوع ،

### المبادرة إلى التوبة

وقد حَثُّوا مع ذلك على المبادرة بالتوبة والإفلاع عن المعاصى فروَوا أنه قيل لرجل: أوْسٍ، فقال: أُحَذَّرُكم «سَوف» وقال شاعر:

والمرءُ مُنْ تَهَنُّ بَسَوْفُوالَيْتَنِي وَهَلَاكُهُ فَى سَوْفِهِ وَٱللَّيْتِ وقال آخر:

أُسَوِّفُ تَو بَتِي خمسين عامًا ﴿ وَظَنِّي أَنِ مِثْلِي لا يَتُوبُ

وقال بمضهم : محن لانريد أن نموتَ حتى نتوبَ وِلا نتوبُ حتى نموتَ ... وقال بعضهم لرجل: عِظْنَى ، فَهَال : قد قطهْتَ عَامَّةً سَفَرك ، فإن استطمت أَلَا تَضِلُّ فَي آخره فَانْعَـل ٠٠٠ وقال مُصعَب بن الزير : ادفع سَطْوَة الله بسرعة التُنزُوع ، ورُحسن الرجوع ، فيُوشِك أن المنايل تَسْبِقُ الوصايا ، وقالو أفي قوله تعالى : بل يُريد الإنسانُ لِيَفْجُرَ أمامَه : يُكْثِيرُ الذنوب ويؤخِّر التوبةَ أُو 'يسوِّف بالتوبة ويقدم الاعمال السيئة، وقال مُؤَرِّج السدوسي(١): فجرَ تَـ إذا ركب رأسه فمضى غير مُكْتَرث، وقوله: ليَفُجُرَ أَمامَه: لِيمْضِ أمامه راكبا رأَسَه ٠٠٠ وقال سيدنا رسولُ الله لرجل وهو يَهْظه : أَغْتَـيْمُ خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك ، وصِحَّتك قبل سَقَمِك ، و فرا غك قبل شغلك ، وشبا ك قبل هَرَمِك ، و غِناك قبل نَقْرِك . • اغتنم حياتك قبل • وتك: اغتنم ما تأتَى نفعَه وأوابَه بعد مونك . وصحتك قبـل سقمك : اغتنم العمل حال الصحة فقد يَمنع ما نع كالمرض فتُقْدِم بنير زاد. وفراغك قبل شغلك : اغتنم فراغك فى هذه الدار قبل شغلك بأهوال مابعــد الموت ، أى أغتنم فرصة الإمكان. لعلك تُسكَم من الهوان . وشبابك قبل هرمك : اغتنم الطاعة ونعل الخير حال قدرتك قبـل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على مافرَّطت في جنب الله . ويغناك قبل فقرك: اغتنم الإحسان والتصدق بفضول مالك قبــل أن تنزل جَائِحَة 'تَفْقِركَ. ولك أن تقول : إن هذه الوصية الكريمة مَنْزاها عائم شامل يراديها المبادرة إلى العمل وانتهاز الفُرُص قبل فواتها ، وقال الشاعر .

إذا أنت لم تَزْرَع وأبصرت حاصِداً نَدِهْت على التفريط في زَمَن البَذْر وقال أبو العتاهية:

فواعبًا كيف يُعْمَى المليكُ أَمْ كيف يَجْحَدُه الجاحِد

<sup>(</sup>۱) نحوی بصری ، أخذ عن الخليل؛ توفی هو وأبونواس في يوم واحد سنة ١٩٥

ولله في كلِّ تَحْرِيكَ وَتَسَكِيةٍ فِي الْوَرَى شَاهِدُ وفي كلِّ شيءٍ له آيةٌ تَدُلُّ عَلَى أنه واحِدُ وقال الآخر:

إن السَّفينة لاتجرى على اليَّدِس تَرجو النَّاجةَ ولم تسلُكْ مَسالكُها وجاء حبيب بن الحارث إلى سيدنا رسول الله فقال: إنى مُقارَفُ للذنوب، فقال: تُبْ، فقال: إنى أتوب ثم أعود ، فقال: كلما أَذْنَبْت ذَنَبَّا فَتُب، فَمَفْوً الله أكبر من ذنوبك. وفي الحديث: إناارجل ليُذنبُ الذنبُ فَيَدُخُلُبِهِ الجنة، فقيل: وكيف يارسول الله ؟ قال: يكونُ 'نُصَّب عينِه خاتفا منه حتى يدُخل الجنة ... واجتمع ثلاثة من الحكماء عندكِسْرى فتذاكروا في شِّر الأشياء فقال أحدهم : الهُمُّ يقترنُ بالعُدْمِ \_ الفقر \_ وقال الثانى : سُقْمُ البدن ودوامُ الحُزْنِ ، ' وقال النااث : دُنُو أَجَل وسوء عمل ... كَفَكُم لهذا ... ودعا بعض الصالحين فقال : أعودُذ بالله من وُقوع المَنِيَّة ولما أَنْالُغ ِالاثْمُنِيَّة ٠٠٠ وقال حكيم : الايامُ صحائف آجا لِكم فأوْ دِعوها أجل أفعا لِكم...وقال على بن الحسين رضى الله عنهما : عَجِبْتُ لمن يَحتَمِي عن الطعام لِمَضَرَّ تِهِ وَلا يُحْمَى عن الذنبِلَمُعرَّ تِهِ ! وقال بعضهم حضرتُ مجاس الشُّبلي (١) فقام إليــه رجل من أصحابه وقال له : أَوْصِنَى ، فقال له : لقد أوصاك الشاعر بقوله :

قالوا تَوَقُّ دِيارَ الحَيُّ إِن لَهُم عَيْنًا عليك إِذَا مَا نِمْتَ لَمْ تَنَّمَ لِ

<sup>(</sup>۱) الشبلى ـ وقد تكرر ذكره في هذا الكتاب هوأ بوبكر دلف بن جحدر، والشبلى : فسية إلى شبلة ، بلدة من بلاد ماوراء النهر ـ سمر قند و بخارك و ما إليهما ـ كان في مبدآ أمره و اليا لإحدى الولايات ثم تاب و تصوّف و بلغ المبائغ في ذلك ، كان جليل القدر ما لكى المذهب و صب الشبخ أما القاسم الجنيد و من في عصره من الصالحين توفى سنة معداد و عره سبع و ثمانون سنة

وقال يحيى بنُ معاذ : اجتناب السيئات أشـدُ من اكتساب الحسنات ... وسمع الحسن البَصْرِيُّ رجلاً يقول : اللهم اج مأنامنك على حذر ، فقال : إنه فَعَل ذلك ، أليسَ قد سَتَرَ عنك أجَلَك ، فلستَ من حياة ساعة على يقين !

#### الاستغفار

قال على بن أبي طالب: العَجَبُ لِمن يُقْتُطُ ومعه النجاة: الاستغفار ... وقالوا الاصغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . وقال حكيم: أيها السلاطين، لابد لكم من المعاصى الكبار فافعلوا بإزائها طاعات عظيمة ، أيها الاوساط، يمث كنك الطاعات العظيمة ، كالمصالح التي لا يقدر عليها إلا السلطان ، فلا تركبوا المعاصى الكبيرة ... وقال بعضهم : سمّعنى راهب أفول: أستغفر الله ، فغال عافق ، سُرْعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين ... ويدل على ماقاله قوله صلى الله عليه وسلم : المستغفر باللسان المُصرُّ على الذنب كالمُستهزئ بربه . وقال الربيع بن خُتَيم : لا يقولَن أحدكم : أستغفر الله وأتوبُ إليه فيكون ذنبا الربيع بن خُتَيم : لا يقولَن أحدكم : أستغفر الله وأتوبُ إليه فيكون ذنبا جديداً إذا لم يفعل ، ولكن ليقُل : اللهم ، تُبْ على واغفرلى ، فقيل : ولم ؟ اشد طلبا وأسرع كركا من حسنة حديثة لذنب قديم . • دركا بسكون الراء و فتحها: لحافا وإدراكا ، ... وسُسُل بعض المُجان : كيف أنت في دينك ؟قال: أخر قه بالمناص ، وأرَقِّهُ بالاستغفار ...

و وأما بعد ، فلو يُؤاخذ اللهُ الناسَ بما كسبُوا ماترك على ظهرها عِن دا بَة ولكن يؤخِّرُهم إلى أجل مُسمّى فإذا جاء أجلهُم فإن الله كان بعباده بصيرا (١).

<sup>(</sup>١) آية كريمة والآية : ولو يؤاخذ الله الناس ... الآية

يامَنْ يَرَى مَدَّ البَعُوضِ تَجناحَها فَى ظُلْمَةَ اللَّيْسُلِ البَهِمِ الأَّلْيِلِ ويَرَى عُرُوقَ نِيَاطِها فَى نَحْرِها والمُثَّ فَى إِلَّكُ العِظامِ النُّجَّلِ الْمُغَفِّرُ لِعَبْدِ تَابَ مِن فَرَطايَه مَاكَانَ مِنْهُ فَى الزَّمَانِ الْأُولِ (١)

# عبقريات شتى فى الجوف والتقوى

ورد في الحديث الصحيح: لو تَعلَونَ مَاأَعُمُ الصَحِكَمَ قليلا ولبَكَيْمَ كثيرا، ولمَا ساغ لهم الطعامُ ولا الشرَاب ولصحكم قليلا: أي لم تضحكوا ألبَّتَهُ إذ القلبل ههنا بمعنى العَدرَم ، ... وجاء في خطبة لسيدنا رسول الله: أبها الناس، إن لهم معالم فا نتهُوا إلى مَعالم معالم فا نتهُوا إلى مَعالم معالم فا نتهُوا إلى مَعالم معالم في لايدرى ماالله فاعل فيه ، وأجل باق لايدرى ماالله قاص فيه ، فليأتُحذِ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دُنياه لآ خِرتِه، ومن مابعد الشبيبة قبل المحكر ومن الحياة قبل الممات ، فوالذي نفس محمد بيده ، مابعد الموت من مُستَعْتَب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار ... « معالم جمع الموت من مُستَعْتَب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار ... « معالم جمع معالم مع ماجعل علامة المطرق والحدود ، ضربه مثلا لاحكام الله و حدوده مقد كم وهو ماجعل علامة المطرق والحدود ، ضربه مثلا لاحكام الله و حدوده

<sup>(</sup>۱) هذه الآبيات لجار الله الزمخشرى أنشدها فى الكشاف عند تفسير قوله تعالى: إن الله لايستحي أن يضرب مثلا تمابعوضة قما فوقها، ونسبها إلى بعضهم، وكان قد أوصى أن تكتب على لوح قبره ، يقول: باألله، يامبصر الحفيات حتى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل ، اغفر لى الخوالهم : المظلم، لانبهام الاشياء فيه ، والالميل أفعل تقضيل من الليل وإن كان جامداً، للمبالغة في الظنمة ، والنياط: عرق غليظ منوط بالقلب تتصل به عروق دقيقة ، والنحر: أسفل العنق ، والمخ: مافى وسط العظام ، والنحل: حمع ناحل أى دقيق ، والفرطات: ذنوبه الني قرطت منه ، وماكان: مفعول اغفر ، والزمان الأول: زمن الشباب ، وقد تمثل المؤلف بهذه الابيات كا تمثل الزمخشرى والمزمان الأول: زمن الشباب ، وقد تمثل المؤلف بهذه الابيات كا تمثل الزمخشرى

• ومن يتعَدَّ حدودَ الله فقد ظلم نفسَه ، ومستعتب : مصدر ميمي معناه طلب الرضا ، تقول : استعتبت فلانا : إذا طلبت منه العتبي ، وهي الرضا ، يربد : ليس بعدا او تمن استرضاء ، لأن الأعمال بطلت وانقضي زمائها ، وما بعد الموت دار جزاء لادار عمل »

#### وقال أبو العتاهية:

يا عجباً الناس لوف كروا وحاسبُوا أنفُسَهم أ بَصَروا وعَبَرُوا الدُّنيا لَهِم مَعْدَبُرُ الْخَيْرُ مَا لِيسَ يَعْنَى هو المَعدروف والشَّرْ هو المُنكُرُ والدَّوْعِدُ المَوْعِدُ الْاكْبُرُ والدَّوْعِدُ المَوْعِدُ الْاكْبُرُ والدَّخْرَ الاخْرُ الْمِلِ التُّقَى عَدًا إذا ضَمَّهُمُ المَحْشَرُ لاَ خَرَ الانسُ أنَ التُّقَى والبِرَّ كانا خيرَ ما يُذْخَرُ ليعبَّتُ الإنسانِ في فحده وهو غدا في قيرُه يُقْبَرُ عجبتُ الإنسانِ في فحده وهو غدا في قيرُه يُقْبَرُ ما باللهُ من أوَّلُهُ يُظفَّهُ وجيفة آخِدره يَفْخَرُ ما باللهُ من أوَّلُهُ يُظفَّهُ وجيفة آخِدره يَفْخَرُ واصبح الآمر إلى غيره في كلَّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ وأصبح الآمر إلى غيره في كلَّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ وأَصْبح الآمر إلى غيره في كلَّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ واصبح الآمر إلى غيره في كلَّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ والسّح والمَّرَ والمَّرْ اللهُ غيره في كلَّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ والسّح والمُنْ اللهُ عَيْره في كلَّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ والسّح والمُنْ في وما يُقْدَرُ والمُنْ في وما يُقْدَرُ واللهُ عَيْره في كلّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ والمُنْ اللهُ عَيْره في كلّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ والمُنْ اللهُ عَيْره في كلّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ وما يُقْدَرُ واللهُ عَيْرة في كلّ ما يُقْفَى وما يُقْدَرُ واللهُ عَيْرة في كلّ ما يُقْضَى وما يُقْدَرُ واللهُ عَيْرة في كلّ ما يُقْفَى وما يُقْدَرُ واللهُ عَيْرة في كلّ ما يُقْرَقِي وما يُقْدَرُ اللهِ عَيْرة في كلّ ما يُقْدَرُ واللهُ عَيْرة في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدَرُ واللهُ عَيْرة في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدَرُ واللهُ عَيْرة في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدِر في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدِر في كلّ ما يُقْدِر في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدِر في كلّ ما يقدر ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدَر في كلّ ما يُقْدِر

«أماقوله: ياعجاللناس لو فكروا ١٠٠٠ ألبيت ، فأخوذ من قولهم : الفكرة مِرآة تريك حسنك من قبيحك ؛ ومن قول لقمان لابنيه : يا بني الاينبغي لعاقل أن يُخْلِي نفسه من أربعة أوقات ، فرقت منها يناجى فيه ربَّه ، ووقت يُحاسِبُ فيه نفسه ، ووقت يَحَلِّي فيمه بين نفسِه وبين لَذَّيّها فيسته ين بذلك على سأر الاوقات . وقوله : وعبروا الدنيا إلى غيرها ١٠٠٠ ألبيت المخوذ من قول الحسن البَصْرِي : أجعَل الدنيا كالقنطرة تجوزُ عليها ولاتعمرها مأخوذ من قول الحسن البَصْرِي : أجعَل الدنيا كالقنطرة تجوزُ عليها ولاتعمرها -

وقوله: الخير بما ايس يخنى ٠٠٠ ألبيت ، مأخوذ من حديث عبد الله بن عمر و ابن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعبد الله ، كيف بك إذا بقيت فى حُثالة من الناس (١) مَرِجَت عُهودُهم وأماناتهم (٢) وصار الناس هكذا ، وشَبّك بين أصابِعه ؟ فقلت : مُرثى ، يارسول الله ، فقال : تُخذُ ماعرَفْت ودَعْ ماأنكرْت وعليك بخُو يصة نفسك وإياك وعوامها (١) ٠٠٠ وقوله : ليعلمن الناس ... ألبيت ، مأخوذ من حديث أبى هُريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حُشِرَ الناس فى صعيد واحد نادى مُناد من قِبَلِ العَرشِ : ليعلمن أهل الموقف مَرْف أهل الكرّم اليوم ؟ : لِيتُهُم المُتّقون ، ثم تلا رسول الله : إن أكر مَكم عند الله أتقاكم ، وقد تقدم صدر باب البر أن الاخطل رسبق أبا العتاهية في هذا بقوله :

وإذا ا فَتَقَرَّت إلى الذخائر لم تَجد ذُخرا يكونُ كصالح الاعمال وقوله: ما بال من أوله نطفة ١٠٠٠ ألبيت، مأخوذ من قول على رضى الله عنه : وما ابن آدم والفخر وإنما أرّله نطفة وآخره جيفة ، لايرزُقُ نفسه، ولا يدفّعُ حَتْفَه ، وكان عمر بن عبد العزيز رحمةُ الله عليه يقول: أيها الناس إنما خُلِفْتم اللابَد، ولكنكم تُنْقَاون من دار إلى دار ... وقال مالك بن دينار (٤):

<sup>(</sup>۱) أصل الحثاله : ما يبق في الإناءمن ردى الطعام ، وحثالة التمر : أردؤ هو مالاخير فيه ، ضربه رسول الله لرذال الناس وشرارهم

<sup>(</sup>۲) مرجتعهودهم: اختلطت وذهبت بهم كل مذهب، ومرج: كطرب، أمامرج الماء بمعنى سال فلم يكن له مانع، فبابه نصر.

<sup>(</sup>٣) خويصة: تصغير خاصة، يأمره صلى الله عليه وسلم بمجاهدة نفسه و يحذر ومشاركة العامة في أعمالها (٤) كان عالما زاهدا لايأكل إلا من عمل يده مات سنة إحدى وثلاثين بالبصرة.

جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم ... وقال على رضى الله عنه : مَنْ سَرَه الغنى بِلا مال ، والعِــزُ بِلا سلطان ، والكثرة بلا عشيرة ، فليَخْسُرج من ذُلَّ مَعْصِية الله إلى عِزْطاعتِه ، فإنه واجِدْ ذلك كلَّه ... وقال يزيد بن الصَّقيلِ العَقِيلُ ـ وكان يَسرق الإيل في عهد بني أُميَّة ثم تاب و ُقتِل في سبيل الله \_ :

أَلَا ُقُلْ لِارْبابِ المِخائِضِ أَهْمِلُوا فَقَدَ تَابَ مِنَّا تَعْلَمُونَ يَزَيْدُ وَإِنَّ امْرَءًا يَنْجُو مِن النَّارِ بِعَدَمَا تَزَوَّدَ مِنِ أَعْمَالُهَا لَسَعِيدُ

المخائض جمع مخاض و مخاض و احدُه خَلِفَة \_ الناقة استبان حملها \_ فمخائض
 جمع الجمع، ومخاض : جمع على غير واحد، كما تقول: امرأة و نساء، وقوله: أهملوا:
 أى آسرَ حُوا إبلَكم \_ ، وفى هذا الشعر:

إذا ماالمَنايَا أخطاً أنك وصادَفَتْ حَميمكَ فاعــــــــــمَ أنها ستعود وفي معنى هـــذا البيت ما بُروَى عن محمد بن الحنفية \_ ابن الإمام على \_ أنه كان يتمول \_ إذا مات له جار أو حميم \_ : أولى لي ، كِدْتُ والله أكونُ كان يتمول \_ إذا مات له جار أو حميم ـ : أولى لي ، كِدْتُ والله أكونُ السَّوادَ المُخــــتَرَم . . . أولى ل ، مثله : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ، وهي كلمة تهديد ووعيد ، معناها : قاربك ما نكره ، أوالشر أقرب إليك ، والسواد : شخص الإنسان وكلُّ شيء من متاع وغيره ، وفي الحديث : إذا رأى أحدكم سواد البيل فلا يكن أجبن السوادين ، فإنه يخا فك كا تخافه ، والمخترم ـ من اخترمته المنيّة : أخذته من بين أصحابه . . .

وقال أبو نواس:

وأَسَمْتُ سَرْحَ اللَّهُوِ حَيْثُ أَسَامُوا فَإِذَا تُعْصَارَةً كُلِّ ذَاكِ ۖ أَقَامُ

ولقد نَمَزَ ْتُ معالغُواةِ بدَلْوِهِمْ وبلغتُ مابلَغ امْرُ وَ بشَبابه «أثام كسلام: عقاب الإثم وجزاؤه، ونهزت بدلوهم يقال: نهزت بالدلو فى البئر: إذا حركتها لتمتلئ ... وهو هنا على انثل ... يقول أبو نواس: لقد غَوَيْتُ زماناً مع الغُوّاةِ ولَهُو تُكَا لَهُو الرخلعتُ عِذارِي كما خلّعوا عِذارَهم وبلّغتُ شبابى المبالغ من اللهو والبّغى والفساد، وأ نَلْتُه أ قصى ما يَشْتهى من شهوات الحياة الدنيا، فو جدْتُكلّ ذلك ضلالا في ضلال و عَبثاً في عبث وظلات بعضها فوق بدض، وما جَنَيْتُ من ورائه إلا المر والحنظل، من الادواء والاسقام والبعد عن ملكوت الله وقد سينه، وكلّ ما تورثه المعاصى من الدنس والطبّع والرّين، وإنّ عن ملكوت الله وقبر "

وقال هِشامُ بنُ عبد الملك ـ وهو من الأبيات المنفردة القائمة بنفسها ـ : إذا أنت َ لم تَعْصِ الهُوَى قادَكَ الهوى

إلى بعضِ مانيـهِ عليـك مقال

وهذا بكلام الملوك أشبه ، ومن كلمة للسيدة عائشة رضى الله عنها : مَنْ أَرْضَى الله بإسخاط الناس ، كفاهُ الله مابينه وبين الناس ، ومَن أرضى الناس بإسخاط الله ، وكَاهُ الله إلى الناس ، ومَن أصلح الله علانيته . وفى حديث الدعاء : لا تَسكِلْني إلى نفسي طَرْ فَةَ عين فَا هُلِك ... تو لّانا الله برعايته الصَمَدانيّة إنه سميع الدعاء ...

# البـــاب الشانى فى الشكر والحد والثناء

وهذا بابُ الشُّكر بابُ له مَكانته فيما خلَّفُوه لنــا من آداب وذخائرَ ، وإنَّ بينه وبين البر علىجميع ألوانه لرَحًا ماسَّةً وقرابةً قريبةً ، ومن ثم جعلناه رِ دفاً له ، وأفردنا له هذا الباب .

### معنى الشكر

والشكر: مُقابَلةُ النعمة بالقول والفعل والنّية ، فيُدْني المُنْعَمُ عليه على المنعم بليسانِه ، و يُذِيبُ نفسه في طاعتِه ، ويَعتقِد أنه مُولِها ؛ وهو من شَكَرات الإبل تَشكر : إذا أصابت مَرْعى فسَمِنت عليه . وإذن يكون معنى شكرالعبدِلر به : أن يجهد العبد جهده في طاعة الله ، ويو دى ماوَظَف الله عليه من عبادته ، ويعتقد أنه هو وحده ولي يغمتِه ، وأن يكير من الثناء عليه عز وتقدس ... وقد جاء الشكور وصفاً لله عز وجل ، ومعناه أنه يَن كوعند والقليل من أعمال العباد فيضاعِف لهم الجزاة ، وقديكون معناه : المغفرة ... هذا ؛ وإن فرقاً بين الشكروالحد ، فالشكر لا يكون إلا عن يَدٍ ، والحد عن يدٍ وعن غير يدٍ وأنشدوا لا ي مُخلة (١) :

<sup>(</sup>۱) شاعر إسلامى، وكان أسود، والرجز أغلب عليه من الشعر، وسمى أبا نخيلة لأن أمه ولدته تحت نخلة فهو اسمه ، ويمدح بهذا الشعر مسلمة بن عبدالملك يقول في أولها : أَمَسُكُم إِنّى مِاا بْنَ كُلِّ خَلِيفَة ويافار سَ الهيجا ويا قَرَ الأرْض وقوله : فنهت من ذكرى وما كان خاملا : أخذه أبو تمام فكشف معناه وحسنه بالصناعة

شَكَرْ ُ تُكَ إِنَّ الشَّكْرَ حَبُّل مِن التُّقَى وما كلُّ مَنْ أَوْلَيْتَه يِنْمَةً يَقْضِى فَنَّهُتَ مِن ذِكْرِى وَمَا كَانْ خَامِلًا وَلَكُنَّ بِعَضَ الذِّكْرِ أُنْبَهُ مُنْ بَعْضِ قال ابنُ سِيدَه : وهــذا يدلُّ على أن الشُّكرَ لايكونُ إلا عن يَد ، ألَّا تَراه يقول : وماكلُ مَنْ أُوليْتَه نِعمةً يَقضى؟ أَى ليسكلُ من أُوليته نعمة يَشكُرُكَ عليها ٠٠٠ ويقال: شَكره وشَكَر له، وباللام أفضح، وتقول: شكرْتُ نعمةَ الله، ولِنيعْمتِه، وتشكَّرَ له بلاءَه، كَشَكَّره، وتشكَّر له مِثل شكر له، هذا خلاصة ماقاله علماءُ اللغة . وقال أبو البقاء فيما قال ، إذ أطال : الشكر : عِرِفَانُ الإحسان، ومن الله الجازاة، وأصلُ الشكرِ: تَصَوَّرُ النعمة و إظهارُها وحقيقتُه : العجز عن الشكر ، إلى أن قال : والشكر العُرْ فِيُّ : صرفُ العبــد جميع ماأنعم الله به عليه من السَّمْع والبصر والكلام وغيرها ، إلى ما خُلِقَ له وأعطاهُ لِلأَجْلَهُ ، كَصَرْ فِ النظر إلى مصنوعاته ، والسمع إلى تلتَّى إنذاراتِهِ ، والذَّونِ إلى فهم معانيها ، وعلى هــذا القياسِ ، وقليلٌ مأهُم ، إلى أن قال : وَتُوفِيُّهُ شَكْرِ اللهِ صَعْبُ ، ولذلك لم يُشْنِ بِالشَّكْرِ مِن أُولِيانُه إِلاَّ عَلَى إِبْرَاهِيم صلواتِ الله عليه ' إذ قال سبحانه : إن إبراهيم كان أُمَّةً قاينتًا لله حنيفًا ولم يَكُ مِن المشركين ، شاكراً لِلْانْعُيمِهِ اجتباء وهداه إلى صراط مستقيم ؛ وعلى

بَهِيمَا وَلَا أَرْضِي مِن الْأَرْضِ تَجَهَلا

ولكن أياد صادَ فَنْنَى جِسَامُهَا أَغَرَ فَأُوْفَتْ بِى أَغَــرَّ نُحَجَّلا والكِن أَيَاد مِع وضح وهواليياض، والبهم : الاسود ، والجهل : أرض بلا أعلام وهذا على المثل ،

خقال من أبيات يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات :

لقـدزِدْتَ أَوْضاحي امتدادًا ولم أكن

نُوح عليه السلام إذ قال: إنه كان عبداً شكوراً ... ونَزيد هذا توكيداً وتبيينا بإيراد كلية الراغب في الذريعة، قال الراغب ـ مع شيء من التصرف ـ : الشكر تصوُّرُ المُنْعَمِ عليه النعمة، وإظهارُها، ويضادُّه الكفْرُ، وهو\_أي الكفر \_ من كَفَر الشيء : غَطَّاه ، ودا بُّهُ شكور : أي مُظْهرُهُ بسِمَنِها إسداءَ صاحبها إليها ؛ وقيل : أصله من عينُ شكرَى: أي تُمتَلِئة ، فالشكر هو : الامتلاء من ذكر المنعَم عليه المُنْعِمَ ، ومن هذا الوجه قيل: هو أبلغُ من الحمد، لأن الحمد ذِكُرُ الشيء بصفاته والشكر : ذكر الشيء بصفاته وبنعمه ، فالشكر على ثلاثة أَضرب: شكرٌ بالقلب، وهو تصوُّر النعمة ، وشكر باللسان ، وهو الثناء على المنعم، وشكر بسائر الجوارح، وهومكافأته بقدر استحقاقه؛ وهوأيضا باعتبارالشاكر والمشكور: ثلاثة أضرب: شكرالإنسان لِمن هوفوقَه ، وذلك يكونُ بالحدَّمَةِ والثناء والدَّعاء ، وشكرٌ لنظيره ، وهو بالمكافأة ، وشكر لمن هو دُونَه ، وهو بِالثوابِ والإنضال . وشكرُ العبدلله سبحانه هو : معرفةُ نعمته وحِفْظ جوارحِه بمنعِها من استعمال مالا ينبغي . ثم قال : وشكرُ المنعِم في الجلة واجبُ بالعقبل ، كما هو بالشرع، ـ وهذه مسألة كلامية انظرها في كليات أبي البقاء، ـ وأوجّـ بُها شكرُ الباري تعالى ، ثم شكرُ مَنجعله سببًا لوصول خير إليك على يدِه ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يَشكُرُ اللهُ مَرِبِ لم يَشكُر الناس؛ قال: وقال بعضهم : كلُّ نعمة أيمكن شكرُ ها إلا نعمة الله ، فإنَّ شكرَ نعمتِه نعمةٌ منه ، فيحتاج العبد أن يَشكرَ نعمةَ الشكر ، كما شَكر أصلَ النعمة ، وهكذا حتى يُودِّي ذلك إلى مالا يتناهى ، ومن هذا أُخذ الشاعر الذي يقول:

إذا كان شُكرى نعمةَ الله نِعمةً على له فى مِثْلِها بجب الشُكرُ فَكَ مِثْلِها بجب الشُكرُ فَكَ مَا لُهُ عَلَى اللهُ مُنْسِلِه وإن طالَتِ الآيامُ وا تَصَلَ العمر

ولهذافيل: غاية 'شكر الله تعالى الاعتراف بالتنجز عنه ، بل قد قال الله تعالى و لهذافيل المعتبدة فهو نعمة منه و إن تعد و المعتبدة فهو نعمة منه و إن كان بعض ذلك 'يعد بليّة ، ولهذا قال بعض الصالحين : يا مَنْ مَنْعُه عطا ن و بلاؤه تعماء (١) ... والأجل صعوبة شكر الله قال عز وجلّ : وقليل من عبادي الشكور ...

# عبقر ياتهم فى الشكر حُنُّهُم على الشكر

قال حكيم: إذا قُصرَت يَدُك عن المكافأة فليَطُلُ لِسا نَك بالشكر؛ وقالوا: النِعَم إذا شُكِرَت قَرَّت وإذا كُفِرت فَرتْ. والأصل في هـذا قرله تعالى: وإذ تأذّن رَبُّكُم لئن شكر أنهُم لازيد نكم وائن كفر نهم إن عذابي اشديد ... وقالوا: النَّعَمُ وحشيّة فاشكلوها بالشكر ويقال: شكل الدابّة يشككاها: شد قوائمها بجل، واسم ذلك الحبل: الشكال، وقال ابن المقفع: استو بقوا عُرى النعم بالشكر. والعرى جمع عُروة، والعروة في الأصل تقال لعروة الدّلو والكوز ونحوه، أى مقبضه، ولعروة المزادة أى أذنها ولعروة القميص: مَدْ حَل زرّه، ولعروة النّبات: مابق له خضرة في الشناء ترعاها الإبل إذا أجدب الناس، ومن ولعروة النّبات: مابق له خضرة في الشناء ترعاها الإبل إذا أجدب الناس، ومن

<sup>(</sup>۱) هذا كلام بعيد الغور غاية فى النفاسة ، وقديما قرأت كلاما لاأذكر لفظه بيدان. معناه لايزال عالقا بذهنى ، وهو أن الإنسان قىد يظن أن حرمانه الجاه أو المال أو ما إليهما ، شرو نقمة، ولكنه فى الحقيقة نعمة ، إذ لو أعطى ما يشتهيه من المال أو الجاه الساءت حاله وكان هذا المال أو الجاه يما يفسده لامما يصلحه ومن ثم حثوا على أن يرضى الإنسان بما أعطى ويعدّذ لك مدرجة إلى صلاحه وحسن حاله وأن ما أعطاه الله إياه مهما كان قليلاهو الخير كل الخير فى الواقع ولاخير فى غيره ولا صلاح ...

هذا استعاروا العُروة لكل ما يلجأ إليه و يُعَوَّل عليه ويو ثَق به ر يُتَمسَّك؛ فيقال لقادة الجيش: العُرى، والصحابة رضوان الله عليهم: عُرى الإسلام، وقوله تعالى: فقد آستمسك بالعروة الوُثق لاانفصام لها: شبَّه ما يُعتصم به من الدين بالعُروة التي يُتَمسَّك بها و يُلجأ إليها، والوُثق: المُحكمة، فقول ابن المقفع: الستو يُقوا: أي أحكموها، وقال البحترى:

يَزيد تفضّلًا وأزيد ُشكراً وذلك دأبهُ أبدًا ودابي وقال عمرو بن مَسْدَدة : لا تَصْحَب من يسكون استمتاعه بماليك وجاهك أكثر مِن إثناعه لك بشكر لسانه وفرائد عميله . وقال يحيى بن أكثم : كنت عند المامون فأنى برجل تُرعَد فرائصه ، فلما مَثلَ بين يديه قال المامون: كفرت نعمتى ولم تشكر معروفي ا فقال : ياأمير المؤمنين ، وأين يقع مُشكرى في جنْب ماأنعم الله بك على اقال يحيى: فنظر إلى المامون وقال مُتمثّلا :

ولوكان يَسْتَغْنَى عن الشَّكْرِ مَاجِدُ لِرَفْمَةِ نَدْرٍ أَوْ عُدلِ مَـكَانِ لَكُوكَانَ يَسْتَغْنَى عن الشَّكْرِ مَاجِدُ لِوَفَّمَةِ لَا الْمُكَرِّ وَ اللهُ المَبَادَ بُشُكْرِهِ فَقَالَ : اشْكَرُ وَاللَّ أَيْمًا التَقَلَانِ ثُمُ التَّهَا النَّقَلَانِ ثُمُ التَّهَا النَّقَلَانِ ثُمُ التَّهَا اللَّهُ الرَّجُلُ وَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ

مُلَّمَٰتَ تَحْمَدِى حَى إِنَّى رَجلُ كُلِّى بِكُلِّ ثَنَاء فِيكَ مُشْتَغِلُ خُولْتَ شكرى لِمَاخَوَّلْتَ مَن نِعْمِ فُحُرُّ شكرى لمَّا خَوَّلَةُ فَى خَدَمَ وقربب من هذا قول أبى الفتح البُستى:

لئن تجزت عن شكر بِرلَّهُ تُوْنَى وأُ تُوى الوَرَى عَن شكر بِرْكَ عَاجِزُ الْإِنْ تَنائَى واعتِقادى وطافَقى الافلاكِ ماأو اليتَنامِ مراكزُ ومن أبرع ما قيل فى الشكر قول البُحْنَرى :

فلوكان للشُّكْرِ شَخْصَ يَمِينُ إذا ما تأَمَّــلهُ الناظِرُ

ليِّنْدُه لك حتى تَراهُ فَنْهَمَ أَنِّي امْرُو شاكر ولكنه ساكن في الضمير يُحَــر َّكُهُ السَّكلِيمُ السَّائرُ وقال عبدُ الله بْن الزَّبيرِ الأسَدِى في عمرو بن عثمان بن عفَّان ـ لمَّــازارَهُ فنظر عروفرأى تحت ثيامه ثوبار رثيًا ، فدءاو كيله وقال: اقترض لنا مالًا، فقال: همات

ما يُعْطينا التُّجَّار شيئًا ، قال: فأربحهم ماشاؤا ؛ فاقترض له عشرة آلاف فرجه بها إليه مع تخْتِ ثياب « التخت : وعاء تصان فيه الثياب » ـ :

سأشكرُ عَمْراً مَا تراخَتْ مَنِيَّتِي أَيادِيَ لَمْ تُمْسَنَنْ وَإِنْ هِي جَلَّتِ فَى غيرُ تَحْجُوبِ الغِني عنصديقِه ولا مُظْهِر الشَّكْوَى إذا النَّمْلُ زَلَّتِ رأى خَلَّى من حيثُ يَغْنَى مَكَانُها فَكَانَتُ قَـذَى عَيْنِيهُ حَتَّى تَجَلَّتِ

 د قوله : سأشكر : فالعرب تستعمل السين إذا أرادت تكرار الفعل و تأكيده ولا تريد التنفُّس فيه . ولم تمنن: لم يتبعها منَّ ، وإذا النعل زلت: يريد: إذا زلت قدمه في مزالق الدهر فلا يجد مركبا يقيه مصرع السوء ولا مَتكأ يعتمد عليه في نهضته، والحلة : الحاجة، وقوله مر. حيث يختي مكانها: أي من حيث لايدركها كحاظ غيره، وفكانت قذى عينيه: أبرعكلة في معنى الاهتمام بالحاجة ، ٠٠٠

وقال ان عَنْقاء الفَرَارَى في محميلة الفرَارِي - وكان قد وصله بنصف ما! الله من رَثاثة حاله ، وكان عميلة غلاما جميلا -:

رآبي على مابي عُمَيلةُ فاشتَكي إلى مالهِ حالي أَسَرَّ كما جَهَرُ دَعَانَى فَآسَانَى وَلُو ضَنَّ لَمُ أَكُمْ عَلَى حَيْنَ لَابَدُوْ يُرجَّى وَلَاحْضَرْ عُلاثم رَماهُ الله بالخسير يا فِعا له سِيمَياهُ لا تَشُقُّ على البصر ، كَأَنَّ النُّثَرَيَّا عُلِّقَتْ في جبينه وفي خَدِّه الشِّعْرَى وفي وجُهه القَّمر

إذا قِيلَتِ العوراءُ أَعْضَى كَأَنَّهُ ذَلِيلٌ إِلا ُذَلِّ وَلَوْ شَاءَ لَا نَتَصَرُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُنِلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُو

« السيا والسيميا والسياء والسيمياء: العلامة 'يعرف بها الخير والشر، وقوله: لاتشُقْ على البصر يويد: لاتؤذيه بل 'يَسَرُّ بِها، والنُّرَيَّا: من الكواكب كثيرة الانجم مع صغر مرآتها، والشّعرى يريد بها الشعرى التَّبُور، وهو كوكب نير خلف الجوزاء يطلع في صميم الحرّ. والعوراء: الكلمة القبيحة، وأغضى: أطبق أجفانه حياءً ونبلا؛ واستعيرت ثيابه: كنى بذلك عن قلة الإنجاد»

### العجز عن الشكر

قال بعضهم :

أَيادِىَ لاأسطيعُ كُنْهُ صِفاتِها ولو أن أعضائى جميعا تَكلُّم وقال آخر:

ولوْ أَنَّ لَى فَى كُلِّ مَنْبِتِ شَمْرَةً لِسَانًا يَبُثُ الشَكْرَ فَيْكَ لَقَصَّرًا وقال بعضهم: شكرى لايقعُ من نِعَمه الظاهرة: موقعَ النَّقُطَةِ من الدائرة... وقال أبو نُواس:

قد قلتُ للقباسِ مُعْدَذِرًا عن صَعْفِ شُكْرِيهِ ومُعْدَرِفًا أَنْتَ الْمُرُوَّ جَلَلْتَى نِعَمًا أَوْهَتْ تُوَى شُكْرِى فقد صَعْفا أَنْتَ الْمُرُوَّ جَلَلْتَى نِعَمًا أَوْهَتْ تُوَى شُكْرِى فقد صَعْفا فإلَيْكَ مِنَّ اليومَ تَقْدِمَةً تَلْقاكَ بِالتَّصْرِيحِ مُنْكَشِفًا لأَنْسَدِينَ إلى عارِنةً حَى أَقُومَ بشكر ماسَلَفا لا تُسْدِينَ إلى عارِنةً حَى أَقُومَ بشكر ماسَلَفا

د شكريه: شكري إياه ، وقال المتنى:

وَلَمْ تَمُدَّلُ تَفَقُّدَكَ المَوالِي وَلَمْ نَذْمُمْ أَيَادَ يَكَ الجِساما ولكنَّ الغُيُوثَ إذا تَوالتُ الْمُرْضِ مُسافِر كرهَ المُقاما

الموالى جمع ولى : العبد، وتروى المُوالى : أىالذي يل بعضه بعضاً، والأيادى النعم، والجسام: العظام، وقوله ولكنالغيوث... البيت، فالغيرثجمعغيث: المطر، وتوالت: تتابعت، والمقام: الإقامة؛ يقول: إن المسافرإذا كثر عليه المطر مَلَ إقامته واحتباسه، لاجل المطر ، كذلك نحن، عطاماك تتوالى عليناً وأنت قيدتنا بإحسانك وأنا مسافر أريد الارتحال ولولا هذا لم أمّل نعمتَك ، والمطر يسأله كل أحد إلا المسافر ٠٠٠٠ وقال البُحـُترى وأبدع:

أَحْجَلْتَنَى بِنَدى يِدَيكَ فَسَوَدَتْ مَابِيْنَنَا تَلْكَ اليَكِ النَّيضاءُ

وقطَعْتَمَى بِالْجُودِ حَتَى إِنَّى مُتَخَرَّفَ أَنْ لايبكونَ لِقَاءُ صِلَةٌ غَدَتْ في الناس وَهِي نَطِيعُةٌ عَجَبٌ ، وبري راح وَهُوَ جَفَاءُ وقال أيضاً:

إِيهَا أَبِاالفَصْلِ شُكْرى منكَ فَي نَصِبِ أَقْصِرُ فَالَى فَي جَدُو اكَ مِن أَرَبِ لاَأْ قَبَـلُ الدُّهْرَ نَيْلًا لايقومُ به شَكْرَى ولو كان مُسْدِيهِ إلىَّ أب ومن ألفاظهم في ذلك : شُكْرُه شأو بعيد لاتبلُّغُه أشواطي، ولا أتلافي التفريط فيه بإفراطي والاشواطجع شوط: الجرى مَرَّة إلى غاية تقول: عدا \_ جَرَى \_ شُوطاً ، أَى طَلَقا » وعندى له مَبارَّ أَعِرنِي شَكْرُها ، كَاأَعُوزِني حَصْرُها مبار جمع مبرة ، وقال بعض الشعراء في الصاحب بن عبّاد :

وَفَدْنَا لَنَفْكُرَ كَافَ الْكُفَاةِ وَنَسْأَلَهُ الْكَفَّ عَن برِّنَا فقال بعض الحاضرين: قد كُفِيت، فإن الصاحب صار لا يُعطى شيتان.

# من لاتخفي أياديه

قال نَصَيب (١):

فَعَاجُوا فَأَثَنُوا بِالذِي أَنت أَهْلُه ولو سَكَتُوا أَثَنَتْ عَلَيْكُ الْحَقَائُبُ وَقَالَ بَعْضِهِم :

وكيف بكفرانى صَنائِيَـهُ الّـتى إذا جُحِدتْ يَومًا أَقَرَّ بِمَا جِلْدِى وَمُسَلَّهُ:

وإذا سكتُ فإنَّ أَنطَقَ مِن فمى عنَّى يدُ المعروفِ والإحسانِ وقالوا فى أمثالهم: لسانُ الحال أفصح من لسان الشكر ... ومن كلة للجاحظ: نحن نُزَخْرِفُ باللسان، والناسُ يَقْضُون بالعِيان، وفى أَمْرِنا أثرُّ يتطِقُ عنا، ويتكلم إذا سكتنا...

## الشكر بقدر الاستحقاق وعَتُبُهم مَن شكروه وكَنَّا يَسْتُوجِبْ

قال على بن أبي طالب: الثناء من غير الاستحقاق مَأَثَّى ، والتقصير عن

(۱) هو نصيب بن رباح من أهل ودّان وكان عبداً لرجل من كنانة هو وأهـل 
يته ، وكان أهل البادية يدعونه والنصيب ، تفخيا له وكانت أمه أمة سودا وكان شاعر أ
فحلا نصيحاً مقدماً فى النسيب والمديح وكان أثيراً عند الملوك ، وهذا البيت من أبيات له
فى سلمان بن عبد الملك وأول الآبيات :

أَقُولُ لَرَكْبِ صَادِرِينَ لَقِيتُهِم لَقَاذَاتِ أَوْشَالِوِمَوْ لَاكَ قَارِبُ وَقَلُو لَاكَ قَارِبُ وَقَلُو ا قِفُوا خَبِرُونَى عَن سَلِيمَانَ إِنَّى لِمُعْرُوفِهِ مِن أَهْلِ وَدَّانَ طَالْبُ قَعَاجُوا ... البيت

وقفا : أى خلف والعرب تذول : لقيت فلاناقفا العقبة أو الثنية : أى خلفها، ومولاك يخاطب سايان ويريد بالمولى نفسه ولعله يريد بذات أوشال : موضعا بعينه، والقارب في الاصل : طالب الماء ليلا ،

الاستحقاق عِيَّ وحَسَدُ ، وقال رجل لابن الاعرابي: إنْ نُصَيْباً – الشاعر الاستحقاق عِيَّ وحَسَدُ ، وقال رجل لابن الاعرابي : إنْ الله على قدر ثوابها ، فقال : إنَّ العربَ تقول : على قدر ريحِكمُ تمطّرون ... وقال الصاحب بن عبَّاد :

وإذا الصديقُ أدامَ شُكْرِىَ لِلَّتَى لَمْ آيَهَا إِلَا عَلَى التَقديرِ أَنْ الْعَنْبُ اللَّهُ النَّقْصيرِ

## من لم يَر دَعْهُ خُوفُه عن الشكر

بعَثَ أَبُو جَعْفُر المنصور إلى شَيْخِ من بِطَانَةٍ هِشَامٌ بن عبد الملك، فاستحضَرَه وسأله عن تدبير هشام وأحواله، فأقبل الشيخ يقول: فعَل رحمه الله ، وقال يومَ كذا رحمه الله ، فقال المنصور : أُقَمْ لعنــك الله ، أَتَطَأُ بساطي و تترُّحُمُ عِلى عدوى ! فقال الشيخ : إن نعمةَ عدوّك كَقِــلادُةُ في عُنُق لا ينزعُها إلا غايسلي ، فقيال المنصورُ : آرْجِعْ إلى حديثِيك ، فإنى أشهدُ أنك غَرْش شريف وابنُ مُحرّة ... ولما قتل مَسلةُ بن عبد الملك يزيدَ بن المهاب أمر بأن يحضر الشمراء ليقولوا فَ ذلك، فـلم َيَالُوا أن ذكروه بأقبح ما قدروا عليه، ماخلا رجلاً من بني دارم فإنه قال : لاأذُمُّ رَجُلًا لاأُمْلِكُ رَيْمًا ولا مالا ولا أَمَّانًا إِلَّا مِنْهُ وَلُو تُطَّعْتُ إِرْبًا إِرْبًا إِرْبًا (١) ، والقد رثيتُه بأحسن ما يُرثَىٰ به رجلُ ــ وأنشد أبياتًا رائعةً ـ فجزاه مسلمة خيراً وقال: إذا اصْطُنِـم فْلْيُصْطَنَعْ مِثْلُ هذا ... أقول : لا أدرى: أبموقف هؤلاء البَرَرة الأوفياء الشجعان الصرحاء يُعْجَبُ المرء، أم بأولتك الملوك الذي يقدرون هذا الوفاء ويطرَ بون له ولوكان في جانب أعدامُهم ا فلله دَرُّ أو لئك الناس الذين شرُّ فوا الإنسانية بهذه الحلائق الكريمة النبيلة ، بينما غيرهم من أهل النفاق والجبن والنذالة قد كَلُّمُوالًا الإنسانية (١) إربا إربا: عضوا عضوا (۲) کلموا: جر-وا

وهوَوْا بِهَا إِلَى الحضيض الأوهد...

شكر من َهمَّ بإحسان ولم يفعل وقالوا : من لم يَشكُرْ على يُحسن النية ، لم يَشكُرْ على إسداء العطيَّة . وقال شاعر :

لَاشَكَرَ نَّكَ معروفاً هَمَتَ به إنَّ اهْتِما بَكَ بالمعروفِ مَعروفُ ولا أَذُمُّكَ إِن لَم يُمُضِهِ قدرٌ فالشيءُ بالقدَر المحتوم مصروفُ

# يْقَلُ الشكر والحمد

وقال أبو تمام فى ثقل الشكر والحمد من أبيات له فى الحسن بن وهب:
والحمدُ شَهْدُ لا ترَى مُشْتارَه يَجْنِيهِ إِلَّا مِن نقيع الحَنظَلِ (١)
عُلْ لِحاملِه وَيَحْسِبُه الذى لم يُوهِ عاتقَهُ خفيفَ المُحْمِلِ (٢)
وقيل لبعض الصالحين: مالكَ لاتطلبُ الدنيا؟ فقال: من خاف النُّـوُالَ
عن الشكر طابت نفسُه عن المال...

وقال أبو العتاهية:

ما فاتنى خيرُ المرِئُ وَضَعتْ عنى يَداهُ مَؤُونة الشَّكْرِ ترغيبهم فى الثناء ووصفهم إياه بالبقاء و تفضيلهم إباه على المال والعطاء

قال عمر بن الخطاب لابنةِ هَرِمِ بن سنانِ مدوح زُهْيرِ بن أبي سلمي :

<sup>(</sup>١) المشتار : مستخرج العسل ، والشهد : بفتح الثاين وضمها : العسل في شمعها

<sup>(</sup>٢) الغل: القيد ، والمحمل: الحمل

مارَ هَبَ أَبُوكُ لُزُهَيْر ؟ فَعَالَت : أَمُوالاً فَنِيَتُ وَأَثُواباً بَلِيَتُ وَأَشِياءَ انتُسِيَتُ، فَغَال الفاروق : لكن ما أعط كُوه زُهَيْرُ لا يَفْنَى ولا يُنْسَى ... وكتب أَرْسُطُو إلى الإسكنْدَرِ المَقْدُونى : إِنَّ كلَّ عَقيلة (١) يأتِي عليها الدهر ، فيُخلقُ أَرْها ويُميتُ ذِكْرَها ، إلا ما رَسَخ فى القلوب، من الذَّكْرِ الحسن يتوارَثُهُ الاعقاب . وقالوا : فى الثناء الباقى على الدهر ، خلَف من نفاد العمر . فال الشاعر :

وإنى أُحِبُ الحُلْدَ لَوْ أَسْتَطَيْعُهُ وَكَالْحُلَّدِ عَنْدَى أَنْ أَبِيتَ وَلَمْ أَلَمْ وَقَيْلَ لِلْهِ مِنْ كُونَ مَ نَكُلَّمُ بِكُلامٍ نَذْكُرهُ ، فَقَالَ : الكلام كثير ، ولكينْ إنْ أَمْكنك أن تكون حديثا حسنا فافيل.

ولمَّا رُضِع الوزيرُ محمدُ بنُ عبد الملك الزيات في التَّذُور قال له خادمُه: ياسيدى ، قد صِرْتَ إلى ماصرتَ وليس لك حامدٌ ا قال: وما تَفْعُ البّرَامكة

من صنيعهم ، قال : ذِ كُرُكُ لهم الساعة ، فنال : صدقت ... وقال شاعر : الن طِبْتَ نَفْسًا عَن تَداكُ عَلَى عُسْرى الن طِبْتَ نَفْسًا عَن تَداكُ عَلَى عُسْرى الله عَلَى عُلْمَ عَلَى عَلَى الله عَلَى عُلْمِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى

ونحجّب حاولتُه فوجدنه نجْمًا عن الرَّكْبِ المُفاةِ شَسوعاً أعدَّمْتُهُ لَبُ المُفاةِ شَسوعاً أعدَّمْتُهُ لَا مُعْدِمَيْنِ جميعاً وقال عَوْفُ بن محلم الشيبانى:

فَّى يَنَّقِى أَن يَخْدِشِ الذَّمُّ عِرضَه ولا يتقِى حدَّ الشَّبوفِ البواتِر

<sup>(</sup>۱) العقيلة فى الأصل: المرأة الكريمة النفيسة ثم استعمل فى الكريم من كل شى. هى الذوات والمعانى . وعقبائل الإنسان : كرائم أمواله ، وهو المراد هنا

( ۱۲ - ۱)

وقال حكيم: من أحبَّ الثناء، فليصبر على بَذْل العطاء، وليُوَطِّنْ نَفْسَه على الحقوق المُرَّة، وعلى احتمال المؤنة ... وقال الشاعر فى هذا المعنى:

ما أعْلمَ الناسَ أنَّ الجودَ مَكْسَنْة للحَمْدِ اكنَّه يأنى على النَّشَبِ

# تسهيل القول على الشاكرين بتوافر ما يشكر عليه وعكس ذلك

قيل للفرزدق: أحسنَ الكُمْيْتُ فى الهاشميات، فقال: وَجَد آ ُجرًا وجِصَّةً فِنْيَ · · · وقال شاعر:

مَا لَقِينَا مِن جُودِ فَضَلِ بِنِ يَعْنِي تَرَكَ النَّاسَ كَأَيُّمُ شُعَرَاءَ وقال ابنُ الرومى :

كُرُمْتُمُ خِاشَ المُفْتَحَمُونَ لَمَدْحِكُمَ إِذَا رَجَزُوا فِيكُمُ أَبِيْنُتُمْ فَقَصَّدُوا َ كُرُمْتُمُ خَاصَ المُفْتِ وَعُجْمُ الطَيْرِ فِيهَا تُغَرِّدُ كَا أَذِهُرَتْ جَنَاتُ عَدْنِ وَأَثْمُرتْ فَأَضْحَتْ وَعُجْمُ الطَيْرِ فِيهَا تُغَرِّدُ وَمَا كَتَبِهِ بِعَضْهُم : فَتَحَتْ شِيْبُهُ عَلَى المُدَّاحِ مُسْتُغْلَقَاتِ الكلام ... وقال أبو تمام :

ملك إذا ما الشَّعْرُ حارَ بَبَلْدةِ كَانَ الطَّرِيقَ لِطَوْفِهِ الْمُتَحَيِّرِ وقال المتنى:

يا أيَّها المُحْسِنُ الشَّكُورُ مِنْ جِهَى والشَّكُرُ مِنْ قِبَلِ الإحسان لا قِبَلِيِّ. وقال ابن طَباطَبا (١) فيمن يُستفاد منه ما يُمدح به:

<sup>(</sup>۱) ابن طباطبا : هو أبو القاسم أحمد الشريف الحسيني المصرى نقيب الطالبيين عصر، ترجم له ابن خلكان، وطباطبا : لقب جده إبراهيم، وذكره الثعالمي في اليتيمة توفي سنة ٣٤٥ ٥

لا تُذكرَنْ إعداء نا لك منطقا منك استفدنا حُسنة ونظاته فالله عزّ وجلّ يشكُرُ فعل مَن يَتلو عليه وحيّه وكلامة وقال القاضى على بن عبد الدريز الجرجانى (۱) فيمن يليق به مدحه: وأرى المديح إذا عداك نقيصة فأعافه ولوّ آنّه في حاتم فإذا امتدحت سواك قال الشعرلي لم تَرْعَ حقّي إذْ أبحْت تحارى ووصف أعرابي رجلا بجمعاً على مدحه: كأنَّ الألسنَ والقلوبَ ريضت له، فما تُعقد إلا على وُدِّه، ولا تنطق إلا بحمده، وقال البحترى: وأرى الحائق بمجمعين على فضه لك من بين سيّد ومسود وأرى الجاهلون فضلك باله ه لم وقال الجهال بالتقليد وقال ان الروى:

يامَن إذا قاتُ فيه صالحةً عند عدو أقرَّ واعترفا وقال البحترى فى المُستغنى عن المدح لكثرة فضله : جَلَّ عن مذهب المديح فقد كادَ بكون المديحُ فيه هجاءً وقال المتنى :

تجارَزَ قدْرَ المدح حتى كأنّه بأكثرِ ما يُثنَى عليه يُعابُ حب المنعِم أن مُيرَى أثر إنعامه

قال سيدنا رسول الله صلوات الله عليه : إن الله يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ ۗ

<sup>(</sup>۱) هو القاضى أبو الحسن على بن عبد العريز الجرجانى الفقيه الآديب الشاعر صاحب كتاب الوساطة بين المتنبى وخصومه وصاحب الآبيات المشهورة التي أولها: يقولون لى فيك آنقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذلّ أحجما توفى سنة ٣٦٦ه

نِعْمَتِهِ عَلَى عبده ٠٠٠ وقال الإمام المناوي في شرحه على الجام الصفير: قيل معنى يُرَى : مزيد الشكر لله تعالى ، بالعمل الصالح والثناء والذكر له بما هو أهـُله ، والعطفُ والترُّحُمُ ، والإنفاقُ من فضل ماعنده ،وأحْسِنُ كما أحسن الله إليك ، والحلقُ كُنَّهُم عيالُ الله ، وأحَبُّهم إليه أَنْفَعَهُم لمِياله ، فيرَى أثرُ الْجِدَةِ عَلَيْهُ زِيًّا وَإِنْفَاقًا وَشَكُرًا ۚ إِلَى آخر مَا قَالَ ، وَهَكَذَا كُيحِبُّ النَّاسُ أَن يُرَى أَثْرُ إِنْعَامُهُمْ عَلَى مَن يُنْعِمُونَ عَلَيْهُمْ ، رَوَى أَبُو هَــلال العسكري عن الْعُدِّيِّ مَا يَلِي : أَرَاد جِمِفُرُ بِنُ يَحِي حَاجَةً كَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهَا عَلَى بَابِ الْأَصْمَعِي فدفع إلى خادم له كِيسًا فيه ألفُ دينار وقال : إنى سأعَرِّج في رَجْعَتي على الْأَصْمَعِي ، ثَمْ سَيُحَدِّثُنَى وَيُضْحِكُنَى ، فإذا ضِحِكْتُ فَضَعِ الْكِيسِ بَبْنِ يَدِيهِ ، فلما رَجع ودَخل إليه رأى حُبًّا مكسورَ (١) الرأس وجَرَّةُ مكسورةَ العُنقُ ، و قَصْعَةً مُشَعَّبَةً ، وَجَفَنَةً أَعْشَارًا ، ورآه على مُصلَّى بالِ وعليه بَرْ نَكَانُ ۖ ﴿ أَجْرِ دُ ، فَغَمَزَ غُلامَهُ أَن لا يَضَع الكيس بين يديه ، فلم يدع الاصماق شيئا مما يُضْحِكَ النَّكلان والغضبان إلا أورده عليه، فلم يتبسم ، ثم خرج فقال لرجل 'يساير'ه : مَنِ استَرْعَى الذُّبِّ ظَلَم ، ومززرع السَّبِخَة (٣) حَصد الفقْر ، إِنْ وَاللَّهُ لَمَّا عَلَمْ أَنْ هَذَا يَكُتُمُ المِعْرُوفِ بِالفِّعْدِلِ مَا حَفِلْتُ بِنَشْرِهِ له باللسان ، وأين يقــعُ مديحُ اللسانِ من آثار العِيان ! إن اللسان قد يكذِب، والحالُ لاتكذِب، ولله در نُصَيبِ حيث يقول:

فعاجُو فَأَثْنَوْ اللَّهِ الذي أَنْتَ أَهلهُ ولو سَكَنُوا أَثْنَتْ عَلَيْكُ الحَقَائبِ ثُمَّ قَالَ: أَعَلَمت أَنَّ نَاوُوسَ أَبرَيز أَمْدَحُ لَابرُويزَ مَن زَهير لآل سِنانِ ا

<sup>(</sup>۱) الحب: الحابية ، فارسى معرب (۲) برنسكان على وزن زعفران : ضرب من الاكسبة . ﴿(۲) أرض سبخة : ذات ملح ونز ً

وقاات الحكماء: لسان الحال أصدق من لسان الشكر: وقد أجاد ابن الرومى في هذا المعنى فقال:

حالى تَبُوعُ بَمَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ فَكُلُّ مَا تَدَّعِيهِ غَيْرُ مَردُود كَلَّى هِجَاءٌ وَقَتْلَى لايحِل لَـكُم فَا يُداوِيكُمُ مُنَّى شِوَى الجودِ وقالوا: شهاداتُ الاحوال أعدل من شهادات الرجال

# لاَيمدَحون إلا إذا أُعطوا واعتذارهم عن ذلك

قالت بنو تميم لسلامَةً بن جَنْدَل : تَجِّدْنا بشعرك ، فقال : افعــلوا حتى أُثْـنِيَ ، ونحوه قول عثر بن مَعْدِيكرب :

فلو أن قومى أنْطَقَتَىٰ رِمَاْحِهِم نَطَقْتُ ولَكُنَ الرِّمَاحَ أَجَرَّتِ مُ أَجَرَّتَ: قطّت ، يقول : لو قاتل قومى أوْ أَبْلَوْ الَذَكَرْتُ ذلك وخَفْرتُ به ، ولكنَّ رمَاحَهُم أَجَرَّ بْنَى : أى قطّت لسانى عن الكلام بفرارهم، إأراد أنهم لم يقاتلوا،

وقال بعضُ الأكابر لابى هفاًن (١): مالَكَ لاتمدحنى ؟ فقال: لِسَانُ الشُّكْرِ 'تَنْطِقُهُ العَطَايا ويخْرَسُ عند مُنْقَطَع النّوالِ وعاتب يوماً محمد بن عبد الملك الزيات الوزير أبا تمام على مذِّجه سـواه فاعتذر إليه بأبيات يقول فيا:

أَمَّا القوافي فقَدْ حَصَّلتَ عُذْرَتَهَا فَا يُصابُ دم منها ولا سَلَبُ

<sup>(</sup>۱) أبو هفان : هو عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمى العبدى، راوية عالم بالشعر والغريب ، وَشعره جَيد إلا أنه مقل وهو من شعراء الدولة الهاشمية .

مَنَعْتَ إِلا مِنَ الْأَكْفَاءِ نَا كِحَهَا ﴿ وَكَانَ مَنْكَ عَلَيْهَا الْعَطْفُ وَالْحَدَبُ ولو عَضَلْتَ عن الْأَكْفَاءِ أَيِّمَهَا وَلَمْ يَكُنُ لَكُ فَي أَطْهَارِهَا أَرَبُ كَانَتْ بناتِ نُضَيْب حين ضَنَّ بها على الموالى ولم تحفيل بها العرب

« العذرة : البكارة ، والحدَب : الإشفاق ، وعَضَل الآيم : فالأيم : التي لازوج لهـا بكراكانت أو ثيبا والجمع: أياتى وأيايم، وعَضَل الرجلُ أَيَّمَهُ يعضُلُها و يَعضِلُها عضلًا : مَنْعها الزواج طُلْما قال تعالى : فلا تعضُلوُهُنَّ أَن يَسْكِمْنَ أَرْواجَهُنَّ ، زلت في مَعْقِل بن يسار المُزَنيِّ ـ وكان زوَّجَ أُخْتَه رجلا فطلَّقها ، فلما أنقضَتْ عِدُّتُها خطبَها ، فآلَى أن لا يُزوِّجه إباها ورَغِبَت فيه أُخته فنزلت إلآية ... وكان نُصيب الشاعر الأسودُ له بناتُ وكان رَغَبُ عن أن يُزَوِّجَهنَّ من الموالى ، والعرب لاترغَبُ فيهنَّ، فَبَقِينَ بلا زواج، قيل له يومًا: ماحالُ بنا تِك ؟ فقال :صبت عليهن من جلدي فكسدن على من على المناسبة وكتَب هـذا الوزير الزيات إلى أبى تمام يوما يحتَثْج عليه بأنه يمدُّ غيره وأنه لواقتَصر عليه لا عُناه وأنَّ كَثرَ مَمَدْحِه الناسَ زَّهَدَته فيه :

فكتب إليه أبو بمام:

أباجعفرإن كنت أصبحت شاعرا فَمَدَ كُنتَ قَبْسَلَى شَاعِرًا ذَارَو َّيْهِ وصرت وزيرا والوزارة مشرب وكم من وزير قد رأينًا مُسلَّطًا وللهِ قُوْسُ لا تَطِيشُ سِهامُها

رَأْيَتُكَ سَمْحِ البَيْعِ تَدَهَلَا وَإِمَا لَا يُفَالِى إِذَا مَاضَنَّ بِالشَّيَّ ، بِالنَّهُ النُّهُ هو الماءُ إِنْ أَجْمُتُهُ طَابَ وَرُدُه وَيَفْسُدُ منه مَا تَبَاحُ شَرَائُعُهُ

أساهِلُ في بيعي له مَنْ أَبايتُه أنساهلُ مَن هانَتْ عليه بضائمُهُ يغَضُّ به بعدد اللَّذاذة كارعُهُ رأيناه قد سُدَّتْ عليه مطالِعُهُ وللهِ سَيفٌ لا تَفَـلُ مَقاطُهُ

« يَقُول : إِنَّ سِهَامَ الله مصيبَّةُ لا يُخطئ وسيفَه لا يثلم أَ لُبَتَّة ، فهو الذي جعلك وزيرا ولو شاء لانزلك عن دستك »

# حثهم على الشكر ولو أن ليس على دينهم

قال رجل لسعيد بن بُجبَير: المجُويسَ يُولِين خيرا فأشكر ه، ويُسَلِّم على الْأَرْدُ عليه ؟ فقال لى : لوقال لى الوقال لى : لوقال لى فرعون خيرا لردَدْت عليه ... وسلّم نصراني على الشَّغبي ، فقال الشعبي : وعليك السلام ورحمة الله ، فقال له رجل : سبحان الله ، تقول لهذا النّصراني ورحمة الله ! فقال الشّعبي : أليس في رحمة الله يعيش ؟ قال : بلّي ، قال : فا وجُهُ الإنكار على عافاك الله ورحمنا وإياك برحمته ؟

## استحياؤهم من المديح ولا سيما إذا كان مُتكلَّفا أو مُمالغا فه

وخيرُه، ثناء الغائب عنك ، المقتصِد في وَصْفِك . وقالوا : كنْ بمن أفرط في تزكيتك أُحذَرَ بمن أفرط في الزراية بك . وقالوا : مَن مَدَح الرجل بما ليس فيه فقد بالغ في ذَمَّه . وقال أبو فراس الحداني :

ولا تَقبَلَنَّ القول من كلِّ قَائلِ سَأْرْضِيكَ مَرْأَى لَسَ الرضيكَ مَسْمَعا وقال الفضيل بن عياض : لوشَمَنْتُم رائحة الذنوب منى ما قربتمونى ... وقال الفضيل بن عياض : لوعَرفْتَ منَّى ماعرَفْتُ مر نفسى لَابغَضْتَنى وقال المتنَّى :

يُحَدَّثُ عن نضلِه مُكرَها كان له منه قاببًا حسُودا

#### من عدح نفسه

خطب معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه خطبة حسنة ، فقال : هل من خلل ؟ فقال رجل من عُرْضِ الناس : خلل كلل المُنتُخل ، فاستدعاه وقال خلل ؟ فقال رجل من عُرْضِ الناس : خلل كلل المُنتُخل ، فاستدعاه وقال ماذاك الحلم ؟ قال : إعجا بُك به ومد حك له ... وقبل لحكيم : ما الذي لا يَحسن و وإن كان حقّا ؟ قال : مدح الرجل نفسه ... وقال معاوية لرجل : من سيّد قومك ؟ فقال : أنا ، فقال له : لوكنت كذلك لم تَقُدل من من طرفهم في ذلك مارُوى عن بعض الشعراء أنه سُل : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت والله أظرف الناس وأشعر الناس وآذب الناس ، فقال السائل : أسكت حتى يقولون الناس ذلك ، فقال : أنا مُنذ ثلاثين سنة أنظر أن يقول الناس وكيسوا يقولون ... ومدَح أعرابي نفسه فعور آب في ذلك ، فقال : أا كِلهُ إليكم ا إذن والله يقولوا أبدا ...

# عذر من يُضطر إلى مدح نفسه

قال ابن الرومى فى ذلك :

وعَزِيزٌ على مَدْحَى لنَفْسَى غَبِرَ أَنِّى جُشَّمْتُهُ الدَّلَالَةُ وَهُوَ عَيْبُ بِكَادُ يَسْقُطُ فَيه كُلُّ حُرِّ يُرْيِدُ يُظْهِرُ حَالَةُ

ووُصف لابى جعفر المنصور بعض الإفاضل، فأمر بإشخاصِه إليه؛ فلما دخل قالله: أعالِمُ أنت؟ فقال: أكرَهُ أن أقول: نعَمْ ، وفيه مافيه، أوأقول: لا ، فأكون جاهلاً. فأعجِبَ المنصور بجوابِه وألزَّمَه المهدى

## نهيهم عن المدح قبل الاختبار

قالوا: لا تَهرِف قبل أن تعرِف وأى لا تمدح قبل التجربَة، وأصل الهرْف: الهذيان قال الازهرى: الهرْف: شِبْه الهذيان من الإعجاب بالشيء يقال: هو يهرف بفلان نهارَه كلَّه تهرْفا ، وقالوا: لا تَحمَدَنَّ أَمَةً عامَ شِرائِها ، ولا حُرَّةً قبل بنائها ، قبل الدخول بها، ٠٠٠ وقال رجل لعمر رضى الله عنه: إن فلانًا رجل صدّق ، فقال : همل سافرت معه ، أو ا ثُتَمَنْتَه ؟ قال : لا ، فقال : إذَن لا تَمَدَّحُهُ ، فلا عِلْمَ لك به ، لعلَّكَ رأيتَه يرفَعُ رأسَه و يخفيضه في المسجد!

# ختام الباب

#### عبقريات شتى في الشكر

قال أبو ذَرّ : قلتُ للنبِّ صلى الله عليه وسلم : الرجل يَعْمَل العملَ ويُحِبِّهُ الناس ؟ قال : يَلكُ عاجِلُ بُشْرَى المؤمن ... وقال صلوات الله عليه : إذا أردُّتُم أن تعْمُدوا ماللعبد عند الله فانظروا ماذا يَتْمُهُ من الثالم ...

وقال شاعر:

عُمْمَانُ يَعْلَمُ أَنَّ الحَدَ ذُو ثَمَنِ لَكِنه يَشْتَهِي حَمْداً بِمَجَانِ والناسُ أَكْيُسُ مِن أَنْ يَحْمَدُوا رَجُلًا

حتى يَرُوا قَبْلَه آثارَ إِحْسَانِ وقال معاوية بن أبي سفيان يُعارِبُ تُريشا:

وقال ابنُ الرومي :

كُمْ مِنْ يَدِ بَيْضَاءَ قَدْ أَسْدَ يُتَّهَا شَكَّرَ الإلهُ صَنَائِماً أُولَيْتُهَا وقال الشريف الرضى:

أَلْبَسْتَني نِعَمَّا على نِعَمِ وعَلَوْتَ بِي حَتَّى مَشَيْتُ على

إذا أنا أعطيتُ القليلَ شَكُوتُمُ وإن أنا أعطيتُ الكثيرَ فلا تُشكُّرُ ومَا كُلْتُ نَفْسَى فَي قَضَاءِ حُقَو قِمَمَ وَقَـدَكَانَ لَي فَيَمَا اعْتَذَرْتُ بِهُ عَذْرُ وأَمْنَكُ كُمْ مَالَى وُتُكُنِّمُ لِنَعْمَتَى وَتَشْتِمُ عَرْضِي فَيَجَالِيهَا فِهُورُ (١) إذا العُذْرُ لَمْ يُقْبَلُ وَلَمْ يَنْفَعِ إِلاَّ سَى وَضَاقَتْ قَلُوبٌ مَنْهُمُ حَشُّوهَا الغِمْرُ (٢) فكيف أداوى داءَكم ودَواأُوكم يزيدُكم غَيًّا! فقيد عَظْمَ الأَمْرُ (٣) سَأْحْرِمُكُمْ حَتَى يَذِلَّ صِعَابُكُمْ وَأَبْلَغُ شَيْءٍ فَي صَلَاحِكُمُ الفَقَرُ (٤)

تَثْنِي إلنِّكَ عِنانَ كُلِّ وَدَادِ سَلَكَتْ مع الارواح في الاجسادِ

وَرَفَعْتَ لِي عَلَمًا عَلَى عَلَمٍ بُسُط مِنَ الْأَعْنَاقِ والقِمَمِ فَلاَّ شُكُرَنَّ يَدَوْكَ مَاشَكَرَتْ فَخُصْرُ الرِّياضِ مَصَانِعَ الدَّيمِ

<sup>(</sup>١) فهر : هو فهر بن غالب بن النضر بن كنانة شم سمى به القبيلة وقريش كلهم ينسبون إليه (٢) الآسي: العلاج والدواء والإصلاح والعدل، والغمر: الحقد (٣) الغي: الضلال (٤) يذل: ينقاد

فَالْحُدُ ٱلْبِيْقِي ذِكْرَ كُلِّ فَتَى وُلِيِينُ قَدْرَ مَوَا قِعْ الْكَرَمِ وَالشَّكُرُ مَهُورُ عَقَائِلِ النَّعْمِ وَالشُّكُرُ مَهُورُ عَقَائِلِ النَّعْمِ وَالشُّكُرُ مَهُورُ عَقَائِلِ النَّعْمِ وَالشَّكُرُ مَهُورُ عَقَائِلِ النَّعْمِ وَالشَّكُرُ مَهُورُ عَقَائِلِ النَّعْمِ وَالشَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالشَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالشَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالْعَمِ وَالْعَمِ وَالْعَامِ وَالْعَمِ وَالْعَلَامِ وَالسَّعْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْمِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَم

« القم جمع قبة : أعلى الرأس وأعلى كل شيء ، والديم جمع ديمة : المطر الذي ليس فيه رعمد ولا برق يدوم ثلث نهار أو ثلت ليل فأكثر ، والصنيعة : ما أسديت من معروف ، والعقائل : كرائم الأموال ، وقال رجل لبعض ذوى السلطان : المواجهة بالشكر ضرب من الملق ، ملسوب من عُرف به إلى التّخاتي ، وأنت تمنعني من ذلك ، وترفع الحال بيننا عنه ، ولذلك تر كث لِقاتك به ، غير أني مِن الإعتراف بمعروفك، ونَشْر ما تطوى منه ، والإشادة بذكره عند إخوانك ، والانتساب إلى التقصير مع الإطناب في وصفه ، على ما أرجو أن أكون قد بلغت به حال المُحتمل الصّديعة الناهيض بحق النّعمة به وقال أبو يعقوب النّحرَيمي :

زاد معرو َ فَكَ عِنْدِى عِظَمًا أَنَّهُ عِنْدَكَ تَحْفَّوْرُ صَغِيرُ تتناساهُ كأنْ لمْ تأتِهِ وهو عند الناس مَشهور كبيرُ وقال بعضهم: لاتثق بِشُكْرِ مِن تُعْطِيه حتى تمُنْعَهُ ، فإن الصابر هو الشاكرُ ، والجازع هو الكافر ... وقال الشاعر:

إذا أنا لم أشكرُ على الْخَيْرِ أَهْلَهُ ولمْ أَذْمُم الْجِبْسَ اللَّيْمَ الْمُذَمَّمَا (١) فَهُمَ عَرَفْتُ الْفُدَيْرَ والشَّرَّ باشيه وشَقَّ لَى اللهُ المَسامِعَ والْهُمَا وقلمَ عَرَفْتُ اللهُ اللَّهِ ، ولولا رُجوعُه وقال ابنُ التَّوْءَمِ (١): كلُّ من كان ، جودُه يرجِعُ إليه ، ولولا رُجوعُه إليه لله على الله على على الله عل

<sup>(</sup>١) الجبس: النذل الدنيء (٢) هو عقبة بن التوءم من رجال الحديث

النَّفع في رُحجَّة العَقْل ، الذي إن جاد عليك فلَكَ جاد ، و نَفْعَك أراد ، من غير أن يرجـع َ إليه جودٌهُ بشيءٍ من النفع على جهـةٍ من الجهات، وهو الله وحده لاشريك له ، فإن شكرنا الناسّ على بعضِ ماجرى لنا على أيديهم ، فَلْأَمْرَينَ ۚ أَحَدُهُمَا التَّعَبُّـدُ ، وقد أمر اللهُ تَمَالَى بَتَّفْظِيمِ الوالدين وإن كانا شَيْطًا نَيْنِ ، وتَعْظِيمِ من هو أَسَنُّ مِنًّا وإن كُنَّا أَنْضَلَ منه . والآخرُ : لأنَّ النفس مِا لا 'تَحَصِّلُ الا مُورَ و'تَمَـِّينُ المعـاني ، فالسابق إليها حُبْ مَن جرى. لها على يديهُ ِ الْخَيْرُ وإن كان لم يُرِدْها ولم يقصد إليها . ألا ترى أن عطيــةَ الرجل صاحبَهُ لاتخلو أن تكون لله أو لغَـيْر الله ، فإن كانت لله فرُوابه على الله ، وكيف يجبُ في حُجَّةِ العقل شكرُه وهو لوصادفَ ابنَ سَدِل غيري الما أعطاني، وإما أن يكون إعطاؤُه إيايَ للذِّكر ، فإن كان كذلك فإنمـا جعلني سُلَّما إلى حاجته وسبباً إلى بُغْيَتهِ ، أو يكون إعطاؤُه إياى طلباً للمُكافأةِ فإنما ذلك تجارة ، أو يكون إعطاؤه لخرفِ يدى أولساني أو اجررار معونتي و نَصْرَق ، وسبيل هذا معروف ، أو يكون إعطاؤه للرُّحْمَةِ والرِّبَّةُ ولما بحِدُ في فؤاده من انْعَصْر والألم، فإنما دَاوَى بِيَلْكُ العطية مِن دَائِهِ ، ورفَّهَ من خِناقه ... وقال بشّارُ بنُ بُرد :

أُثْنِي عليك ولى حالَّ تُكَذِّبُنى فيها أقول فأستَحي من الناسِ قدةلتُ إِنَّ أَبَاحَفْص لا كُرْمُ مَنْ بَمْشِي فخاصمنى فى ذاك إفلاسى وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها كثيرا مّا تتمثّلُ بقول الشاعر: يَجْزِيك أو يُثْنى عليك و إِنَّ من أَثْنى عليك بما فعلت كَمَنْ جرى وقالوا: خمسةُ أشياءَ ضائعة ": سِرَاج "بُو قَدُ فى شَمْس ، ومَطَل جود فى سَخة ، وحسناء تُزَفِّ إِلى عنّين ، وطعام استُجيد و فدّم إلى سكران ، ومعروف صنيع إلى من لا شُكر له ...

#### الـاب الثالث

فى الصبر وعبقرياتهم فيه ، وفى الدنيا وأكدارها، وفى هادم اللذات ماذا يُراد بالصبرفي هذاالباب ؟

قال علماءُ اللغة : الصبرُ : نقيض الجزَّع ، أو حبْسُ النفس عند الجزع، يِقَالَ : صَبْرَ وَلانْ عَنْدُ المُصَيِّبَةُ يَصْبُرُ صَبْراً ، وصَبْرْ أَهُ أَنَا : حَبْسَتُهُ ، والتَّصَبُّ: مَكَّلُفُ الصَّبْرِ، قال عمر رضي الله عنه: أَفْضَلُ الصِّبر: النَّصَبُّرُ ... وقال الراغب الاصفهاني فالدريمة: الصبر صربان: جِسْمِيٌّ ونفْسيٌّ، فالجِسْمِيُّ: هو تحمُّل المشاقِّ بقدر القرة البدنية ، وأكثرُها لذوى الجسوم الحشينَة ، وليس ذلك لفضيلة تامُّة ، وذلك في الفعل كالمشي ورَفع الحجر ، وفي الانفعال كالصبر على المرض، والنفسيُّ ــ وبه 'تَــَـلُّقُ الفضيلة ــ ضربان: صــــبر عن تناول مُشْتَهًى، ويقال له : العِفَّة ؛ وصبر على تحمل مكروه أو تحبُوب، وهذا تختلف أسماؤه بحسب اختلاف مواقِيهِ ، فإذا كان في نزول مُصِيبَة فإنه بما استَبَدُّ به اسم الصبر، وضده الجزع والهلـع والحزن، وإن كان في احتمال غِيُّ فقد سُمِّي ضبط النفس وُيضَادُّه الدَّفع والبَطَر ، (١) وإن كان في محاربة مُمِّى شجاعة ويضادُّه : الجبن ، وإن كان في إماك النفس عن قضاء وطر الغضب سمى حِـْلُماً ، ويضادُّه : التذُّر (٢) ، وإن كان في نائبةٍ مُضْجِرَة سُمِّي سَعة الصدر؛ ويضاده ضيق الصدر والضجر والنبرُّم، وإن كان في إمساك كلامٍ

<sup>(</sup>١) الدقع: الرضا بالدون من المعيشة وسوء احتمال الفقر، والبطر: الطغيان فيالنعمة

 <sup>(</sup>۲) التذمر : التغضب ومنه : فلان حاى الذمار وهو كل ما يلزمك حفظه وحياطته ،
 وحمايته وما يجب على أهله التذمر له والغضب من أن ينال منه

فى الضمير سُمِّى كتمان سرَّ، ويضادُه : الإفشاء، وإن كان فى الإمساك عن فضولات العيش سمى قناعة وزهداً ، وهذا يضادُه : الحِرص والشَّرَه ···

«وبعد، فها أنت ذا ترى مما أوردنا عليك من كلام الراغب: أن الصبر ألوان ، ومن أخص ألوانه : الصبر على المصائب ، ذلك الذي يضاده الجزع وهذا اللون هو الذي سوف نتصددًى له في هذا الباب، أمّا سائر الألوان فإن لكل منها بابًا لقد عقدناه فيما يلى هذا الباب من الأبواب.

### عبقرياتهم في الصبر

قال الراغب فى فصل عنوانه دمداواه الغم وإزالة الخوف، مع شىء من النصرُّف: خليقُ بالإنسان أن يعلم أن الدنيا جَمَّـةُ المصائِب رَنْقَةُ المشارب تشمِرُ لِلْبَرِيَّةَ أَضْعَافَ الْبَلِيَّةِ (١)، فها مع كلِّ الْقَمَةِ تُحَسَّسة (٢)، ومع كلِّ تُمْرُ لِلْبَرِيَّة أَضْعَافَ الْبَلِيَّةِ (١)، فهى عَدُوَّةٌ وَعُبُوبَة كَا قال أبو نواس:

إذا الْمُتَحَنَّ الدَّنْيَا لَبِيْبُ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُورٍ فَى ثِيَابِ صَدِيقِ وَكَا رُوِىَ عَنْ الحِسْنِ البَصْرِيُّ أَنْهُ قَالَ : مَاصْلُنَا مَعَ الدَّنِيا إلا كَا قَالَ كُنَّةً : كُثَةً :

أَسينِي بِنَا أَوْ أُحْسِنِي لاَمَلُومَةُ ۚ لَدَيْنَا وَلاَمَقْلِيَّةٌ إِنْ تَقَلَّتِ (١)

- (١) البرية : الخلق، وأضعاف البلية يريد البلية مضاعفة والبلية : المحنة
  - (۲) الغصة: الشجى ـ ماينشب فى الحلق من عظم وغيره
- (٣) الجرعة من الماه: حسوة منه، والشرقة: الغضة ولكنه بالما. والريق ونحوهما.
   قال عدى من زيد:

لَوْ بِغَيْرِ المَـاءِ حَلْـتِى شَرِثَى كُنْتُ كَالْغَصَّانِ بِالْمَـاءِ اعْتِصارِى (٤) مَقَلِيَةً : مكروهة، وتقات بجذف احدى التاءين وتقلى الشيء : تبغض. خاطب كثير مم غايب

أَ فَمَا أَحَدُ فَيَهَا إِلَّا وَهُو فَى كُلِّ حَالَاتِهِ غَرْضَ لِسِهَامِهَا :

مناضِلهُ الآفاتُ مِنْ كلِّ جانب فَتُخْطِئْهُ يوماً ويوما تصِيبُهُ (۱) وقال بعض الحكاء: أسباب الحزن فقْدُ محبُوبِ أو فوتُ مطلوب، وقال بعض الحكاء: أسباب الحزن فقْدُ محبُوبِ أو فوتُ مطلوب، ولا يَسلَمُ منهما إنسان، لأنّ الثبات والدوام معدومان في عالم الكوْن والفسادِ فَنَ أَحَب أَن يعيش هو وأهلهُ وأحبابُه سالمين فَهُو َ غيرُ عاقل، لأنه يريدُ فَنَ أَحَب أَن يعيش هو وأهلهُ وأحبابُه سالمين فَهُو َ غيرُ عاقل، لأنه يريدُ أن يَملِكَ ما لا يُوجِد له ما لا يُوجَد، فحقيقٌ بالمرء أن لا يُخْلِى قلبه من الاعتبار بما يرى ، من ارتجاع لودائها من أربابها ، وحلول لنوائبها بأصحابها .

ثَم مِن حَقِّه أَن يَقلِّل مِن اقتناءِ مَا يُورِثُه الحَرَن، فقد قيل لحكيم : لِمَ لاتغتمُّ ؟ فقال : لاني لم أَ قَتَنِ مَا يَغُمُّني فَقْدُه، أَخذه الشاعر فقال :

فَن سَرهُ أَن لا يَرَى ما يسووُه فلا يَتَّخِذْ شيئا يَخاف له فَقْدا وقبل لحكم: هل الإنسان أن يعيش آمنا؟ قال: نعم، إذا احترس من الخطيئة، وقنيع بحلاله، ولم يحزن لما هو واقع به لامحالة واعلم أنَّ الجزع على مافات لايكم ماتشعَّت ولا يُبرمُ ما انتكث؛ فأما غُمه على المستقبل فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إمَّا فى شيء ممتنيع كونه ، أو واجب كونه ، أو مكن ، فإن كان على ماهو ممتنع كونه فليس ذلك من شأن العقلاء، وكذلك إذا كان من قبيل الواجب كونه ، كلوت الذي هو حتم في رقاب العباد، وإن كان عكنا كونه فإن كان من الممكن الذي لاسبيل إلى دفيه كإمكان الوت قبل الحرَم فالحزن له جهل ، واستجلابُ غم ، وإن كان من الممكن الذي يصمَّح دفعه فالوجه أن يحتال إلى دفيه بفعل غير مشوب يحزن، فإنْ دفعه وإلا

(١) ناضله مناضلة فنضله : باراه في الرمي نغلبه

تلقّاه بصبر ، وليتحقق قوله عز وجل : ما أصاب مِن مُصية في الأرض ولا في أنفسكم ، فن عَدِلم أنَّ ما جرَى في حكم وسبق في عِلمه لاسبيل إلى أن لا يكون ، هانت عليه النُّوبُ ، واعلم أن الذي يَغُرُّ الناس هو حسن ظنّهم باغترار الآفات ، واغترارُهم حالة بعد حالة بصفاء الأوقات ، ولو تأمّلوها لتحقّه وا أنها كما قال على رضى الله تعالى عنه : ماقال الناس لقوم طوبي لكم

إلا وقد خبّاً الدهرُ لهم يومَ سوءٍ:

إِنَّ اللَّيْ لِي لَمْ تَحِسِنُ إِلَى أَحِدً إِلاَ أَسَاءَتُ إِلَيْهِ بِمِدَ إِحسانِ اللَّهِ عَلَامِ الرَاغِب، ومن أبدع مافيل في الصبر والجزع قرل ابن الرومى: أرَى الصبرَ محمودًا وعنه مذاهِبُ فكيف إذا لم يَكُنْ عنه مذهبُ (١) هُناكَ يَحِقُ الصبرُ والصبرُ وَاجبُ وما كان منه كالصّرورةِ أَوْجَبُ (٢) فَشَدَّ امْرُو بِالصبرِ كَفَا فإنه له عِصْمَةٌ أسبابُها لا تَقصّبُ (٢) فَشَدَّ الْمُرْبُ المُنْجِى لَمْ أَحْدَقْتَ به مَكارِهُ دُهْرٍ ليس مَهْنَ مَهْرَبُ (٤) أَعُدُ خلالًا فيسه ليس لِعاقل

من الناس \_ إنْ أنصفْنَ \_ عنهن مَرْعَب (٥)

لَبُوسُ جَمَالٍ ، جُنَّاتُهُ مِن شَمَاتَةٍ شِفَاءُ أَسَّى يُثْنَى بِهِ وَيُشَّوبُ (١)

(١و٢) يقول: إن صبر الإنسان على مايناله من مكروه أو عما يربد نيله من عبوب: محمود، ولو أنه يجد طرقا كثيرة يتخلص بها من المكاره أو يحصل بها على الرغائب، فكيف إذا لم يجد وسيلة إلى إزالة المكروه أو إدراك المرغوب؟ لا شك أن الصبر إذن واجب وماكان منه أشبه بالضرورة أنظم وجوبا

(٣و٤) فشد امرؤ بالصركفا يقول: فخليق بالمرء أن يستظهر بالصبر على تحمل المكاره، اذ أن الصبر عصمة وثيقة لاتنقطع حبالها فنعم الملجأ هو لمن أحاطت به نوائب الدهر التي لامحيص عنها

(٥/٦) يقول: إن في الصبرخلالا لايليق بعاقل أن يتركها إذا كان هناك إنصاف

وتاركُ مافيه من الحظ أعجبُ (١) وصببرَهُمُ فيهم إطباع مُركَّبُ (١) يُصرِّفُهُ ذو نَكْبة حين يُسكَبُ وإنْ شاء صبرا جاءه الصبرُ يُحْلَبُ به المرء مغلوبا وكالشيء يذهبُ ليب مُستطاع مُسبَّبُ (٢) يُرادُ فيدَهُبُ رُبادُ فيدَهُبُ رُبادُ فيدَهُبُ رُبَادُ فيدَهُبُ (٢)

فياعَجَبًا للشيءِ هـــذي خِـلالُه وقد يَتَظنَّى الناسُ أَنَّ أَساهُمُ وأنهُما ليسا كشيءٍ مُصرَّف فإن شاء أن يأْسَى أطاع له الآسَى ولكِنْ ضروريان كالشيء يُبتَلى ولكِنْ ضروريان كالشيء يُبتَلى وليساكما ظَنْوُهما ، بل كِلاهما يُصَرِّفُهُ المُختارُ مِنَا ، قتارةً

ومعدلة، وهـذه الحلال هي : أن الصبر لبوس جمال ، أى أنه زينة وحلية جميلة ، وأنه جنة من شمانة، أى وقاية من فرح الاعداء بما يصاب به المر. :

وتجلَّدِی للشامتین أُربِهُمُ اَنی لرَیب الدهر لاأتضَّعْضَعُ وأنه شفاء أسی، أی مذهب للحزن، وأنه یثنی به، أی أنه مدرجـة للحصول علی الثناء، وأنه یثوب، أیبجازیعلیه

- (۱) يتظنى أصلها: يتظنن، أى 'يعملون الظن، أى يذهبون مع ظنهم، والآدى: الحزن، وطباع: أى طبع، يقول: وقد يظن الناس أن الحزن والصبر طبع، لاحيلة لمن طبعه الحزن في أن يصبر، ولا لمن طبعه الصبر أن يحزن، ثم قال في البيت التالى: وأن كلا الحزن والصبر ليسا من الآشياء التي يمكن تحويلها من حال إلى حال حتى يحولها المنكوب المصاب فإذا أراد الحزن أطاعه الحزن وإن أراد الصبر والتجلد جلبا اليه وهذا معنى قوله فإن شاه ... البيت، ثم قال: ولكن يظن الناس أن كلا من الآسى والصبر ضروريان كأن الحزن شيء يملك على الإنسان أمره لا حيلة له في التخلى عنه وكذلك الصبر ترى الإنسان يصبر كما لو ضاع منه شيء لا بد أن يتحمل فقده أى يصبر على ضياعه ثم فند هذا بقوله: وليساكما ظنوهما ... الآبيات
- (۲) يقول: وليس الحزن والصبر كما يظنهما الناس وإنماهما بما يقدر عليه ومن المستطاع التصرف فيهما والتسبب لتحويل كل منهما وتركه إلى الآخر

(٣) المختار: ذو الإرادة ، ويذاد : يدفع ويبعد

إذا احتَجَ عُخْتَج على النَّهْ سِ لَم تَدَكَدُ على قَدَر يُمْنَى لَما تَتَعَتَّبُ (١) وساعدها الصَّبْرُ الجيلُ فأ قبَلَتْ إليهاله طوْعاً بَخائيبُ بُخْنَبُ (٢) وإنْ هو مَنَّاها الأباطيلَ لَم تَزَلُ لَه تَقاتِلُ بالعَتبِالقضاءَ وتُعْلَبُ (٢) فتُسْعِى هَلَوعاً إِنْ تَعَذَّرَ مَطْلَبُ (١) فتُسْعِى هَلُوعاً إِنْ تَعَذَّرَ مَطْلَبُ (١) فتُسْعِى جَزوعاً إِنْ أصابَتُ مُصيبة و تُعْيى هَلُوعاً إِنْ تَعَذَّرَ مَطْلَبُ (١) فلا يَعذِرنَ التارِكُ الصَّبْرَ نفسه بأنْ قيل : إِنَّ الصَّبْرَ لا يُتَكسَّبُ (١) وقال الأصعى : أحسنُ ما فيل في الصبر مع النبرح قول أبي ذُو بب المذلى : وتَجَدَلُكِي الشَّامِتِينَ أُرِيمُ أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لا أَتَضَعْضَعُ وَتَجَدَلُك عَرْوَةٌ بِصَفَا الْمُشَقِّرِ كُلَّ يَوْم تُقْرَعُ وَاحدة ولا أَتَضَعْضَع : لا أَذَلُ ولا أَخضع ، وريب الدهر : صَرفَه ، والمَروة واحدة ولكر وهي : حجارة بيض براقة يقدح منها النار : ومروة المَسْعَى التي تذكر مع الصفا في الحجـ وهي أحدر أسَيه اللَّذِين ينتهي السعى إليهما ـ سميت بذلك ، و بصفا الصفا في الحجـ وهي أحدر أسَيه اللَّذِين ينتهي السعى إليهما ـ سميت بذلك ، و بصفا الصفا في الحجـ وهي أحدر أسيه اللَّذِين ينتهي السعى إليهما ـ سميت بذلك ، و بصفا الصفا في الحجـ وهي أحدر أسيه اللَّذِين ينتهي السعى إليهما ـ سميت بذلك ، و بصفا

<sup>(</sup>۱) يمنى : يقدر يقول : إذا أقمت للنفس الدايل على أن الصبر اختيارى مكتسب ثم ألمت بها المصائب فإنها تقتم ولا تعتب على القضاء والقدر

<sup>(</sup>٢) الجنائب جمع جنيب وهوالفرس بحنب إلى الفرس حتى إذا فتر المركوب ركب المجنوب، وله متعاق بجنائب أى جنائب الصبر، يقول: متى اطمأنت النفس إلى الدليل على أن الصبر مكتسب وتركت عتاب القدر ساعدها على تحمل مصائبها صبر جيل يواتبها مسعفا

<sup>(</sup>٣) يقول: أما إذا تركت النفس تذهب مع الأوهام والأباطيل فإنها لاتزال في عتب على القضاء والقدر بما أصابها ولا تزال تعتب عبثا وبلا فائدة حتى تقهر وتغلب (٤) الهلوع: الجزوع جزعا شديدا يقول: فيشتد جزعها إذا أصابتها مصيبة ويشتد أكثر إذا فاتها مطلب من مطالبها

<sup>(</sup>ه) يقول : لاعدر لمن يترك الصبر اغترارا بقول القائل: إن الصبر طبع غير مكتسب إذ ظهر أن هذا القول باطل وأن الحق أن الصبر اكتسابي

المُشَقَّر يروى: بَصَفَا الشَّرَق، أما المُشَقَّر فهو: موضع أوحصن بالبحرين قديم بناه كسرى، والمشرَّق فهو: جبل بِسُوق الطائف، والصفا: جمع صفاة: صخرة مَلْسَاء وبه سمى أحد جبلى المسعى؛ وهذان البيتان من قصيدة أبى ذؤيب (١) التى يَرْثِى بِهَا بَنْيِهِ الْحَسَةَ وقدماتوا في عام واحد، وأولها:

أمِنَ المَنُونِ ورَبِهِ تتوجَّعُ والدَّهُرُلِيسَ بَمُعِتْ مَن يَجزَع (٢) قالت أَمَانَةُ: مَالِجُسْمِكُ شَاحِبًا مُنْذَا بْتُلِيتَ وَمِثْلُ مَالِكَ يَنْفَعُ (٢) قالت أَمَانَةُ: مَالِجُسْمِكُ شَاحِبًا إلا أَقَضَّ عليكَ ذَاكَ المَضْجَعُ (٤) أَمْ مَالِجِسْمِكَ لا يُلاثُمُ مَضْجَعًا إلا أَقَضَّ عليكَ ذَاكَ المَضْجَعُ (٤) يروى أَن عبد الله بن عباس رضى الله عنه استأذن على معاوية في مرض موته لِيعودَه، فادَّهَن واكتحل أى معاوية وأمر أَن يُقعدَ ويُسندوقال: إنذَنوا له، وليسَّم قائما ولينصرف ، فلما سَلم عليه وولى ، أنشد معاوية قول أَب ذَوْ بِسنَ وَتَجَلّدى للشَامَةِين … ألبيت ؛ فاجابه ابن عباس على الفور: وإذا المنيَّةُ أَنْ شَبَتْ أَنْ فَارَهَا أَنْ فَارَهُا أَنْ فَيْمَةً لا تَنْفَع وإذَا المنيَّةُ أَنْ نُسَبَّ أَنْ فَارَهُا أَنْ فَارَهُا أَنْ فَيْمَةً لا تَنْفَع وإذَا المنيَّة أَنْ نُسَبَّ أَنْ فَارَهُا أَنْ فَارَهُا أَنْ فَارَعُوا أَنْ فَارَعُوا أَنْ فَيْمَةً لا تَنْفَع وإذَا المنيَّة أَنْ نُسَبَّ أَنْفُوارَهَا أَنْ فَانِهُ فَا أَنْ فَا عَالَهُ فَارَهُا أَنْ فَانَهُ اللّهُ مِنْ وإذَا المَنْهُ لَا تَنْفَعَ أَنْ فَالْمَانَ وإذَا المَنِيَّةُ أَنْ نُسَبَّ أَنْ فَارَهُا أَنْ فَالَعُوا وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَا فَالْمُ أَنْ فَعَالَ الْمَانِيَةُ الْمُنْ وَالْمُهُ وَلَا الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ الْعَارِي اللّهُ فَا اللّهُ فَا أَنْهُ اللّهُ فَالِيَعِيْمُ الْمُؤْمِنَا فَا أَنْ فَالْمُ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَلَيْتُ فَا فَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَيْسَامِهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا والْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَلَالْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمُلُولُ وَالْمُؤْمُونَ

و إذا المنبيه الشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع ثم ماخرج من داره حتى سَمِع نعيّه ... وقال ضابئُ بن الحارث البُرْجُعِيْ من أيات قالها في سجن عُثمانَ بن عفّان رضى الله عنه :

ورُبَّ أُمُورٍ لا تَضِيرُكَ ضَيْرَةً وللقلبِ مِن تَخْشَا بَهِنَ وَجِيبُ وَجِيبُ وَلِلْمَاتِ الدَّهُو حَينَ تَنُوبُ ولا خيرَ في مَن لا يُو طَّنُ نفسَه على نائبات الدَّهُو حينَ تَنُوبُ

<sup>(</sup>١) أبو ذؤيب الهذلي : شاعر مخضرم أدرك الإسلام وأسلم

<sup>(</sup>٢) المنون هنا: الدهرقلذلك ذكره، ومن أرادبه المنية أنثه، معتب: مزيل عتبة، أى مُررض (٣) ومثل مالك ينفع، يقول: ما لجسمك شاحبا ومثل مالك لا يكون معه هزال ولا شحوب لانه واسع مبذول

<sup>(</sup>٤) إلا أقض عليك ذاك المضجع: أي تجده كأن فيه قضة وهي: الحصا الصغار

• توله : لانضيرك ضيرةً ، فالعرب تقول : ضارَهُ يضيرُه ضيراً وضَيْرَةً \_ المرّة من الضير \_ ولا ضرَرَ عليه ، والمحشاة : مصدر خشية يخشاه خشية ومخشاة ومخشية : خافه ، وفي معنى هذا البيت يقول أبو العتاهية :

وقد يَهْ الإنسانُ من بابِ أَنْهِ وَيَنْجُو بِإِذْنِ الله من حيثُ يَحْذَرُ والاصل في هذا أوله عز وجل : وعنى أن تكرهوا شيئا ويجالَ اللهُ فيه خيراً كثيرا ، وقوله : ولا خير فيمن لا يوطن نفسه... ألبيت: نظيره قول كُثير عزة :

أقول لهما: ياعَـنُو ، كُلُّ مُصيبة إذا وُطِّنَت يوماً لها النفسُ ذَلَّت

قال عبد الملك: لو قال كثير هذا البيت في صفة الحرب لكان أشعر الناس، وفي الأثر: للمِحَن أوقات ولها غايات، واجتهاد العبد في عنته قبل إزالة الله لها، زيادة فيها قال تعالى: إن أرادني الله بضر هل مُن كاشفات صُره أو أرادني برحمة هل مُن مُسيكات رحمته، قل حسيى الله عليه يتوكّل المُتوكّل ون ... وقالوا: المُمتحَن كالمُختَنِق كلما ازداد اصطراباً ازداد اختناقاً ... وحكى عن بعض الصالحين: أذابناً له مات فلم يُر به جَزَع، فقيل له في ذلك فقال: هذا أمر كنا نتوقعه، فلما وقعلم نُنكره ... وقالوا: مَن أراد طول البقاء فليُوطّن نفسه على المصائب؛ وقالوا: المصيبة الصابر واحدة والمجازع آثنتان، وقال أكثم بن صيفي على المصائب؛ وقالوا: المصيبة الصابر واحدة والمجازع آثنتان، وقال أكثم بن صيفي على المصائب وقالوا: المصيبة الصابر واحدة والمجازع آثنتان، وقال أكثم بن صيفي عند المكلام في الصبر قول المصطفى صلوات الله عليه: لوكان الصبر رجلا لكان رجلا كريما والكريم ضد الماشيم،

### عود إلى أسباب الحزن

وقال الفيلسوف أبو يعقوب الكندي: أسباب الحزن: فقد محبوب، أر فوت مطلوب، ولا يَسلمُ منهما إنسانٌ، لآن الشبات والدوام معدومان في عالم الكرون والفساد؛ وقال الحسن البصرى: الدنيا دار عُموم، فن عُوجِل فيجع بنفسه، ومن أجّدل فيجع بأحبابه؛ وقال بعض الفلاسفة: من أراد أن لا يصاب بمصية ، نقداراد مالا يكون، لان المصائب في عالم الكون والفساد طبع بالطبع؛ فيد في أن يكون منا على بال: أن جميع الاشياء التي تَصِل إلينا كانت قَبْلنا لغيرنا، فانتقات إلينا على شريطة ماكان لمن قبلنا وقيل لسقراط: مالك لا تجزع ؟ قال: لاني لاأفتني ما يُحْزِنني فَقْدُه ... وقال ابن الروى في هذا المعنى:

ومَن سَرَّه أَنْ لا يَرى ما يَسُوقُه فلا يَتَّخِدُ شيئا يَخاف له فقدَا أقول: يريدون بذلك أنه لابُدَّ في هذه الدنيا من المصائب مادام ، هناك يُنْيَة من مال وولد وما إليهما من كل ماهو مُسْتهدَف ليهام الآيام ، ومن أراد أن لا يصاب فلا يَقْتني ما يسروه فقدُه والقِنْيَةُ لا بُدَّ منها في هذه الحياة الدنيا، وإذَن لا بد من توطين النفس وإعدادها لتَدَق المصائب ... وإذا كان هناك من يترامى بمثل هذا الكلام إلى الحث على الزهد ، فهذا مَرْمَى آخر ، منهم مَن يفزع إليه لمِثل هذا الغرض - توَقَى المصائب ما أمكن - ولاغراض منهم مَن يفزع إليه لمِثل هذا الغرض - توَقَى المصائب ما أمكن - ولاغراض أخرى تراها بعد سوقالوا: الجزع مَنقصة المحياة ، ومن أعان على انقصان حياته ، فقد عظمت خطيئته ... وقالوا: التأسف على الفائت تضييع وقت حياته ، فقد عظمت خطيئته ... وقالوا: التأسف على الفائت تضييع وقت نان ، إن كنت جازعًا لِمَا أَفلَتَ منك فاجزَع على ما لم يصِلْ إليك ؛ وقال

على كرَّم الله وجهه : الصبر مَطِيَّةُ لانكبُو ، والقَناعَةُ سيفٌ لاينْبُو. وقال عمر رضى الله عنه : لوكان الصبرُ والشكرُ بَعِيرَ بْنَ مَابِالْيْتُ أَيَّهُمَا رَكِت ؛ وقيل: الصبر يُناضِلُ الحَدَثان، والجزع من أعوانِ الزمان، وما في الشكوي إِلا أَن تُعْزِنَ صِدِيقَكِ و تُشْمِتَ عَدُوك ؛ وقيل : اجْعَلْ صَبَرك على النوائب كِفَاءَ شُكُركُ عَلَى المُواهِبِ ، الصَّرُ عَنْدُ النِّقَمِ ، والشَّكَرُ عَنْـدُ النِّعَمِ ، وقال حكيم: جميعُ مَكارِه الدنيا تنقسم قسمين ، ضربٌ فيه حيلةٌ ، فالاضطرابُ (١) دراؤه ، وضرب لاحيلة فيه ، فالصبر شِفاؤه ، وقالت الفُرْسُ : كلمتار يقولهما العاقِلُ عند ناثبتِه : إحداهما : هـذه الحال خيرٌ ممَّا هو شَرٌّ منها ، والأخرى: املَّ الله أن يجمَل في هذا المكروه خيراً اوكلمتان يقولهما الجاهل: لعلُّ ماأصابي يدعو إلى شرِّ منه ! والآخرى : لوكان بَدَلَ كذا كذا من المصيبة ا وقالوا : الصبر على مرارة العاجل ، يُفْضِي إلى حَلاوةِ الآجـل ، إنك لا تَنالُ قليل ما تُحِب إلا بالصبر على كثير ما تَكْره، وقالوا: لكل شيء ثَمْرَة ، وثمرة الصّبر الظَفَر ، والصبر كاشيم ، وعاقبتُه العسل ، . والصبرُ على المصيبة مُصيبةٌ على الشامت. وقال على: إن صبَرْتَ فأنتِ مأجور ، وإن جزعتَ جرَى عليك المقدور .

> حثهم على تصوّر المصائب والاستعداد لهاكَنْ تَخِفّ وطأتها

وقالوا في ذلك : من كان مُتَوَقِّما ، لم يُلْفَ مُتَوَجِّعا ، وقال بعضهم

<sup>(</sup>١) الاضطراب: يربد: الحركة والاحتيال في دفعه

\_ قيـل لابن الرومي، ولمأرها في ديوانه، وإن كانت أشـبة بمذهب ابن الزومي .. :

كفاحًا إذا فكَرْتَ في الحُـلُواتِ بنبل أتشه غدر مُرْتَقَات فإِنْ أَوْلَتَ مَكْرُوهُ أَنَانِي أُفْجَاءَةً فَمَا أُوجِئَتْ نَفْسُ مَعِ الْخَطَرَاتِ ولا عُوقِبَتْ نَفْسُ بَبُلُوَى وقدرأتْ عِظات من الآيام بَعدَ عِظَاتِ إذا بُعِثَتْ أشياءُ قد كان مِثْلُها قدديا فلا تَعْتَدُها بَعْتاتِ

وهـذه الابيات من الوضوح والإنارَةِ بحيث لايعوزها شرح ، وقالوا : مَا ٱمْتَعَ الدُّهُرُ إِلَّا لَمِيْعَ ، وَلَا أَعْطَى إِلَّا لِيسْتَرِدُّ ، وَلُولًا اغْتَرَارُ الجاهل بعوائده ، لَحَلَتِ النَّفُوسُ مَن الحَسْرَةِ عَلَى نُواتَبُه ، وقالوا : لا تُخْلِ فِكُرَّكُ مِن عوارضِ الفِكر وخواطِ الذِّكر فيما تعروكَ به الآيامُ ، من ارتجاع ودائمها ، وحلول وقائمها ، \_ وهذا ماقاله ابن الرومي آنفا ،

# الغم يورث السقم والهرَم

أَلُمْ تَرَ رُزْءَ الدَّهْرِ مِنْ قَبْلِ كُونِهِ

فيا لَك كَالَرِيِّ في مأمَّن لهُ

والْهُمُّ يَخْمَرُمُ الجسيمَ تَعَافَمُ ويُشِيبُ ناصِيَّةَ الصِّي ويُهرِمُ « يخبرم : يستأصل ويقتطع ، والجسيم : العظيم الجسم، والنحافة : الهزال، والناصية : شعر مقدم الرأس، يقول : إن الحزن إذا استولى على المرء أذهب جسمَ النَّظِيمِ الجُسَد وهَزَلهُ حتى يأتى عايه من الْلهزال، ويشيب الصيَّ قبل الأوان حتى يصير كالهَر م من الضعف والعجز » ... وسئل عبدالله ابنُ عبَّاس عن الْحُزْن والغضب فقال: أصلاهما واحدٌ ، وذلك وقوعُ الأمْر

على خلاف المحبَّة ، فأما فرعاهما فمُختَلِفان، فالمكروهُ مَّنْ فوقك ينتج حزنا ومَّنْ دونك يُنْتِيهُ غضبا

ه لَنُحْزُنُ كُلِّ أَخِي حُرْنٍ أَخُو الْغَضَبِ (١) 🚓

الحزن يبلى بتقادم العهد

وقالوا فى الحزن يَبْسَلَى بعد انقضاء مُدَّة : الْكُوْنُ يَنْضُو عن ابن آدم كما يَنْضُو الصَّبْغُ عن الثوب (٢) ولو بَقِيَ لَقَتَسَله .

وقال المتنى :

إذا اسْتَقْبَلَتْ نَفْسُ الْكَرِيمِ مُصابَهَا يِخْبُثِ ثَلَتْ فَاسْتَدْ بَرَتَهُ بَطِيبِ وَالواجِدِ المكروبِ من زَفَراتِهِ سُكُونُ عَزاءٍ أَو سُكُونُ لُنُوبِ وَالواجِدِ المكروبِ من زَفَراتِهِ سُكُونُ عَزاءٍ أَو سُكُونُ لُنُوبِ وَقُوله : إذا استقبلت ... ألبيت ، فالمصاب مصدر بمعنى الإصابة ، والحبث هنا : الجزع ، والطيب هنا : الصبر و ترك الجزع ، وثنت : صرفه \_ أى الجزع . النفس ، يقول : إذا جزع الكريم \_ ضد الليم \_ في أول نزول المصيبة ، والنفس ، يقول : إذا جزع الكريم والتسليم ، ومَن لم يُوطَّنُ نفسه على المصيبة في وراجع أمره ، عاد إلى الصبر والتسليم ، ومَن لم يُوطَّنُ نفسه على المصيبة في أول الأمر صَعُبَ عليه عند وقوعها . وقوله : والواجد المكروب ... ألبيت

<sup>(</sup>١) للمتنبي في مرثيته التي يرثى بها أحت سيف الدولة وأوله :

جَزَاكَ رَبِّكَ بِالْاحْزَانِ مَغْفِرَةً فَرْنُكُلِّ أَخِي حُرْنَ أَخُو الغَضَبِ
يقول: غفر الله الكأحزانك إذا لحزن مما يستغفر منه، لان الحزن كالغضب عن هو دو نك اذا
أصابك بما تكره والحون ممن هو نوقك، والإنسان إذا حزن على مصدة تصديه فكما نه يغضب
على القدر حيث لم يجر بمراده، والغضب على المقدور بما يستغفر منه

<sup>(</sup>٢) يقال: نضا الخضاب ونضوًا: ذهب لونه ونصل

يقول : لابُدُّ للمحزونِ من سكون، إما أنْ يَسْكُنَ عَزاءً، أو يَسْكُنَ إعياء، وإذن فحقيق بالعافل أن يَسكُن تعزِّيا، كما قال محمود الوراق :

إذا أنْتَ لَمْ تَسْلُ اصْطِبَارًا وحِسْبَةً سلوتَ على الآيامِ مِثْلَ ٱلْبَهَائِمِ وَكَا قَالَ أَبُو تَمَّام :

أَنْصَبِرُ لِلْبَـٰلُوَى عَزَاءاً وحِسْبَةً فَتُؤْجَرَ أَمْ تَسْلُوا سُلُو البهائِمِ والحسبة: طلب الاجر والثواب،

ومن أحسن ما قيل من الشعر القديم ، فى أن الحزن يبلى إذا تقادم عهد ه قول أبى خراش الهُذلى ـ شاعر مخضرم أسلم وهو شيخ كبير ، يوم حنين ـ :
على أنها تَعْفُو السُكلومُ ، وإنما نُوكَلُ بالأَدْنَى وإنْ جَلَّ مَا يَمْضِى وقبل هذا البيت :

حَمِدْتُ إِلَمَى بَعد عُرْوَة إِذْ نَجا خِرَاشُ ،وبعضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِن بَعضِ فُوالله : مَا أَنْسَى قَنِيلا رُزِيْتُهُ بَجَانِبِ تُوسَى مَا مَشَيْتُ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى أَمَا تَعْفُو الكلام ... ألبيت

ولم أُدْرِ مَنْ أَلْقَى عَلَيْهِ رَدَاءَهُ عَلَى أَنْهُ قَدْ سُلَّ عَنْ مَاجِدَ مَخْضِ وَكَانَ مِنْ حَدِيثُ هَذَا الشعر، أَنَّ عُرْوَةً بِنَ مُرَّةً أَخِا أَبِي خِراش، وخراش ابن أَبِي خراش، اصطحاف مُتصرَّف لهما ؛ فأسرهما بطنان مر. أثمالة: بنو رازم وبنو بلال \_ وكانا موتورَ بن \_ فاختلفوا في الإبقاء عليهما وقتلهما، فال بنو بلال إلى قتلهما، وتفاقم الأمرُ بينهما في ذلك، إلى عليهما وقتلهما، فأل بنو بلال إلى قتلهما، وتفاقم الأمرُ بينهما في ذلك، إلى أن صار يُوَدِي إلى المقاتلة، فتفرَّد أولئك بعروة فقتلوه، وتفرَّد دولاء بخراش فلا به واحدٌ منهم ؛ مُنْ تَهِزاً للفرصة في الإسداء، فقال له : كيف دليلاك؟ فقال: قطاة ، فألق عليه رداءه وقال: أنجه ، فرَّ لِطِيَّيَه ، فلما انحرَ فوا للنظر فقال: قطاة ، فأل انحرَ فوا للنظر

فأمرِه قال لهم مُمْسِكُهُ ا إنه أفات ، فطردوه ـ أى تَبِعُوا خراشا ـ فأعياهم ، فلما وصل خراش إلى أبيه وخَبَرَه بما جَرَى على عُرْوة وبما أتفق من صاحبه فى بابه ، افتص قِصَّتهُ فى هذه الآبيات ... وقوسى اسم مكان ، وقوله : على أنها تعفو الكلام ... ألبيت فإنّ هذا يحرى مُجْرَى الاعتذار منه والاستدراك على نفسه فيما أطلقه من قوله : ولا أنسى قتيلا رُزئته ما مشيت على الآرض ، أى مدة حياتى ؛ والضمير فى أنها : المقصة ، وخبر أنّ : الجلة بعدها ؛ والعفاء : الدروس والذهاب ؛ والكلوم جمع كلم ؛ ويدنى به : الحرّ عند ابتداء الفجيعة ، وجلّ : عظم ؛ يقول : لا أنساه ولو طال عهده وعفت آثاره ؛ وإنما قال هذا لأن فإن مُضِى الزّمن يُعفيه . وقوله : ولم أدر ... ألبيت ؛ قال الآصمى وأبوعبيدة فإنّ مُضِى الزّمن يُعفيه . وقوله : ولم أدر ... ألبيت ؛ قال الآصمى وأبوعبيدة لانعرف من مدّح من لايعرفه غير أبى خراش ،

التأسى بمن مصابه كمصاب المصاب أو 'يربي عليه وقولم في عكس ذلك

أما قولهم في عكس ذلك فأحسنُ ماقبِل فيه قول ابن الرومي:

ياشبابي ا وأين رمني شبابي؟ آذَنَني حِبالُه بانقضابِ لهُفَ نفسي على نعيمي ولهُوى تحت أفنايه اللدان الرَّطاب ومُعَرِّ عن الشبابِ مُوَسِّ بمَشيبِ اللَّدَاتِ والْا ثراب

قلت ـ لمّا أنتَحى يعُدُّ أساهُ من مُصابِ شبابُه فَصَابِ: ليس تأسُوكلوم غيرى كلومى ... ... ألبيت وأما تولهم فى التأسى بمن مصيبته كمصاب المصاب أو تُربى عليه فمن ذلك تول أفلاطون لرجل رآه مغمومًا: لوأحضرت قلبتك مافيه الناس مر... المصائب، لقَلَّ مَمْك ... وانظر مقالة الكاتب أديسون آخرَ هذاالباب، ...

ولولا كثرةُ الباكِين حَولى على إخوانِهُم لَقَتَلْتُ نَفْسَى وَمَا يَبْكُونَ مِثْلُ أَخَى وَلَكُنْ أُسَّـِلَى النَفْسَ عَنْهُ بِالتَّالِّينَ وَلَكُنْ أُسَـِلَى النَفْسَ عَنْهُ بِالتَّالِّينِينَ مَازِنَ وَقَالَ كُرَيْتُ بِنَ سَلَمَةً بِنِ مُرارة بِنُ كُفِّصٍ ، أحد بنى خزاعى بن مازن وقال كُرَيْث بن سَلَمَةً بنِ مُرارة بن كُفِّصٍ ، أحد بنى خزاعى بن مازن وقال حُرَيْث بن سَلَمَةً بنِ مُرارة بن كُفِّصٍ ، أحد بنى خزاعى بن مازن ما عرجاهلى ــ:

ولولا الا شي ماعِشْتُ في الناس بعدَه ولكن إذا ماشِئْتُ جاوَ بَني مِثْلِي

### « عروة بنالزبير »

#### < مثل أعلى للصبر والتأسى » ·

كان عُروة بن الزَّبير، أحدُ الفقهاء السبعة بالمدينة، وابنُ الزبير بن العوام الحد العشرة المشهود لهم بالجنة وابنِ صفيَّة عَمَّة سيدنا رسول الله ـ وشقيقُ عبد الله بن الزبير ـ الذي وَلِي الحلافة في الحجاز حينا من الدهر أزمان بني أُميَّة والذي تولَّى قنله الحجاج ـ وأمْ عروةَ أسماءُ بنت أبي بكر الصديق ـ وهي ذاتُ النَّطا قَين (١)، وخالتُه عائشة أُمُّ المؤمنين رضى الله عنها، وكان عالمًا صالحا،

<sup>(</sup>۱) النطاق: شقة أو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الاعلى على الاسفل إلى الركبة عند معاناة الاشغال لئلا تعثر في ذيلها، وكان لاسماء نطاقان تلبس

أقول : كان عروةُ هذا من قوة الإيمان والنسليم والرضا بالقَدَر خيرِه وشرَّه ورجحانِ العقل، بحيث ُيعَدُّ مثلاً أعلى للصبر والتَّسلَّى، وذلك أنه وفَدَ من المدينةِ على الوليد بن عبد الملك بدِمَشْقَ ـ عاصمة الأمويين ـ وكان معه ابنه محمد \_ وكان من أجمل الناس، فيقال: إن الوليد عانَه \_ أصابه بعينه \_ فدخل يحمد دارَ الدُّوابُّ ، فضربتُه دا أَبُّهُ فَخَرَّ مَيْتًا ، ووقَّتَت في رجلٍ عروة الأَكِلَّة ـ داء فىالعضو يأتكل منه ـ ولم يَدَع ورْدَه تلك الليلة ، فقال له الوليد: آفطُعُها و إلا أفسدَت عليك جسدَك ، فلما دُعِي الجزار ليَقْطَمَها قال له : نَسْقيك الحَرَ حتى لاتجـد لذلك ألَّـا ، فقال : لاأستعين بحرام الله على ماأرجو من عافية ، قالوا : نَسْقيك المُرْقِدَ « دواء يُر ْقِد شاربَه كالأفيون » قال : ماأحبُ أن أَسْلَبَ عضوا من أعضائى وأنا لاأجد ألم ذلك فأحتسِبُه « أحتسبه : أطلب به الاجر . و دخل عليه قوتم أنكرَهم فقال : ماهؤلاء؟ قالوا : 'يمسكونك فإن الآلم رُبَّمَا يعزُب معه الصهر « يعزب : تَبِعُد ، قال : أرجوأن أَكْفِيَكُم ذلك من نفسي ، فَقُطعَت كُعْبُه بالسكين ، حتى إذا بلغ العَظْمَ وُضع عليها الميشار ، فَقُطِعَتْ وَهُو يُهِلِّلُ وَيُكَبِّرِ «يَهُلُ: يَقُولُ: لاإله إلا الله؛ ويُكبِّر: يَقُولُ: الله أكبر » ثم إنه أُغْلِي له الزيت في مَغارف الحديد، فُحسِمَ به ، فُنْشِي عليه، فأَفاق وهو يَمْسُحُ العرَق عن وجهه ، ولمَّا رأى القَدمَ بأيديهم دعا بها فقلُّبها

أحدهما وتحمل فى الآخر الزاد الىسيدنا رسول الله وأبى بكر وهما فى الغار، فلذلك سميت ذات النطاقين، وروت عائشة: أن النبي صلوات أنه عليه لمساخرج مع أبى بكر مهاجرين صنعنا لهماسةرة وطعام المسافر، فى جراب وعاء من جلد، فقطعت أسماء بنت أبى بكر من نطاقها وأوكت به الجراب وشدته بالوكاء: الحبل الذى يشد الوعاء، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين

في يده ، ثم قال : أمَّا والذي حَمَلني عليك ، إنه ليَعْـلَمُ أَنَّى مَامَشَيْتُ بِكِ إلى حرامٍ ، ولما دخل ابنُه إصطَبْلَ الوليد بن عبد الملك وقتلتُه الداَّبة كما تقدُّمُ لم ُيسْمَع في ذلك منه شيء إلا قولَه « لقد لَقِينا من سفرنا هذا نَصَبَا ، ولَّما تُطِعَت رِجله قال : اللهم، إنه كان لى أطرانُ أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لى ثلاثة، فلك الحمد، وأيمُ اللهِ ، لئن أخذت لقدأ بقيت ، ولئن ابتَليْتَ لقد عافيت ... ولما مات ابنه و تُطعت رجله ، وفَدَ في هذه الآيام على الوليد قوتُم من بني عبس فيهم رجل ضرير ، فسأله الوليد عرب عينيه ، فقال : ياأمير المؤمنين ، أبتُّ ليلةً في بطن وادٍ ولا أعـلم عَبْسِيًّا يزبد ماله على مالى ، فَطَرَقَنَا سَيلٌ فَذَهِب بماكان لى من أهْـل وولد ومال ، غيرَ بعير وصبيٍّ مولود ، وكان البعير صعباً ، فندَّ ، فوضعْتُ الصيُّ واتَّبَعْتُ البعير الم أجارز إلا قليلا حتى سمعت صيْحَةَ ابنى ورأنسه فى فم الدُّئب وهو يأكله ، فلحقت البعير الأحبِسَه فنَفَحَى برجله «ضربه بحدُّ خُفَّيه» على وجْهِي، فحطمه و ذهب بعينى ؛ فأصْبَحْت لا مال لى ولا أهـل ولا ولدّ ولا بصر ؛ فقـال الوليـد : انطلةوا به إلى عروة ايعلم أنَّ في الناس من هو أعظم منه بلاء ...

وعن عَزَى عُروةَ: ابراهيم ن محد بن طاحة قال له: والله ما بك حاجة الى المَشْى ولا أَرَبُ في السّعْى؛ وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك؛ إلى الجنة والكلُّ تبع للبَعْضِ؛ إن شاء الله تعالى؛ وقد أبق الله لنامنك ما كنا إليه فقراءً؛ وعنه غير أغنياء من علمك ورأيك؛ نفعك الله وإيانا به والله ولي ثوابك ؛ والضمين بحسابك ...

# مطرح الهموم

وهذه كلمة طَريفة فى معنى ما نحن بصدده، كتبها الكاتب وأديسون، ونقلها المرحوم محمد السباعى إلى مجلة البيان التى كان يقوم بإخراجها مؤلف هذا الكتاب، قال أديسون:

ما يُوْتُرُ عن الحكيم سُفْرَاطَ أنه قال: إذا جُمِعَتْ مَصائب البشر كُلْهَا في وعاء، ثم قسمَتْ على جميع الناس بالسواء الاصبح من كان يحسِبُ نفسه أشق الناس وأخسَر هم يُفَصِّل أولى الحالتين على الثانية، وجاء بعد سُفْراط الشاعر الرومائي وهوراس، فعدل هذا المعنى فقال: إنّ ما يكابدُ أحدنا من المصائب أخفُ عليه من مصائب أي إنسان آخر إذا وقع بين الرجُلَين تبادل ... فينا أنا ذات يوم مُتَّكِئ في خَلْوت أفكر في هاتمين الحيكمتين وقد أخذتني سِنة من النوم إذ نُحيل إلى أنه بأمر إله الآلهة قد نودي في الناس: أن يحمِل كل من النوم إذ نُحيل إلى أنه بأمر إله الآلهة قد نودي في الناس: أن يحمِل كل فرقفت وسط ذلك السهل، وسرتي أن أرى الناس طُرِّا يأنون واحداً بعد واحد يُلقون أنقالهم القديدة، حتى ارتفع من مجموعها جبل طالت (۱۱) ذؤابتُه واحد يُلقون أنقالهم القديدة، حتى ارتفع من مجموعها جبل طالت (۱۱) ذؤابتُه السحاب.

وكان هنالك امرأة نحيلة خفيفة قد شَمَّرَتْ عن ساعدِ الجِدِّ وَسُط هذه

<sup>(</sup>١) سمت فوق السحاب قال:

إن الفرزدق صَخرَة عاداًية طالت ـ فليس تنالها ـ الاجبالا فليس تنالها ـ الاجبالا فليس تنالها جملة معترضة والاجبالا مفعول طالت والتقدير : طالت الاجبالا فليس تنالها الاجبال .

الخلائق، تحمِل في إحدى بديها عِجْهَراً، وعليها ثُوبْ أَضْفاضٌ هفهاف سابغُ الذَّيل مُوَشَّى بعدد عديد مِن تصاوير الجان والعفاريت ، كلما ضربت الريح الجِلْبَابَ تَلُوَّ نَتْ وَتَشَكَّلْتَ تَلَكُ النَّهَاوِبِلُ أَشْكَالًا وَأَلُوانًا ؛ وَكَانَ فَي عينها وَآهُ وتلهُّفْ وحَيرَةٌ ، وكان اسْمُها « الوهم » وهي التي كانت تسوقُ كلَّ فرد من البشر إلى المكان المدين بعد إعانتها إياه على ربط خُزْمَتِه وحَبْكِها والقائما على عاتقِه ، فأذاب قلي رُوْ يَهُ إِخْوَلَى وأبناءِ أَمِّى وأبى ينووْنَ بأَحْمَالهُم . ويَدِّنُون تحت أثقالهم ؛ وَفَنَّتَ كَبِدِى أَن أُ بُصِرَ ذلك الجَبَلَ البَاذِخَ الذي من أحزانهم تُـكُونَ ، ومن آلامهم تألُّف ، على أنَّهُ أَلْهَانى عند ذلك ، وسلَّانى هنالك : عِدَّة "من القوم ، لغريب أحوالهم وعَجيب هيثايتهم ؛ فمِنْ بين هؤلاء رَجُلُ ف حُلَّةٍ مُطَرِّزَةٍ أَقْبَل يسعى حتى جاء المكان ، فأخرج من تحت حُلَّتِهِ الموَشَّاةِ المزركَشَةِ حِمْلًا ، فأَلقاهُ أَحَدَجت ببصرى أَتَبَيَّنُهُ ، فإذا هو : الفَقْرُ ؛ وأَقبل آخرُ يَرْزُحُ تحت ثِقْبَلِه ، وبعد كثيرٍ من التنفُّس والزفير ألقي حِمْلَه ؛ فنظرتُ ؛ فإذا هو ؛ زَوْجَتُه ؛ ورأيت عددا عديداً من العُشَّاق على كواهاهم أثقالٌ عِيبة من سهام وشُعَلٍ ؛ واكن أعْجَبُ من ذلك أنه برغم ِما رأيتُهُ يكاد يُمَرِّقُ وَلُو بَهِم مِن غُلُواءِ الوجدِ وُبرَحاءِ الكمد ؛ وبرغم ِ زَفْرَةٍ لهم تَرقَى ؛ وعَبْرَةِ لاترقا (١) كانوا لا يستطيعون مطاوَعةَ عقولهم على إلقاء تلك الأثقال عند ما بلغوا الكثيب؛ ولكنهم بعد قليل من المحاولة - محاولة المتثاقِل الْلَمَكِرِّه - هزُّوا رُوسهم ورَجَعُوا بِأَثْقَالُهُم أَشَــدٌ ثِقْلاً وأَفْدَحَ حِمْـلا ، وأَبْصَرتُ كَثيرًا من العجائز ُيلْقين تفاضِينَ وُجُوهِهِنَّ

<sup>(</sup>١) أي: لاتنيض ولا تجف وأصل ترقاً: ترقأ فخفف، وترقى الأولى : ترتفع

وكثيرًا من الفَتَيَات ُ يُلقين سُمْرَ جُلودِهِن . ورأيت كُومًا (١) من أنوف حراءَ وأسنان قَلْحاء (٢٠ وشِفاه فَلْحاء (٣) . والعَجَب المُجاب أنى رأيت معظم الجبل مَوْلَفًا مِن عَاهَات بِدِنية . وآفات جَسَديَّة ، ثم لحتُ من بعيد رجلا على ظهره حِمْلٌ لَمْ أَرَ فِي سَائِرُ الْاحَمَالِ مَا يُدَانِيهِ عِظَامًا ، فأنعمتُ النظرَ فإذا هي حَدَبَّةُ ، فألقاها ـفرِحا بذلكـ بينسائرالبلايا الآدميـة . ورأيت كذلك عِلَلًا وأمراضا من كلِّ ضَربٍ وصِنفٍ ، غـير أنى رأيت الوَّهْميُّ من ذلك أكثرَ من الحقيــقُّ وشاهدتُ بين هذه نَوْعا قد أَلَّف من جميع الأمراض والعِلل يحمِـلُه في الأكُفِّ عدُّد عظيمٌ من ذوى النعمةِ والرَّفاهِيةِ ، واسمُ هــذا الداءِ : المَلَلُ ، وأعظمُ عجى وحَيْرَتَى أَنَّى لَمْ أَرْ أَحَـداً قَطُّ أَلْقَى بِينَ هَذِهِ الآفاتِ والمَصائبِ شَـيئاً عَا ابتُلِيتُ به نفوسُ البَشَرَمَن الرذائل والحاقات والاضاليل والنقا تُصوالسخافاتِ والأباطيل، فأدهشني ذلك أيَّما دَهَش، إذ كنتُ قد ظننتُ أنها فرصةٌ لايدُّعُها أحد حتى يطهِّرَ نفسَـه من أدران الأهواءِ والشهوات . وُيخلِّصَ طبْعه مر\_\_\_ أكدارالعيوب والعورات . ورأيت في الجماعة رجلا فاسقا لم أشُكٌّ في أنه جاء مُثْقَلا بِأُوْزَارِهِ وَآثَامِهِ : فَلَمَا أَقْبَلْتُ عَلَى مَارِمَاهُ أَفَيَّشُهُ أَلْفَيْتُ أَنَّهُ لَم يَرْمِ شـيئا من تلك الدنوب والآثام وإنما رَمَى ذاكرتَه ، وتبعه رجلٌ سانطٌ جاهلٌ، فنظرْ تُه فإذا هو قد نَبْذَ حياءَه لا جَهْله ... ولما فرَغ الناس من طَرْح أثقالهم وفرغت الجِنْيَّةُ النَّحيلة الحَفيفة (٢) من عَمَلِها ، وكانت قد رأت منَّى رجلا ينظرُ

<sup>(</sup>١) جمع كومة ، يقال : كوّم كومة بالضم : إذا جمع قطعة من تراب ورفع رأسها ونظيره : الصبرة من الطعام

<sup>(</sup>٢) القلح : صفرة في الاسنان (٣) فلحاء : مشقوقة

<sup>(</sup>٤) الوهم كما يذكر القارئ

ولا يَعمَلُ، دنَتُ منى، فلم يَرُعنى إلا رفعُها المجهّر إزاءَ عينى، وكنت أعرِف فى وجهى القِصَر، فإذا هو قد تناهى قصراً حتى عاد أبشعَ شيء، فساء فى مَذْظُرُه، فألقيتُه كَا يُلقَى القِناع. وكنت قبل ذلك ببره أبصرتُ رجلاً رَبَى بوجهه لفرط طوله، وكان أطول وجه حتى لَذَ قِنُه وحدها تطولُ (۱) وجهى بأكميله، فاستراح من مصيبته واسترحتُ ، واستراح الحلق طُرّا ؛ وأطلق لكلَّ امرى أن يستبدل ببلواه يخنة غيره.

على أنه لم يبق فى الجمع إلا متعبّب من هـ ذه المِحن كيف عدَّها أهلُها يَحناً وكيف كان قد عُرَّ بها و خدع فيها، فحسبَها يَعَها و فوائد ا و بينا نحن نتأمّل خليط المصائب، ومزيج النوائب، صدر أمر الإله الآكبر أن يستبدل كل امرى بمُصابِه و يَرْجع إلى مثواه بحظّه الجديد، عنـ د ذلك تحركت « الوهم ، وقسمت الكثيب فى أخف نشاط وأكمل سرعة ، فأعطَت كلاً نصيبَه ، وكأنى باليراع يَعجز أن يَنعَت ما حدد في إذ ذاك من هرج ومَرْج (٢) ، ثم كانت أمور كثيرة أذ كر الآن بعضها :

رَّى شَيْخ كبير على كثيبِ المصائب عَلَة كانت فى بطنِه ، وكان عاقرا ، يتمنَّى ولدا يكون عماد شيخرختِه ووارث ثروتِه ، فد يدَه ليَعتاض من دائه الذى طرّحه فاختطف ولدا فاجراعاقا ، كان آفة أب له ، وكان ذلك الأبُ قد نبدنَه فى النَّبائذ (٢) يريد به بديلا ، وقد أخذ بدلَه مرض البطن الذى رَمَى به الرُجلُ الآوَّلُ . فلم تمضِ إلا برهة حتى رأيت ذلك الغلام قد ثار با اشيخ الكبير فأخذ بلِحيتِه و ناصيتِه ، وهم أن يَفْلُقَ رأسه . فيا هو إلا أن أبْصَر الاب

 <sup>(</sup>۱) تزید علیه طولا (۲) اختلاط (۳) المنبوذات ، أی : الاشیاء المنبوذة
 یعنی بها الآفات التی کان الناس یرمونها تخلصاً منها ولیتقاضوا بدلها

<sup>(1-17)</sup> 

الأصلى، وكان يُسعَى نحوَه عمِسكا بحَشاه من وَجَع المَعِدة حتى صاحبه : يرحُمك الله وإيانا ، خُذْ ولدَك بارك الله فيه وأعطِنى عِلَّتَى ، ولكن قُضَى الأمر ، وكان مالا يكونُ تبديله ، ولا يُستطاع تحويله ...

يا ابْنَ بُورَانَ لامَفرَّ مِنَ الله ه بر ولا مِنْ قضائهِ المحتومِ

ورأيت أسيرا مُقَيَّدًا خُلِع قَيْده، وقُلِع صَفَدُه، فاعتاض منه النِقرِسَ (۱) ولكن أَبْدَى من التَّأَوُّه والتأثُّف والتَّلَّى والتَّنزِّى مَا دَلَّ عَلَى أَنه لم يكن في تجاريه تلك بالرابح الصَّفْقة.

ولقد كان من المُمْسِع اللّاذ أن تبصر ما وقع إذ ذاك من المبادلات والمقايضات، من عِلَّة بِخَلَّة (٢) وجوع بِفِقدانِ شهوة، وهَمَّ وتسهيد، بأَسر وتقييد . أما النساء فكُن من تبادُلِ الاعضاء \_ أعضاء الوجه والجسم \_ فى شُغُلِ شَاغِلِ ، فواحدة تستعيض لِمَّة شُمُطاء ، من جلدة سمراء ، وثانية تأخذ عنقا قصيرا ، وتعطى أنفا كبيرا ، وثالثة تَرْمِي عِرْضاً مفضوحا . وتلتقيط وجها مقبوحا ، وما منهن إلا من تدرك فى الحال أنها اعتاضت من سبّي أسوأ ، ممن ردى عِ أَرْدَا ، وكذلك حال سائر الجمع فى كل بليّة وآفة ، لعلّه لان ما أصابنا به الله مناسِب لمقدار صبرنا واحتمالنا ، أو لان كل مصيبة تذلّها العادة ...

فقلت لها : ياعَزُّ ، كلَّ مصيبة إذا وُطِّنتُ يوما لها النفْسُ ذلَّتِ ولقدرَ حِمْتُ من صميم مُهْجَى ذلكَ الاحدب الآنِفَ الذِّ كْرِ ، إذ راح معتدل القامة وَافِي الشَّطَاطِ ، لكن بداء في كُلاه ؛ وعِلّة في حَشَاه ، كما رَحِّتُ مُعاقِدَهُ ومُبايعهُ الذي راح مُحْدَوْ دِبَ الظهرِ يظْلَعُ وَسُطْ بِمِرْ بِ من الفتياتِ كُنَّ قبل به مُولَعات ومُبايعهُ الذي راح مُحْدَوْ دِبَ الظهرِ يظْلَعُ وَسُطْ بِمِرْ بِ من الفتياتِ كُنَّ قبل به مُولَعات (١) من مرض بفقر (٢) دا. في الرجلين عنعهما من الحركة.

وفيه هائمات، ولست ناسياً ذِكرَ شأنى وشأنِ ذِى الوجهِ الطويل، فإن ذلك الرفيق ماكادَ يأُخدُ وجهى القصير حتى أضحى فيه أعجوبة الأعاجيب، فاستلقيت ضاحِكا من وجهى حتى أخجلتُ وجهى ، وأدرك الرجل المسكينُ خطيئته وعرَف عَلْطته ، فجول وآستَحي ، غير أنى مالَبِثْتُ أنْ فِثتُ (١) إلى نفسى فعلمت أنه ليس لى أن أزْ هَى وأختالَ وأسخرَ من الغير وأنا سُخرَ أة ، وأضحك منهم وأنا ضعْحك منهم وأنا وذلك ، أيها القارئ ، أنى رفعت يدى أريد جبهتى فلم تقع لطول وجهى إلا على الشَّفةِ العُليا ، وكذلك بينا أنا أجيل يدى فى وجهى أريد إحدى عين على الشَّفةِ العُليا ، وكذلك بينا أنا أجيل يدى فى وجهى أريد إحدى عين صحكت يدى أننى، لِلروزهِ وضحامتِه ، مراراً.

ثم نظرْتُ ناحيةً منى فأبصَرْتُ رَجُلين فى مثلِ حالِنا من السُخْرَيةِ قد أُحدثا تبادُلًا فى زوجين من الأرجُل ، زوج غليظ أغوج قصير ، وزوج طويل نحيل ، فكان صاحب الرجلين النحيلتين كأنما قد رُيْع فى الهواء على عودى بيت ، فهامتُه تَدورُ مع الربيح حيثها دارَت ، وأما صاحب الرجلين القوجاوين القصير تين فكلها حاول السَيرَ دارَ فى مكانِه لا يَبرَحُه . ولما رأيت على تحيّاه سيها الحِم والظّرف والفكاهةِ أقبلتُ على أمازحه فقلت له : ساجعًلُ لك كذا وكذا إن استطعت أن تبلغ هدذا ، ورسمت له خطبًا على مسافة ذِراعيْنِ من مُرسَى قدّ ميه ، فى مُدّة فصف ساعة .

**<sup>\$</sup>** \$\$ \$

وأخيرًا تمَّ توزيعُ كثِيبِ المِحَنِ والآفاتِ على أهلِها ، من ذَكرٍ وأنثى .

<sup>(</sup>۱) رجمت (۲) يقال: قلان سخرة كسفرة: يسخر منه، وسخرة كهمزة: يسخر من الناس، وضحكة بسكون الحام: يضحك منه وبفتحها: كثير الضحك

وأقبلوا جميعاً تحت أثقالِها الجديدة رُزَّحاً حَسْرَى . وُلِمَّا حَيْرَى وقد مَاؤُا السَّهلِ والبَحْرِنَ صَحَّة وأنينا . ورَنَّة وحنينا . ثم أدركَتْهم رحمة الله ، فأمرهم بطَرْح أثقالِهم كرَّ قاخرى، فألقُوها فرحين بإلقائها مسرورين . وأمَر الوهم ، بطَلْ الشيطانة التي غرَّرَتْ بهم وضلَّتْهم ، أن تنصر ف ، فانصر فَتْ ، وأرْسَل الإلهُ بَدَلها ملكا كريما ، حِدَّ مُخالِف لها هيئة وشكلا . مُبايناً لها خَلقاً وخُلقا ، وزين الحركة ثابت الجنان ، قد جَمَع في هيئته بين الطلاقة والجِدّوالوقار والبِشر، لاينفَكُ من حين إلى آخر يَرْفَعُ نحو السهاء طرْفة ، ويسمو إلى عرشِ الله بأبيله ؛ وأسمُ هذا الملك . الصَّبْرُ ، وأَعِبُ مارأيتُ أن هذا الملك ماقامَ بجازب جبلِ الآلامِ إلا وأخذ الجبلُ يَهبِطُ ويضؤلُ حتى لم يَبقَ منه أكثرُ من رُبعه ، ثم أعادَ ملكُ الصبر إلى كلِّ حَظَّهُ الأول ، وألهمة الصبر الجيل ، وأشعَر المنه قوّة الجلد و نور اليقين ، فَرات مُغْتِطاً سعيداً يحمد الله على كل ماأعطاه ، تائباً عاقرة همن الجهل و جناه .

فمّا أفَدْتُ من هذه العظات والعِبرَ أنى لستُ حقيقاً أن أتبرّمَ بشيءٍ عنا يُصيبُنى به الله أو أنفِس على امرى هِبةً أو نِعمةً ، إذكان مُستحيلًا على امرى ان يعلم حقيقة جارِه و يَعرِفَ سِرَّ صاحبِه ويقفَ على مبالغ أحزانه وأشجانه وكُرَبه ، وُنوبه ، وبلاياه ، ورزاياه ، فكلّ لكل سِر غايض وخزانة مُقفلة وسِفْر مُطْبَق. ولكني آليت على نفسيأن آخذ نفسي بثلاث : كِتمان العلة ، وكتمان الفاقة ، وكتمان المصيبة ، مع الصبر عليها جميعاً ، وأنْ لاأحسد أمراً على شيءٍ ، وأن الفاقة ، وكتمان المصيبة ، مع الصبر عليها جميعاً ، وأنْ لاأحسد أمراً على شيءٍ ، وأن الفاقة ، وكتمان المصيبة ، الصفح الناس ، واسِعَ العفو، إذ كان أعقلُ الناس أعذرَهم للناس ...

## عبقرياتهم فى الدنيا وأنها دار يحن وأكدار

ولأن الدنيا التي أسماها سيدنا رسول الله : أمَّ دَفَّر ــ والدَّفْرُ ، النَّــْتُنُ ، دَ فَرًا دا فِرآ لهــذه الدنيا \_ أقول: لمـا كانت هذه الدنيا دارَ مَصائبَ ويحَن ِ وأكدار، وحسُبُك بهاديم اللذاتِ ـ المرت ـ الذي فضَع هـ ذه الدنيا و بَنِيها أيَّمَا فضيحة والذي هو نهاية كل حيَّ ، من مصيبة أي مصيبة ـ لاجل هذا قال الاوائل والاواخر في هذه الدنيا وأبدعوا وافتنُّوا كلُّ الافتنان؛ ونحن فسوف نورد عليك أطيب ماقالوا فى ذلك، لِمَا بينه وبين الصـــبر من واشجة الرحم، ولأنه كلاتم خالد، لأنه حق وصِدق، لايليق بعاقل أن لايكترث له ، وإنما الواجب أن يجعله دائما ُنصب عينيه ، وأن ينظر إليه نظرة رجل ثاقب الرأى بعيد أفق الفكر . لانظرة رجل أحمق مُمْتَآخ العقل أعمته أباطيل هذه الحياة وألَّماهُ التكاثر وبَهْرَجُها عن كُنِّهها فارتطم في أوحالها وصار يَملَخ في لذاذاتها تَلْخاً ، لاهيا عن المنهاة المؤسَّفة التي تنظرنا جميعاً ، جَالِيًّا بِنفسه على نفسه مايضاعف آلامَها، لاما يُخفِّف أحزانها ويهون ماأمكن أ شدائدها وأكدارها . ونحن إذ نورد في هذا الكتاب ماقالوا في الدنيا فإنا لاندءو إلى الزهد فها وفي تعميرها \_ كما سمر علىك في هذا الفصل ـ والكن مادام كِنابُنا في عبقريات الاوائل والاواخر، في كل شيء ، كان واجبا علينا أن نورد عبقرياتهم في الدنيا، وفي الموت ، كما نورد عبقرياتهم في سائر المماني التي يعالجها الناس ويتداولونها فيما بينهم ، على أنهم إذ ذَّبُوا الدنيا إنما يترامُّون بذلك دأوَّلا، إلى أرب يَصدَدوا بالحقيقةرهي أن الدنيا فيالواقع دار أحران وأكدار ، ومثانيا، إلى حثُّ الناس على الإجمال في الإقبال عليها ، والنعَقل في

النهافت على شهواتها، والاعتبار بعبرها، والنزود فيها لما بعدها، ومَن يُسْكِرُ أَنَّ ذَلِكَ جمسل ونافع ! ذَمَّ رجل الدنيا بحضرة على بن أب طالب رضى الله عنه فقال على: آسكت، وإن الدنيا دارُ صِدْق لمن صدقها، ودار غِنَى لمن تزوَّد منها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار موعظة لمن العظ بها، مَهْبِط وحى الله، ومن كلامه أيضا رضوان الله عليه: الناس ومتجر أوليائه ... إلى آخر ما قال . ومن كلامه أيضا رضوان الله عليه: الناس أبناء الدنيا ولا يُلامُ المرء على حُبُ أمّه ... وسيمر عليك كثير من أمثال هذا ...

#### أسماء الدنيا

الدنيا: اسم لهذه الحياة، و تُسكنَى الدنيا: أمَّدَ فَرِ، أسماها بذاك \_كماأسلفنا\_ سيدنا رسول الله، والدَّفْرُ. النَّـاتْنُ، و تُسكنَى كذلك: أمَّ شُمْـلَةَ، أنشد ابن الاعرابي:

مِنْ أَمْ سَلَة تَرمِينا بِذَانفِها عَرَّار َّذِيلَت مِنَا التَهَاويلُ وَكَذَلِكُ تُمَكَ سَكَ فَيَا بِذَانفِها وَلَا أَبُو عمرو بِن العلاء: إنما سُمِّيت الدنيا والحر بذلك مَ سَدلك والإنسان فيغيبانه ... أُول وَمَن يُنكر أَن أَبناء الدنيا ، من شدَّة تعلقهم بها و تكاكبهم عليها ، وضراوتِهم أُول : ومَن يُنكر أَن أَبناء الدنيا ، من شدَّة تعلقهم بها و تكاكبهم عليها ، وضراوتِهم بشهراتها ، وافتنانهم بزينتها وخوضهم غرابًها ، بحيث يعدُّون كأنهم مُنزَفون بشهراتها ، وافتنانهم بزينتها وخوضهم غرابًها ، بحيث يعدُّون كأنهم مُنزَفون مُستلبو العقول حتى إذا رماهم هاذم اللذات بسهامه تحقو وأفاقوا ... وصدق سيدنا رسول الله إذ يقول صلوات الله عليه : الناس نياتم فإذا ما توا انقبوا ... أما الدهر وهو اسم لزمان متصل ، والزمان لسم لدهر منفصل وقد سَمُّوهُ أما الدهر وهو اسم لزمان متصل ، والزمان لسم لدهر منفصل وقد سَمُّوهُ أَبا المجب قال : ﴿ وَمَا الدَّعِرُ فَي وَدُّ لِنَي وَدُنْ لِي وَهُمُها دُنّ ، وإنما والنسبة إلى الدنيا : دنياوى ، و بقال : دُنْيَوِى ودُنْ لِي و وجمها دُنّ ، وإنما

سميت دنيا: لِدُ أَنَّوها، لانها دَنَتْ وقرُبت، وتأخرت الآخرة، أما الدهر فالنسبة إليه دُهْرِي بضم الدال تقول: رجل دُهرى: أى قديم مُسِنّ، أما رجل دَهرى بفتح الدال فعناه: ملحد لا يؤمن بالآخرة يقول ببقاء الدهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تُسبُّوا الدهر فإن الله هو الدهر، فعناه: أن العرب كان من شأيها أن تَذُمَّ الدهر و تسبَّه عند الحوادث والنوازل تنزل بهم من موت أو هرم فيقولون: أصابتهم تواريح الدهر رحوادثه وأبادهم الدهر، فيجالون الدهر الذي يفعلُ ذلك فيذُ أُونه، وقد أخبر الله بذلك في كتابه العزيز ثم كذّبهم فقال: وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يُملِكما إلا الدهر، ثم قال الله : وما لهم بذلك من علم إنْ هُمْ إلا يظنون، وجمع الدهر أدهر ودهور، أما الدهارير فهي تصاريف الدهر، وقيل جمع للدهر على غير قياس، قال الشاعر القديم (١):

فَاسْتَقَدِرِ الله خيراً وآرْضَيَنَ به فبينما العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَياسيرُ وَبِينَمَ الْمُرْءُ فَى الْأَحِياءِ مُغْتَبِظ إِذَا هُو الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ وَبِينَمَ الْمُرَّءُ فَى الْحَى مُسْرُورُ وَوَ قُرَابِتِهِ فَى الْحَى مُسْرُورُ وَلَا هِ النَّمْ يَكُنَ إِلَا تَذَكُّرُهُ وَالدَّهُ أَيْنَمَا حِدِينَ دَهَارِيرُ وَالدَّهُ أَيْنَا حِدِينَ دَهَارِيرُ

« قوله : فاستقدِر الله خيراً : أى اطلب منه أن يقدر لك خيراً ، وقوله : 

بينها العسر ؛ فالعسر مبتدأ خبره محذوف تقديره فبينها العسركائن أو حاضر ،

إذ دارت مياسير : أى حدثت وحلت ، والمياسير جمع ميسور ، و ، فتبط أى فى 
غبطة : أى مَسَرَّة و حُسن حال ، والرمس : القبر ، و تعفوه : تدرسه و تمحو أثره ،

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمرو بن العلاء: لرجل من أهل نجد . وقال ابن براى : لعثير بن لبيد العذرى ، قال : وقيل لحريث بن جبلة العذرى

والاعاصير جمع إعصاروهى: الريح تُهُب بشدَّة ، وقوله ؛ كأن لم يكن إلا تذكره فيكن تاءة وإلا تذكُّره فاعل بها واسم كأن مضمر تقديره كأنه لم يكن إلا تذكره والهاء في تذكره عائدة على الهاء المقدرة ، والدهر مبتدأ ودهارير خبره وأيتها حال ظرف زمان والعامل فيه مافى دهارير من معنى الشدة ، والدهارير قال الزمخشرى : تصاريف الدهر ونوائبه ، مشتق من لفظ الدهر ليس له واحد من لفظه كعبايد

# قلة لبث الإنسان فى الدنيا

قال المصطنى صلوات الله عليه: فيم أنا من الدنيا؟ ومالى ولها! وإنما مَثَلَى ومثَلُها كراكبٍ سار فى يوم صائف، فرُ فِعَت له شجرة فقال تحتها ساعة من نادٍ، ثم راح وتركها وقال: من الفيلولة وهى الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن ممها نوم أ، يقال: قال يقيل قيلولة فهو قائل،

وقال على بن أبى طالب: الدُّنيا دارُ بمر لا دارُ مَقَرَّ والناسُ فيها رَجُلانِ رُجُلانِ رُجُلانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# قلة متاع الدنيا

قال الله تعالى: « قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قليل والآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى « قليل : سريع النَّفَظَى » وقال سبحانه : إنَّمَا مَشَـلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاكِمَاءِ أَنْزَانْنَاهُ مِنَ

السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْآنِعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْآرُضُ زُخْرُ فَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قاد ونَ عَليها أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِحَلَمَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ،

«قوله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا، أى فى سرعة تَقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها، وزخرفها: حسنها وبهجتها، وقادرون عليها: أى متمكنون من حصدها، وأتاها أمرنا، أى نزل بزرعها مايجتاحه فجماها الله كأنها حصدت من أصلها فصار زرعها كأنه لم يكن، وقال أبو جعفر المنصور حين حَصَرَتُهُ الوفاة: بعننا الآخرة بنوعة ... وقال شاعر:

أراها وإنْ كَانت تُتَحَبُّ فإنها ﴿ سَحَابَـةُ صَيْفٍ عَن قَلْبِلِ تَقَشَّعُ وَقَالَ أَعرابَى ﴿ عَلَيْهَا لَمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ أَعرابَى ﴿ وَقَالَ آخِر : عَهُم ، وقال آخر :

مَرَدْتُ بِدُورِ بَنَى مُصْعَبِ بَدُورِ السرور ودُورِ الفَرَحُ فَصَبَهُتُ مُرْدَتُ بِدُورِ السرور ودُورِ الفَرَحُ فَشَبَهْتُ مُرْعَةً قَوسٍ يُسَمَّى تُرَحْ مَنْهَا نَرْحُ مَلَا تَمَكَرِنَ مِنْهَا نَرْحُ مَا السماء فلمَّا تَمَكَرِنَ مِنْهَا نَرْحُ

### المناضي والحاضر والمستقبل

قال الحسنُ البَصرىُ : أمْس أجل، واليوم عمل، وغدا أمل...، وقال حكيم : بَيْني و بين الملوك يوثم واحد؛ أما أمْس فلا يجدون لَدْتَه ولاأجدُ شِدْتَهُ وأما غد فإنى وإياهم مِنه على خطر، وماهو إلااليوم، فما عسى أن يكون ا

تحذيرهم من تضييع الآيام قال حكيم : الليل والنهارُ يعملانِ فيك فانحَل فيهما

# الأيام تهدم الحياة

قال حكيم: مَنْ كان الليلُ والنهارُ مَطيتَه ، سارًا بِهِ وإنْ لم يَسِرْ ، أخذه الشاعر فقال:

رأيتُ أَخَا الدُّنيا وإنْ كان خانِضا أَخا سَفَر يُسرَى به وهو لايَدْرِي «خانضاً: يريد مقيما في خفض وَدَعة »

وقالوا: أنفاسُ المرءِ تُحطاه إلى أَجَلِه ، وأملُه خادُعه عرب عمله ؛ وقال الشاعر:

ما ارْتدَّ طرفُ امريْ بِلَحْظتِه إلا وشيْءَ يموتُ من جَسدِه وقال أبو العتاهية:

تَظَــ أَنُ تَفْرَحُ بِالْآيَامِ تَقَطُّعُهَا وَكُلُّ يُومٍ مَضَى يُدْ بِي مِنِ الْآجِلِ

وقال عمرو بن قميئة ـ شاعر قديم في الجاهاية \_:

كَأَنَى وقد جَاوَزَتُ تِسعِينَ حِجَّةً خَلَمْتُ بِهَا عَنَى عِذَارَ لِجِـامِى عَلَى الرَّاحَيْنِ مِرَّةً وعَلَى العَصَا أَنُوءُ ثلاثاً بِعَدَهُرَّنَ قِيامِي عَلَى الرَّاحَ اللَّهُ اللَّهُ المَدَهُرَّنَ قِيامِي العَصَا أَنُوءُ ثلاثاً بِعَدَهُرِّ وعَلَى النَّالَ وَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

«قوله: خلعت بها عنى عذار لجامى: فالعرب تقول: خلع فلان العذار يريد: خلع الحياء ، مثل للشاب المنهمك فى غَيّه كما يخلَعُ الفرس العذار فيجمح ويطمح لآن اللجام يمسكه، والعذار: الذى يضم حبل الخطام إلى رأس البعير والناقة وعلى ذلك يكون معنى توله: أنه أسام سرح اللهو حيث أسام الغواة فى هذا العمر المديد ، ولعله يريد بذلك عدّم الناسك كما يينه فى البيت الثانى، وقوله: « أنوء ثلاثا يعنى : أنه ينهض ثلاث مرات بانحناء ثم يستقيم، وبنات الدهر: نُوبَهُ »

### البقاء في الدنيا سبب الفناء

قال سيدنا رسول الله: لو لم يَكْسِبِ ابنُ آدَمَ إِلاَ الصَّحَةُ والسلامَةُ لَكُنَى بِمَا دَاءٌ ﴿ لَانَ السلامَةُ تُسْلِمُ إِلَى الْهَرَمُ وَمَا يَسْتَبَعُهُ مِنَ الْهَمِ وَالسَّقَمِ ﴾ وقيل لاعرابى: كيف حالك؟ فقال: ماحالُ مَن يَفْنَى ببَقائِهِ ، ويَسْقُمُ بسلامتِه ، ويُؤْتَى مِن مأتنِه »! وقال حُمَيْدُ بنُ أَوْرِ الهلالى \_ وهو شاعر بسلامتِه ، ويُؤْتَى مِن مأتنِه »! وقال حُمَيْدُ بنُ أَوْرِ الهلالى \_ وهو شاعر إسلامي ترجم له أبوالفرج في الجزء الرابع من أغانيه \_ :

أَرَى بَصَرَى قد رابَى بَعدَ صِحَّة وَحَسْبُكَ داءً أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَما ولا يَلْبَثُ العصران: يوثم وليلة إذا طلَبَا أَنْ يُدْرِكا ما تَيَمَّما

وقال أبو حَيَّةَ النُّمَيْرِيُّ ــ من شعراء الدولتين ـ :

أَلَا حَى مِن أَجِلَ الْحَبِيبِ الْمَعَانِيا لَبِسْنَ البِلَى مِمَا لَبِسْنَ اللَيَالِيا إِذَا مَا تَقَاضَى المرءَ يوثم وليله تقاضاهُ شيء لا يَمَلُّ التقاضِيا وقال بعض شعراء الجاهلية \_ وقيل: القائل عبدالرحمن بن سُويْدِ المُرِّى \_ كانت قَنَاتِي لا تَلْينُ لِغَامِنٍ فَالانها الإصباح والإمْساءُ ودَعَوْتُ رَبِّ فَي السلامة جاهِداً لِيُصِحَى فإذا السلامة داء

«كانت قنانى لا تلين لِغامز : من الغمز ، وهو العصرُ باليد وهو مَثَلُ يريد : أنه كان صُلبَ العُود شديد القوة على من يشتد ويجترئ عليه » وقال النّمرُ بن تولَب ـ شاعر جاهلى إسلامى ، وفد على سيدنا رسول الله وحَسُنَ إسلامه ، ومن قوله : صومُ شهر الصبر ، وصومُ ثلاثة ِ أيام 'يذْهِ بُنَ كثيراً من وَحَر الصدر \_ قال :

تَدَارَكَ مَا قَبْلَ الشبابِ وَبَعْدَه حوادثُ أَيَامٍ ثَمُر وأَغْفُسلُ يَسُرُ الفَى طُولُ السلامةِ والبَقَا فكيف يَرىطُولَ السلامةِ يَفْعَلُ يَرُدُ الفَى بَعدَ اعتدالِ وَصِحَّة يَنْرُهُ إذا رام القيامَ ويُحْمَسلُ والبقاء مقصور لضرورة السَّعر وتُروى: والغنى مساعر إسلامى كان فى زمن جرير والفرزدق \_:

إذا ليملة مُرَّمَتْ يَومَها أَنَى بعد ذلك يوثم فتى وهـذا البيت من أبيات جميلة الصلتان اختارها أبو تمـام فى حماسته يقول فيهـا :

أَشَابَ الصَّغَيرَ وأَفَى الكَبِ يرَكُرُ الغَدَاةِ ومَرُ العَشِي الْمَشِي إِذَا لَيْلَةً ١٠٠٠ البيت

نرُوحُ وَتَغْدو لحاجاتِنا وحاجةُ مَن عاش لا تَنقضِى تَمُوتُ مع المدرءُ حاجاتُهُ وتَبقَى له حاجـةٌ ما بَقِي

# فرح الدنيا مشوب بالترح مُعَقَّب بالهموم

أَظُر كِسْرَى أَنُو شروان إلى مُلكه يوما فأعجبَه فقال : هذا مُلك إلا أَنه مُلك ، ونعيم إلا أَنه عَدِيم ، وغَنَاء لولا أَنه عَنَاء ، وسُرور لولا أَنه شُرور ، ويوم لوكان يُوثق له بِغَد ... وقال المُغيرة بنُ حَبْنَاء هو وأخراه صخر ويزيد كانوا شعراء ، وكان المغيرة من رجال المهلب بن أبى صفرة توفى سنة ٩١ ه : وكان المغيرة من رجال المهلب بن أبى صفرة توفى سنة ٩١ ه : وكان المغيرة من الدهرُ مأ تَمَهُ أَنْ أَنْ الاشياء من عُرُسِه

## الدنيا هموم وغموم

سَمِعَ حَكَيمُ مُرجلًا يَقُولُ لآخَرَ : لاأراكَ الله مَكروها ، فقال : دَعُوْتَ عليه بالموتِ ، مَن عاش لابُدْ له من مكروه، وقيل للنظام - إبراهيم بن سَيَّار المعتزلي ـ وفي يَدِه قَدَّحُ دواه ـ : كيف حالك ؟ فقال :

أصبَّحتُ فى دارِ بليّاتِ أَدْفَعُ آفاتِ بآفاتِ وقال أبو الحسن على بن محمد السّهاى المترفّى سنة ٢٦٦ هـ يصف الدنيا ـ: طُيِمَت على كَدَرِ وأنتَ تُريدها صَفْوًا من الاقداءِ والاكدار ومُكلّفُ الايام ضِدَّ طِباعِها مُتَطَلّبُ فى الماء تُجِذوة نارِ ومُكلّفُ الايام ضِدَّ طِباعِها مُتَطَلّبُ فى الماء تُجِذوة نارِ وإذا رَجَوْتَ المُسْتحيل فإنما تَبْنِي الرجاءَ على شَفِيرِ هارِ عارِ

 الجذوة: الجرة، والشفير: ناحية الوادى من أعلاه، وهار: يقال: هار الجرف والبناء: انهار وانهدم،

وقال شاء :

أُمَّ الزَّمانُ لنا عَلَمَهُ وقال آخر :

أف من الدنيا وأسبابها مُمُرِمُها ما تَنقضي ساعَة ۖ و فال آخر :

تأتى المكارُه حين تأتى جُمْلةً وقال ابن نباتة السعدى:

وقال الشريف الرضى :

يا آمِنَ الاقدار بادِرْ صَرْفَهَا وَاعْلَمْ بَأَنَّ الطَّالِبِينَ حِثَاثُ تُحذُ مِنَ ثَرِائكَ مااسْتَطَعْتَ فإنما لمُ يَقْضِ حَقَّ المالِ إلا مَعْشَرٌ ﴿ وَجَدُوا الزَّمَانَ يَعِيثُ فِيهِ فَعَاثُوا ﴿ تَحْثُو على عيب الغنيِّ يدُ الغني والفقر عن عيب الفتي بِحَّاثُ المالُ مالُ المرءِ ما بلَغت به الشُّ ﴿ هُواتُ أُو دَفَعَتْ بِهِ الْاحداثُ ماكان منه فاضِلاً عن قُوتِه فلْيَعَلَمَزَّ. بأنَّه ميراتُ مالى إلى الدنيا الغرورة حاجَّةً فليَخْزَ ساحرُ كَيْدِها النَّفَّاتُ

فيا إِنْ تَرى ساعَةً عَذْبَه

فإنها للحزن تخلوقه عن مَلِكُ فيها ولا سُوقَه

وترى الشُّرورَ يجيءُ في الفَلتَاتِ

ومَاخَيْرُ عَيْشُ نِصْفُهُ سِنَةُ الْكَرَى وَنِصْفُ بِهِ تَمْتُ أُو تَتَوَجَّم مع الوقتِ يَمِضِي بُؤْسُه ونعِيمُه كَأَنْ لم يكن والوقْتُ عُمُرُكَ أَجْمَعُ

شُرَكاؤُكَ الآيَّامُ والوُرَّاتُ ۗ سَكَناتُهَا محذورةً وعُهـودُها منقوضـةٌ وحيالهـا أنـكاثُ

#### النقصان بعد التمام

قالوا: مَن بلَغ غايةً ما يُحِبُّ فليَتَوقَعْ غايةً ما يَكرَه ... وقال الاَصمعَّى: وجدتُ لبعضِ العرب بيتين كأنهما أُخِذا من قوله تعالى: حتى إذا فَرِحُوا بما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بغتة، وهما:

أَحْسَنَتَ ظَنَّكَ بِالْآيَامِ إِذْ حَسُنَتُ وَلَمْ تَخَفُّ غِبَّ مَا يَأْتَى بِهِ الْقَدَرُ وَسَالمَتْكَ اللَّيَالَى يَعْدُثُ السَّكَدَرُ وَسَالمَتْكَ اللَّيَالَى يَعْدُثُ السَّكَدَرُ وَمِن دُعَاء بعضهم: صَرَف الله عنك آفاتِ النَّمام ...

والبيت المشهور في هذا المعنى :

إذا تم المُن بَدَا نقص توقع زوالا إذا قِيل تم وقال عبد الله بن مسعود: عَرَضُ الدنيا عاريَّة، ومَن فيها صَيفٌ، والعاربة مُؤدّاة، والصيف مُرْتَحَل العاربة: ما تَسْتعيرُه من قريبِك أو صديقك أو جارك لتنتفع به حِينًا ثم تَرُدُه إلى صاحبه، وعرَض الدنيا. ما نيل منها من متاعها وخطامها، وقال حكيم: الدنيا تُطعمُ أولادها، وتأكلُ أولادها. وقال الشاعر: وما المالُ والأهلونَ إلا وَدائعُ ولا بُدَّ يوماً أَنْ تُرَدَّ الودائعُ وقال المتنى:

أبداً تُسْتِرِدُ مَاتَهَبُ الدنسِيا فِيالَيْتَ جُودَهَا كَانَ بُخْلا فَكَفَتْ كُوْنَ فَرْحَةٍ تُورِثُ الغَمْ وَخِلْ يُغْسَادِر الوَّجَدَ خِلاً مُ يَقُولُ المَّنْمِ: شَيْمَة الدنيا أن تستردُ مَا يَّبَ وتعطى ، فليُّتَهَا بخِلت وما جادَت إذ لو بخلت ولم تُعْطِ لكفتنا الفرح بوجود شيء يُعْقِب لذَقْدِه الغمَّ، والفرَح بوجود شيء يُعْقِب لذَقْدِه الغمَّ، والفرَح بوجود شيء يُعْقِب لذَقْدِه الغمَّ، عالمَ عليه ، وفي هذه القصيدة يقول المتنى :

ولذِيذُ الحياةِ أَنْفُسُ فَى النَّفْ سَ وأَشْهَى مِن أَنْ يُمَلَّ وأَحْلَى وَالْفَهَى مِن أَنْ يُمَلَّ وأَحْلَى وإذا الشَيخُ قال أَفِي فَى مَلَّ حَيَاةً وإنمَا الصَعفَ مَلاَ آلَةُ العَيْشِ مِحَّةً وشَبابٌ فإذا وَلَيّا عن المَرْءِ وَلَى

# الدنيا لايدوم فيها فرح ولا ترح

قال شاعر

هل الدهر إلا ساعة ثم تَنْقَضى بماكان فيها مِن بلاء ومِن خَفْضِ قهوْ نَكَ لاتحفِلْ إساءَةَ عارض ولا فرحة تأتى فَكِلْتاهُما تَمضى « الحفض : الدَّعة ولينُ العيش وسَمَته ، والهُونُ مَصْدر الهَيِّنُ في معنى السكينة والتَثَبِّت والوقار والرفق قال :

وَال آخر: الدُّهُو مافاتا لاَتَهْلِكا أَسَفا في إثر ِ مَن ماتا وقال آخر:

وما اكتأبت نفش قدام اكتثابُهَا ولا ابتهجَت نفس فدام ابتهاجها ودخل أعرابي عُمِّر مائةً وعشرين سنةً على معاوية رضى الله عنه ، فقال له : صف لنا الدُّنيا ، فقال : سُنَيَّاتُ بلَاء وسُنيَّاتُ رَخاء ، يولدُ مولو دو بَهلِكُ هالك ولولا المولود بادَ الحاْق ، ولولا المالك ضاقت الارض .

## الدنيا غرّارة

قال بعضهم: هذه الدُّنيا قَحْبَة ﴿ يُومَا عَنْدُ عَطَارُ ، ويُومَا عَنْدُ بيطَارُ . . . وقال المتنبي :

وَنْ الدَّارُ أَخُونُ مِنْ مُومِس وَأَخْدَعُ مِن كُفَّة الحَا بِلِ تَفَانَى الرَجَالُ عَلَى خُبِّها ومَا يَعْصُلُونَ عَلَى طَائِلَ

«الحابِل: الصائدُ ذو الحِبالة، وهي الشَرَك، والطائل: ماكان له قدر ، يقول المتنبى: إن هذه الدنيا فاجرة خوانة لبنياكالموه س تخلفُ مَن وثيق بها، وهي كذلك أخد ع من حِبالة الصائد تَصرَع من اطمأن اليها، ثم قال في البيت الثاني: تفاني الناس على حُبّها ومع ذلك لم يحُلوا من أمرها على طائل الإنها تستر دُّ ما تعطيه وتهدِم مَا تبنيه، و تَمَرُّ بعد حلاوتها وتعوج بعد استقامتها». وقالوا: مَثلُ الدنيا مَثلُ الحيَّة اليِّن مَشْها وفي جَونِها الشُّم الناقع ، يَهُوي اليها الصي الحاهل، ويحدرها الحازم العاقل. ديهوى إليها: يُسْرِع وذلك كما تقول الصي الحاهل، ويحدرها الحازم العاقل. ديهوى إليها: يُسْرِع وذلك كما تقول رأيت فلانا يَهُوي يحوك، معناه: يريدك، قال تعالى: فاجعل أفئدةً من الناس رأيت فلانا يَهُوي يحوك، معناه: يريدك، قال تعالى: فاجعل أفئدةً من الناس صَيْعَتي في شِدَّة الحر فسمعتُ ها تِفا يقول:

ولمن أَنْ أَنْهَاهُ أَكْبَرُ مِمِ لَهُ سَمْسِكُ مَهَا بَحِبْلِ عُرورِ اللهِ اللهُ ال

فَنَقَشْتُ ذلك على خاتمي. وقال الشاعر:

ومَنْ عَرَفَ الْآيامَ لَمْ يَرَخَفْضَها نعيما ولمْ يَعْدُدْ تَصَرُّفَها بَلْوَى

# حب الدنيا على الرغم من عيوبها

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه \_ وقد ذُكِرَ له توثم يُحِبُّون الدنيا \_: ثُمُّ أبناؤها ، أَفَيُلامُ الرجل على حُبِّ والدّيه ! وقال الشّعبيُّ: مَاأَعْلَم لنا وللدنيا كقول كُثير عَزَّة:

أَسِيقِ بَنَا أَو أُحْسِنَى لَا مَلُومُةً لَدَيْنَا وَلَا مَقْلَيَــُةٌ إِنْ تَقَلَّتِ وَقَد تقدم ، وقال شاعر :

يَذُمُّونَ دُنيا لا يُريحونَ دَرَّها ولم أَرَ كالدنيا يُذَم ويُحْلَبُ • لايريحون درَّها فالدَّرُ : اللبن يقول : إنهم مع ذمّهم إياها يُلِنُّحون في الإفبال عليها ويكلبون ويَشْرَهون حتى ما يتركون دَرَّها يستريح، وهذا على

وقال أبو العتاهية :

# كُلنا يُكْشِرُ المَذَمَّةَ للدُنيا وكلَّ بِحُبِّها مفتونُ الدُنيا تضر محبها

قالوا فى ذلك: الدنيا تَضُرُ مُحِبِّيها، وما كُرُمَتْ على أحد نفْسُه إلا هانت عليه الدنيا، وقالوا: أوْحَى اللهُ إلى الدنيا: أنِ آخْدُمِى مَنْ أَجَفَاكِ واستُخدِمِى مَنْ يَجْفَاكِ واستُخدِمِى مَنْ يَجُواكِ ووستُخدِمِى مَنْ يَجُواكِ ووستُخدِمِى مَنْ يَجُواكِ ووسنا تَمْيلُ جيلٌ وَخَتَى، وقال مُحَرُ بنُ عبد العزيز: الدنيا لا تَضُرُ إلّا مَنْ أَمِنَها ولا تَنفعُ إلا مَنْ حَذِرَها. وقال الفاروقُ رضى الله عنه: ماكانت الدنيا همَّ امرى إلا لَزِمَ قلْبَهُ خِصَالٌ أَربَع: فقر لا يُدْرَكُ

غِناه، وهَمُّ لاَ يَنقضِى مَداه، وشُغْلُ لاَ يَنفَدُ أُولَاه، وأَمَلُ لايُدْرَكُ مُنتهاه. وقال الشاعر:

أَرَى الدنيا لِمَنْ هَى فَى يِدَيْهُ عَدَاباً كَلِمَا كَثُرَتْ لَدَيْهُ مُهِينُ المُكْرِمِينَ لهما بصُغْرِ و تُمكْرِمُ كُلَّ مَنْ هانت عليه «الصَّغر: الصَّغار، أَى الذل والصيم ،

وقال المتنبى :

ومَنْ لَمْ يَعْشَقِ الدنيا قديماً؟ ولكن لاسبيل إلى الوِصال

من: استفهامية ، يقول المتنبى: مَن ذا الذى لم يعشق الدنيا من قديم الدهر ؟ كلُّ أحد يَهوَى الدنيا ولسكن لاسبيل إلى دوام وصالها ، أى أنَّ كثيراً من عُشَاقِها واصلها وواصلته ولسكن لاسبيل إلى دوام الوصال فإنَّ وصالها يعقبه الحزن وأيادها تنتهى بالموت،

## بنو الدنيا أغراض لضروب المحن

قيسل للحسن البصرى: كيف أصبحت؟ فقال: كيف يُصْبِحُ مَن هو غَرْضَ لثلاثةِ أَسُهُم: سَهْمُ رَزِيّة، وسهمُ بَلِيّة، وسهمُ مَنيّة. وقالوا: مَن أخطأهُ سَهُمُ المنية لم يُغْطِئه سَهُمُ الرزية، وقال ابن المعتز:

الدُّهْرُ يَطرِفُ بالعَنا والناسُ بين جُفونه

د يقال: طَرَفَ بَصَرَه يَطْرِفْه طَرْفا: إذا أَطْبَق أَحدَ جَفنيه على الآخر؛ والعنا هو العناء أى النصب » وقال أبو العتاهية :

أُفِّ لدُنْيًا تَلاعَبَتْ بي كَلاعُبَ المَوجِ بالغَريقِ

# الأيام تمضى في تراذلها

سَمِـع زيادُ بن أبيه امرأةً تقول : اللهم اغرِلْ عنا زيادا ، فقال : زيدى في دعائكِ : وأَبْدِلْنَا خِيرًا منه ، فإن الأخيرَ أبدا شَرٌّ ... وقال أبوالدَّرداء (١): مَعروفُ زَمَانِنَا كُمُسَكِّرُ زَمَانَ قَدَ فَاتَ ، وَكُمْسَكِّرُهُ مَعْرُوفُ زَمَانَ لَمْ يَأْتِ ،

# حمدهم ماضي الزمان وذتمهم حاضره

كانت السيدة عائشة رضى الله عنها كثيرا ما تُنشِدُ قولَ لَسِد :

ذَهبَ الذين يُعاشُ في أكْنا فِهِم ﴿ وَبَقِيتُ فِي خَلْفِ كَجِلْدِ الاجْرَبِ وتقول : رَحِمُ اللهُ كَبيدا ، كيف لوعاشَ إلى زمانِنا ! وكان عبد الله بنُ الزبير يُنْشِد هـذا البيت ويقول : رحم الله عائشة ، كيف لوعاشت إلى زماننا ا ومن كلام الحسن البَصريّ : كان الناسُ وَرَقًا بلا شَوكٍ فصاروا شَوكا بلا ورَق ... وقالوا :

رُبَّ يوم بكيتُ فيه فلَمَّا صِرْتُ في غيره بكيتُ عليه وهناك مَن يذهب إلى أن ماضي الزمان كحاضره، لا يَفْضُل قديمُ الزمان حديثَه، وإنما الآيامُ كلها، أو الناسُ جيعا، قُداماهِ وُمُحَدَّ ثُوهِ وَأُوَّلُهُم وآخرهم سواسِيَّةٌ في أنَّهم خَلْفٌ كجلدِ الاجرَب، ومن أحسن ماقيــل في ذلك تلك الكلمة التي كتبها بديعُ الزمانِ الهَمَذَانيُّ في رسالة له إلى أستاذه أبي الحسين ابن فارس صاحب المجمل في اللغة ، جوابًا على رسالة كتبمًا ابن فارس إلى البديع

<sup>(</sup>۱) هو عويمر بن آيس بن زيد الانصاري، الصحابي المشهور، شهد مع سيدنا ر سول الله وقعة أحد وما بعدها وتونى في آخر خلافة عثمان بن عفان

فى ذَمَّ الزمان (1) ، قال البديع: نَعْمِ أطالَ اللهُ بقاءَ الشيخ الإمام ، إنه الحَمَّأُ المَسنُون (1) ، وإن ظُنَّت الظُنون ، والناسُ لآدم ، وإنْ كان العَهدُ قد تقادَم ، وارتبكت الاصداد ، واختلط الميلاد ؛ والشيخ يقول: فَسَدَ الزّمان ، أَ فَلا يقول : مَتَى كان صالحا ؟ أَ فَى الدَّولَةِ العباسيّة وقد رأينا آخِرَها وسَمِعنا أوَّ لَهَا ؛ أَ مِلْدَةِ المَرْوانِيّة وَ فَى أُخبارِها « لا تَكْسَمِ الشَوْلَ بَأَغبارِها » (1) ... أَمِ السّنين الحَرْبيّة (1) :

# والسَّيفُ يُعْمَلُ فِي الطُّلِّلَي وَالرُّهُ مُ يُرْكَزُ فِي اللُّكَلِّي (٥)

(٣) هذا من قول الحارث بن حازة :

لاَ تَكْسَع الشَوْلَ بِأَغِبارِهِ إِنَّكَ لاَ تَدْرَى مَنِ النَّاتِجُ وَاحْلُبْ لِلْأَضْيَا فِكَ أَلْبالَهَا فَإِنَّ شَرَّ اللَّـبَنِ الوالِجُ

والكسع: ترك بقية من اللبن فى خلف الناقة يراد بذاك تغزيرها، وهو أشد لها والشول من النوق: ما مضى على حملها أو وضعها سبعة أشهر فقل لبنها وخف ضرعها والاغبار . جمع الغبر وهو بقية اللبن فى الضرع، والوالج: الذى يلج فى ظهورها من اللبن المكسوع يقول الحارث: لا تغزر إبلك تطلب ذلك قرة نسلها واحلبها لاضيافك فلمل عدوا يغير عليها فيكون نتاجها له دونك. ولعل البديع يشير بهذا إلى بخل بنى مروان وقلة الخير فى أيامهم

- (٤) الحربية : نسبة إلى حرب بن أمية بن عبد شمس ، يريد بذلك خلافة معاوية ويزيدا بنه
- (ه) الطلى: الاعناق واحده طلية بضم الطاء، وركز الرمح. دفه وأثبته والكلى: جمع كلية وكاوة، والكليتان أو الكلوتان معروفتان

<sup>(</sup>۱) قيل: ذكر الهمذانى فى مجلس ابزفارس فقال مامعناه: إن البديع قد نسى حق تعليمنا إياه، وعمّنا وشمخ بأنفه عنا، فالحمد لله على فساد الزمان، وتغير نوع الإنسان، فبلغ ذلك البديع، فكتب إلى ابن فارس هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) الحمأ : الطين الاسود . والمسنون : المتغير المنتن

ومَبيتُ مُعْدٍ في الفَــلَا والحَرَّ تانِ وكُرْ بَلَا (١)

أم البَيعة الهاشمية وعلى يقول: ليت العشرة منكم برّاس، من بنى فراس؛ أم الآيام الأُموية (٢) والنفيرُ إلى الحجاز، والعيونُ إلى الآعجاز؛ أم الإمارةُ العَدَوِيَّةِ (٣) وصاحبُها يقول: وهل بعدالـُبزول إلاالنزول؛ (١) أم الحلافةُ النيميّة (٥) وهو يقول: طُوبَى لمن مات في نأنأةِ الإسلام (١) أم على عَهدِ الرِّسالة ويومَ الفَتْح قِيل: السُّكَتَى يا فلانة، فقد ذَهبتِ الأَمانةُ ؛ أم في الجاهلية ولبيدٌ يقول:

# ذَهَبَ الذين يُعاشُ في أَكْنافِهم وَبَقيتُ في خَلْفٍ كِجِلْدِ الاجْرَبِ

(۱) حجر : هو حجر بن عدى الكندى من أهل العراق وقد قتله معاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وخمسين لإظهاره التشيع إلى على ولعنه معاوية وأضحابه والبراءة منهم ، وكان يجتمع عليه كل من وافقه فى هذا الرأى من أهل الصرين حتى ولى زياد على العراق فكتب إلى معاوية فى أمر حجر وأكثر فأمر معاوية زياداً أن يبعث به إليه مشدوداً بالحديد ، ففعل ، فلما قدم عليه أمر به معاوية فضربت عنقه ، وكان حجر من أشراف العراق وخياره ، انظر تاريخ الطبرى فى حوادث سنة إحدى وخمسين، ويشير بقوله والحرتان إلى وقعة الحرة التى كانت بين جنود يزيد بن معاوية وأهل المدينة سنة ثلاث وستين وكانت هذه الوقعة فى حرة واقم وهى شرق المدينة وقد قتل فيها من أهل المدينة خلق كثير ، وكربلا، موضع فى طرف البرية عندالكوفة وهو الذى قتل فيه الحسين بن على رضى الله عنه فى خلافة يزيد بن معاوية

- (٢) يريد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه لان أمية رهطه
- (٣) يريد خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، والعدوية نسبة إلى عدى بن كعب
   ابن لؤى ، وهم رهط عمر
- (٤) البزول: تشقق ناب البعير، وذلك فى السنة التاسعة، يريد بهذا: وهل بعد الوصول إلى الغاية إلا الآخذ فى النقصان؟ (٥) يريد خلافة أبى بكررضى الله عنه. والتيمية: نسبة إلى تيم بن مرّة بن كعب بن لؤى، وهم رهط أبى بكر
- (٦) النَّانَاة : أول الإسلام قال الزيخشري : ومعناها : الضعف قبلأن يقوى ويعز

أَمْ قَبِلَ ذَلِكَ وَأَخُو عَادٍ يَقُولُ:

بلا ُدُ بَهَا كُنَّا وكنا نَجِيُّهُا ﴿ إِذِ النَّاسُ نَا سُ وَالزَّمَانُ زَمَانُ أَمَانُ وَمَانُ أَمَانُ أَمَانُ أَمَانُ أَمَانُ أَمْ قَبِلَ ذَلِكَ وُيُرْوَى لآدمَ عليه السلام:

تغيرَّتِ البلادُ ومَنْ عليها فَرَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرٌ قَبيعُ أم قبل ذلك والملائكةُ تقول لبارِجًا ﴿ أَنَجْعَل فيها مَنْ يُفسِدُ فيها ويَسْفِكُ الدَّماءَ ﴾ ؛ (١) ما فَسَد الناس ، ولـكن اطرَدَ القِياس ؛ ولا أظلسَتِ الآيام ، وإنما امتدَّ الإظلام ؛ وهل يَفسُدُ الشيءُ إلا عن صلاح ، ويُمسِي المرءُ إلا عنصباح!

# إنكار ذم الدهر

رَوَوالناعن سيدنار سول الله و لا نُسبُّوا الدهر فإن الدهر هو الله ، وفي رواية : فإن الله هو الدهر ، يقول صلوات الله عليه : إن ماأصابك من الدهر فالله فاعله ليس الدهر ، فإذا شتمت الدهر فكأنك أرَّدت به الله : وكان من شأنِ العرب أن تَذُمَّ الدهر و تُسبَّه عند الحوادث والنوازِل تَنْزل بهم من ، وت أو هَرَمَ ويقولون : أبادهم الدهر وأصابتهم قوارِع الدهر وحوادثه ، فيجعلون الدهر الذي يفعل ذلك فيدُمُّونه ، وقد ذكروا ذلك في أشعارهم وأخبَر الله تعالى عنهم بذلك في كتابه العزيز ثم كذَّبَم قتال ، وقالوا ماهي إلا حياتُنا الدنيا ، وت و تحيا وما يُه ليكنا إلا الدهر ، قال الله عز وجل : وما لهم الدنيا ، وت و تحيا وما يُه ليكنا إلا الدهر ، ، قال الله عز وجل : وما لهم

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ صلاح الدينالصفدى فى شرحه على لامية العجم للطغرائى : استدل بعضهم بهذه الآية الكريمة على أنه كان قبـل خلق آدم خلق آخر فى الأرض وأنهم أفسدوا فيها وأهلكهم الله تعالى ، لأن الملائكة قالت : أنجعل فيها من يفسد فيها ا

بذلك من عِـْلُم إِنْ هُم إِلاَ يَظُنُّونَ ، والدَّهُرُ : الزَمَانُ الطَّوِيلُ وَمُدَّةُ الحَيَاةَ الدَّنِيا فَقَالُ النِي صَلَى الله عليه وسلم : لا تُسبُّوا الدَّهُرِ ، على تأويل : لا تُسبُّوا الذي يفعل بكم هـذه الاشياء فإنكم إذا سَبَنْبُتُم فاعِلَها فإنما يَقَعُ السَّبُ على الله تعالى لانه الفاعلُ لها لاالدهر ... « وقد تقدم ذلك »

وقال أبو بكر الخوارزى تربيا من هذا المعنى الذي نمالجه:

وَكُمْ نَكْنِي وَكُمْ نَهْجُو اللَّيَالَى وليس بِخَصْمِنَا إِلَّا القضاءُ (١) وقال رجلُ للرَّصْعَى: فَسَدَ الزَّمَانَ، فقال:

إِنَّ الجِديدَ بِنِ فَى طُولِ اخْتِلافهِما لا يَفْسُدَانِ ولكَن يَفْسُد الناس (٢) والبيت المشهور في هذا هو قول بعضهم:

نَعَيبُ زَمَانَنَا والعيبُ فينا ولو نَطق الزمان بنا هَجانا وقال المتنى:

أَلَا لِاأْرِى الْأَحْدَاتَ خَمْدًا وَلَا ذَمَّا فَلَ اَبْطُشُهَا جَهَلًا وَلَا كُفُّهَا حِلَمَا (٢) وقال بعض الصالحين لابى العتاهية : أَيُّ خَلْقِ الله أَصْغَرُ عنده ؟ قال : الدنيا ، لا تساوى عند الله جَناحَ بعوضة ، قال : أَصْغَرُ منها مُحِبُّها ...

# المسرة من حيث تخشى المضرة

قال أبو عمرو بن العلاء: طَلَبَ الحَجاجُ بنُ يُوسَفِ الشَّقَفِيُّ أَ بِي ، فخرج

<sup>(</sup>١) يقال . كنى عن الامر بغيره يكنى كناية وهو : أن تتكلم بشيء وتريد غيره

<sup>(</sup>٢) الجديدان: الليل والنهار وذلك لانهما لاببليان أبدا

<sup>(</sup>٣) يقول المتنى، لاأحمد الحوادث السارّة ولا أذم الضارّة فإنها إذا بطشت بنا أو آذتنا لم يكن ذلك جهلا منها وإذا كفت عن البطش والضرر لم يكن ذلك حلما، يعنى: أن الفعل في جميع ذلك ليس لهـا

منه هاربا إلى اليمن ، فإنّا لدّسير بصحراء اليمن إذْ لَحِقَنا لاحِقَ يُنْشِدُ :

رُبَّمَا تَكُرَهُ النُفُوسُ مَن الأمْسِرِ له وَرْجَةٌ كَحَلَّ العِقالِ
فقال أبى : ماالخبر ؟ قال : مات الحجاج ، قال أبو عَمْرو . فانا بقوله :
له وَرْجَة أَشَدُ سُرورا مِنَّ بموتِ الحجاج ، قال : فقال أبى : آصِرْف ركابَنا
إلى البصرة ، قال : وكنت يومئذ قد خَنْقْتُ بِضْعا وعشرين سنة ... « ربما
تكره النفوس ... ألبيت هو لاميَّة بنِ أبى الصلت وقبله :

لا تضيقن في الأدور فقد تكريمة أنها تفرق بين فرجة وبفتح الفاء، ومن بديع هدده اللغة العربية الكريمة أنها تفرق بين فرجة وبفتح الفاء، وبينها بالضم، فالأولى: التَفَصّى من الهم والآخرى، أى الفرجة بالضم: كل منفرج بين جَبَليْن ونحوهما والغماء: الكَرْب، وقالوا: خَف المضار من خَل المسار (۱) ، وارْجُ النَفْعَ من مَوضِع المنع ، فأكْثَرُ ما يأتى الأنْن من عل الفزع؛ وقالوا: أعناق الأمور تشابه ، فرُب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب ومَفبوط بنحمة هي داؤه و مرحوم من داء فيه شِفاؤه ... وقالوا: رُبّ سلامة تكونُ للتَلفِ سببا ، ومكروه يكونُ للنجاة مِفتاحا:

وقد يَأْسَفُ المرءُ مِن فَوتِ ما لعــلَّ السلامة في فَو ْ يَهِ وَالله حَكَيم : للهِ مَصَالحُ في مَكَارِه عِباده ، وقالوا : العاقِلُ لا يَجْزَع لا وَالله عَلَم وَالله العَبوب عَما يَضَرَّ وأَسْفَلَ لا وَلَم نَكْرَه وَالله وَلا يَهْرَ و بأول نعمة فر بما أَقْلَعَ المحبوب عَما يَضَرَّ وأَسْفَلَ المحكروه عَما يَسُرْ ... وقال سيدنا رسولُ الله « اشتَـدِّى أَزْمَةُ تَنْفَرِجي ، الازمَة : الشدة والفحط » ويقال في ذلك : إنّ الشدّة إذا تتابعت انفرجت وإذا توالت تولّت ... والأصل في هذا المدنى قول الله حجل شأنه « فعسى وإذا توالت تولّت ... والأصل في هذا المدنى قول الله حجل شأنه « فعسى أن تكرّهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا »

<sup>(</sup>١) من خلل المسار: أي من خلالها .

# الفرج بعد الشدّة

أُرِنَ يَزيدُ بخارِجِي، فَهُمَّ بقَدْلِهِ فَقَالَ الخَارِجِي:

عسى فرَرُج يأتى به الله إنّه له كلّ يوم فى خليقيه أمر فقال يزيد: والله ، لا ضربَن عُنقك ، آقالوه ، فدخل الهيثم بن الاسود النخيى ، فقال: أمسكوه قليلا ، فدنا منه فقال: ياأمير المؤمنين ، هَب نجرِم قوم لو افدهم ، فقال: هو الك ، فحرج الخارجي وهو يقول: تأبّى على الله فأبَى إلا أن يُعْلِبه ... وأحضر رجل الله فأبَى إلا أن يُعْلِبه ... وأحضر رجل أمام بعض الملوك ، فدعا بطعام فأخذ يأكل ويضحك ، فقيل له: تضحك أمام بعض الملوك ، فقال: مِن الساعة إلى الساعة فرج ، فسمِعت صيْحة فقيل: وأنت مَقتول ؟ فقال: مِن الساعة إلى الساعة فرج ، فسمِعت صيْحة فقيل: مات الملك ، فلوا الرجل ... وشد بعض المُمّال الولاة - رجلا إلى أسطوا أنة عمود - يُريدُ ضربه ، فقال حُلّى من هذه إلى هذه ، فحلّه ، في احسّله إلا وقد عول وشد إلى الاسطوانة وشرك وشد إلى الاسطوانة بعينها ...

# من زال کر به فنسی صُنع الله

قالوا: ماصاحب البلاء الذي طال بلاؤ، بأحق بالدعاء من المُعانى. وقبل: مَنْ سَبَح في النَّهْرِ الذي فيه التَّساح عَرض نفسه للهَلَكَة . وشكا يوسف عليه السلام طُولَ الحبس ، فأوحى الله تعالى إليه: أنت حبست نفسك حيث قات: السجن أحب إلى . وقال الله عزّ وتقدّس « وإذا مَسَّ الإنسانَ الضُر دعانا لِجنبه قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه صُره مر كأنْ لم يدُعها إلى صُر مَسَّه كذلك زُيِّنَ للسَّرِفين ماكانوا يعملون ، ... وقال سبحانه : وقل من يُنَجِّيكم من ظُلُهات البر والبحر تَدْعُونَه تَضَرُّعا وخُفْيَة لَبْنَ أَنْجَاناً قَلْ من يُنَجِّيكم من ظُلُهات البر والبحر تَدْعُونَة تَضَرُّعا وخُفْيَة لَبْنَ أَنْجَاناً

من هذه لنكونَنَّ من الشاكرين ، 'قلِ الله 'ينَّجيكم منها ومن كلَّ كرْب ثم أنتُم 'تشركون .

# لاُتعرَفُ النعمةُ إلا عند فقدها

قالوا: كم من نعمة عُرِفَتْ بِبَلَيَّة نزلت، ونقمة جُهلَتْ بسلامة لَبِثَتْ. وقالوا: شيئان لا يَعرَف فضاً هما إلا من فقددهما : الغِنى والعافية ... وقال الشاعر ــ:

فَالْوَجْهُ مِثْلُ الصَّبْحِ مُبْيَضٌ وَالشَّعْرُ مِثْلُ اللَّيْلِ مُسْوَدُّ ضِدَّانِ لَمَّ استجمعا حُسنا والضَدُ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الصَّدُ وقال المتنبى:

## ه و بضِدِّها تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ ۞

وقال أبو تمــام :

وليس يَعْرِفُطيبَ الوصْلِ صاحبُهُ حتَّى يُصابَ بِنَأْيِ أَو بَهجْرُانِ وقال المننى:

ولولا أيادى الدهر فى الجمع بيننا غَفَلْنَا فَلَمْ نَشْعُر لَهُ بِذُنُوبِ
« يقول المتنبى : إِنَّ الدهر تارةً يُعْسِنُ وتارةً يسى، فلو لم يَعْسِنْ إلينا
بالجمع بيننا لما شعرنا بذنوبه فى تفريقنا ، فبإحسانه عرفنا إساءته،

#### فضل العافية وسلامة الدين

قال سيدنا رسول الله « مَنْ أصبح آمنا فى سِرْبه مُعَافَى فى بَدَنه عندهُ قُوتُ يومِه فكأنمــا حيزَتْ له الدُّنيا »

قال ابنُ برى : قال جماعة من أهل اللغة : السُّرْب : النفس قال : وأنكر

ابنُ دَرَسْتَوَیهٔ قول من قال فی نفسه قال : و إنما المدی : آمِن فی أهله و ماله و ولده ، ولو أمن علی نفسه و حدها دون أهله و ماله و ولده لم 'یُقَل هو آمِن فی سِر به ، و إنما السِّر ب ههنا : ماللرجل من أهل و مال ، ولذلك سمی قطیع البقر و الظباء و القطا و النساء سِر با ، وكان الاصل فی ذلك أن یكون الراعی آمناً فی سِر به و الفَحْل آمناً فی سر به ، ثم استُعْمِسل فی غیر الرعاة استعارة فیاشبه به . و حدیزت : بُحِمَت و صُمَّت ، و بحدا فیرها : بأشرها »

وقال ابنالرومي :

إذا ما كساكَ الله سر بال صحة ولم تخل من أوت يجل ويعذب فلا تغيط الدهر يسلب فلا تغيط الدهر يسلب المشرفين فإنهم على حسب ما يُعطيم الدهر يسلب السربال: القميص، وحل من الحلال مقابل الحرام، والغبطة: أن تتمنى مثل حال المغبوط \_ الحسن الحال \_ من غير أن تريد زوالها، وعلى حسب: على قدر وعدد، وقالوا: مَن أوتِيَ العافية فظن أن أحداً أوتِي أكثر منه فقد قلل كثيراً وكثر قليلا ، لان ماعدا العافية فهو قايل بالإضافة الها ، ...

## عبقريات شتى في الدنيا

قال أبو حازم: وما الدُّنيا 1 أمَّا ما هني قَدُمْ وأما ما بَقِي فأماني . وقال بكر بن عبد الله: المُستَغْني عن الدنيا بالدنيا كالمُطْفئ النارِ بالتَّـْ بنِ وقال ان مسعود: الدنيا كُلُها غموم ، فما كان فيها من سرور فهو رِ بح.

وقال بعضُ الحكاء: مَثلُ الدنيا والآخرة مثلُ رُجُل له ضَرَّتَانَ إِن أَرْضَى إِخْدَاهُمَا أَدْخَطَ الاُنْحِرى ... وقال سُفيان النَّورى: تركَّ الملوكُ لكم الْحِكَمَةُ فَاثْرُ كُوا لهم الدنيا. وقال يحيى بنُ خالد الـبرمكى: دَخَلنا فى الدنيا دُخـولا

أخرجَنا منها. وكان الحسن البَصرى كثيرا ما يَتمثَّل كلما جَرَى ذِكْرِ الدنيا۔:

اليومَ عِندَكَ دَلْهَا وَحَدِيثُهَا وَعَدًا لَغَيْرِكَ كَفُهَا وَالْمِوْصَمِ وَهِذَا الْبِيتَكُذَلِكُ يَقَالُ فَي عَدرِ المرأة وَنَلَةُ وَفَاتُهَا . وَكَانَ إِرَاهِيمُ بِنَ أَدْهُمُ الْعِجْلُي يَقُولُ :

أَرَقَعُ دُنِّيانًا بَتَمْزِيقِ دِينَنا ﴿ فَلَا دِينَنَا يَبْقَى وَلَا مَا نُرَّقَّعُ وقال السيد المسيح : أنا الذي كَفَأْتُ الدنيا على وَجْهُها ، فليست لي زوجةً تموتُ ولا بيتُ يَخْرَبُ . وقيل لمحمد بن واسع : إنك لترضَى بالدون فقـــال : إنما رَضِيَ بالدون مَنْ رَضِيَ بالدنيا ... وقالت امرأ أُهُ لزوجِها ورأتُهُ مَهْمُوما: مِمَّ هَمُّكَ ؟ أبالدنيا فند فَرَغ اللهُ منها أمْ بالآخرةِ فزادك الله هَمَّا؟ وقال السيد المسيح : حُبُّ الدنيا أَصْلُ كُلِّ خطيئة والمـالُ فيها داءٌ كثير ، قيل : ما داؤه ؟ قال: لاَ يُسْلَمُ صاحبه من الفخر والسكير، قيل: وإنْ سَسلم؟ قال: يَشْغَـلُه إصلاُحه عن ذِكْر الله . وقال سيدنا رسول الله : مَن أَصبَحتِ الدُّنيا كَمَّهُ وَسَدَمَه (١) نزعَ الله الغِني من قلبه ، وصَدِيرَ الفَقْر بين عَيْنَيْه ولم يأتِه من الدُّنيا إلا مَا كُتِبَ لَه ؛ ومَن أَصْبَحَتِ الآخرةُ هُمَّةً وسَدَمَه نزَعَ الله الفقْرَ مِن قلبه وصَيْرَ النِّي بين عَيْنَيْه وأتتُهُ الدنيا وهي رَاغِمَة ... وقال سيدنا رسول الله للصَّحَّاكَ بن سُفيان: ماطَعامُكَ ؟ قال: اللحمُ واللبنُ قال: ثم يَصيرُ إلى ماذا ؟ قال : ثم يَصيرُ إلى ماقد علمت ، قال : فإنَّ اللهُ صَرَبَ مايخُرُجُ من ابن آدمَ مثلًا للدنيا ... وكان بشرٌ بنُ كعب يقول لاصحابه إذا فَرَغ من حديثه: انطلقوا حتى أُرِيَّكُمُ الدنيا، فيجيءُ فيقِفُ بهم على السُّوقِ ، وهي يومَنْذُ مَزْبَلَةٌ ، فيقول : انظروا إلى عَسَلِهم وسمَّنِهم وإلى دَجاجِهم وبَعَّلهم

<sup>(</sup>١) السدم: الولوع بالشيء.

وَتَعْتَرُضُ الدنيا فَنَلْهُو وَنَلْعَبُ

عليه وعِرفانٌ إلى الجهل ُينْسَبُ

#### صارَ إلى ما تَرَوْن ...

وقال مجمد سُ وُهَبِّب: (١)

ُنْرَاعُ لِذِكْرِ المُوتِ سَاعَةَ ذِكْرُهُ ونحنُ بِنُو الدنيا خُلِقِنَا لِغَيْرِها وماكنتَ منه فهو شيءٌ مُحَبَّبُ (٢) يَقِينُ كَأَنَّ الشَّكَّ غَالِبُ أَمْرِه أقول: لعله ينظر إلىقولجرير:

تُرَوِّعُنا الجنائزُ مُقْبلات فَنَلْهُو حين تَذْهَبُ مُدْبراتِ كرَوْعَةُ ثَـلَّة لَمُغارِ ذِئْبِ فلما غابَ عادتْ راتعاتِ (٣) قال أبو عمرو بن العلاء: جلستُ إلى جَرير وهو يُمــ لِي:

وَدْعُ أُمَامَةً خَانَ منك رَحِيلُ ۞

ثم طَلَعت جِنَازَة فَأَمْسَك وقال: شَيَّبَتْني هذه الجِنَائز، قلتُ: فيلمَ تُسَابُ البيتين . . . وقول محمد بن وهيب : يقين كأنَّ الشك أغلب أمره . . . ألبيت فَـأَخُوذَ مِن قُولَ الحِسن البِصرى : ما رأيتُ يقيناً لاَشَكَّ فيه أشْبَهَ بشكَّ لايقين فيه، إلا الموت ...

<sup>(</sup>١) شاعر بصرى من أهل بغداد مدح المـأمون والمعتصم ويعدّ وسطاً في طبقة دعبل وأبي سمعيد المخزومي ، وكان يتشيع ويستميح الناس بشمعره ، النظر ترجمته في معاهد التنصيص

 <sup>(</sup>٩) يقول: إننا أبناء الدنيا وما دمناكذلك كانت الدنيا محبوبة لنا.

<sup>(</sup>٣) الثلة : بفتح الثاء . جماعة الغنم ، أما الثلة بضم الثاء فالجماعة من الناس ، وهذا من غرائب هذه اللغة الكرعة.

وقال أحد الظُّرَفاء: إن الدنيا قد استودَقت وأنعَظُ الناس: ﴿ استودقت يقال: ودَقت الفرس تَدِقُ وَدْقاً واستودَقت: إذا طلبت الفحل، وقال حكم : من أراد الدنيا فليَتَهيَّأ للذل. ومن كلمة لعليٌّ بن أبى طالب : أهلُ الدنياكَرَ كُب 'يسارُ بهم وهم نيام . . ومن كلامه رضى الله عنه ـ وقد قال له رجلٌ وهو في خُطبة : يا أمير المؤمنين ، صِف لتا الدنيا فقال : ما أصف من دار أو لَمَا عَناء وآخِرُها فَنَاء، في حَلالها حسابٍ وفي حَرَامِها عقاب، مَن صَّح فيها ماأمِنَ ، ومن مَرضَ نَدِمَ ومَن استغنى فَيْنَ ، ومر. افتقر فيها حَزِن ! وقال أيضاً : إنما المرءُ في الدنيا غَرَّضَ تَنْتَضِلُ فيه المَنايا ، ونَهْبُ " للصائب، ومع كلِّ جَرْعة شَرَتْق، وفى كلِّ أَكْلة غَصَصْ، ولا يَنالُ العبدُ فيها نِعْمةً إلا بفراق أخرى، ولا يَستَقْبلُ يومًا من عمره إلا بهَدْمِ آخَرَ من أجَله، فنحنُ أعوانُ الحُتوف، وأنفُسنا تسو ُقنا إلى الفَناء، فمن أين نرجو البقاء 1 وهذا الليلُ والنهار لم يَرْفعا من شيء شرَعًا إلَّا أَسْرَعًا الكرَّة في هَدْم مَا بَنَيًا ، و تَفريق مَا جَمَعًا ، فاطلبوا الخيرَ وأَهْلَه ، واعلموا أن خيراً من الخـير مُعْطيه ، وشرًّا من الشِّر فاعِلُه ... « الغرض : الهـدَف، والنهب: المال المنهوب غنيمةً والجمع يُهاب وقد تقدم شرح الجرعة والشرق والغصّصِ ، وقوله: فنحن أعوان الحتوف فالحتف : الموت، ومعنى أننا أعوان الموت : أنا نأكل ونشرب ونجامع ونركب الحيل والسفن والطائرات ونحوها ونتصرف فى أسبابنا وحاجِنا ومآربنا ، والموت إنما يكون بأحد هذه الامور إما من أخلاط تُتحدِّثُها المـآكل والمشارب، أو من سـقطة يسقط الإنسان من دابةٍ هو راكما أو من ضعف يلحقه من الجاع المفرط أو مصادمات واصطكاكات تصيبُه عند تصرفه في مآربه وحركته وسعيه ونحو ذلك ، فكأنَّا نحن أعنَّا الموت على أنفسنا ،

وقال على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم : مالكَ من عيشك إلا لذة تزدلف بك إلى حامك و تقر بك من يومك ، فأية أكلة ليس معها غصص أو شَربة ليس معها شرق ! فنأمل أمرك فكأنك قد صِرْتَ الحبيبَ المفقودَ والخيالَ المخترمَ ، أهلُ الدنيا أهلُ سفر لا يُحلُّون عَقْدَ رحالهم إلا في غيرها وقوله : تزدافي بك إلى حامك : أى تقر بك إلى مو تك ، والمخترم المُستأصل والمُقتطع . .

وقال حكيم: مَن ذَاالذي يَبْني على مَوج البحر داراً ؛ تِلكم الدنيا، فلا تتخذوها قراراً ... وقيل لبعض الرُّهبان : كيف ترى الدهر؟ قال : يُخْلق الابدان، ويُجدِّد الآمال، ويُقرِّبُ المنيَّة، ويُباعِد الامْنِيَّة، قيل: فما حال أهله؟ قال: مَنْ ظَفِرَ به تعب، ومن فاته اكتأب، وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

ومن يحمد الدُّنيا لِقَيْشِ يُسرُّهُ فسوف لعَمْرَى عَن قليل يَلوهُها إذا أَدْبَرت كَانت كثيراً همومها قال حكيم: مِن عَيب الدنيا أنها لا تعطى أحدا ما يستحق، إما أن تزيد له وإما أن تَنقص ... وقال أبو العتاهية:

تعالى الله يا سَلْمُ بنَ عَمْرُو أَذَلَّ الْخِرْصُ أَعِنَاقَ الرجال هَبِ الدُّنْيَا تُسَاقُ إليْكَ عَفْوًا أليس مَصِيرُ ذَاكَ إلى الزَّوَالِ وَمَا دُنْيَاكَ إلا مِشْلُ فَيْ أَظَلَّكَ ثُمَّ آذَن بانتِقالِ ولنجتزى بهذا المقدار فَعَبقرياتُهم في الدنيا لايكاد يبلغها الإحصاء.

#### عبقرياتهم فى الموت أسهاء الموت وَوصْفُه

الموت: صَدَّالحَيَاة، ويقال: مات يَمُوتُ و يَمَاتُ — لغة طائية — وقالوا: مِتَ مَموت؛ قال ابن سيده؛ ولا نظير لها مِنَ المعتلّ، ورَجُلٌ ميَّت ومَيْت، وقيل: الميْت: الذي مات، والميِّت والمائت: الذي لم يُمتُ بعدُ، يقال: هو ميَّت عدا ومائت ولا يقال: مَيْتٌ، قالوا: وهذا خطأ، وإيما مَيِّت يصلح لما قد مات ولما سيموت، وقد جمع بين اللغتين عَدِي بن الرَّعْلاء الغَساني والرعلاء أمّه وقال:

ليسَ من مات فاسترَاح بميْت إنما الميْتُ مَيْتُ الاحياءِ إِنَّمَا الميْتُ مَيْتُ الاحياءِ إِنَّمَا الميْتُ من يعيش كثيبًا كاسفاً بالله قليلَ الرجاء فأناس تُعَصَّونَ ثِمَادًا (١) وأناس حُلوقَهُمْ في الماء

فِعَلَ الْمُنْتَ كَاللَّيْتَ مَاللَّهُ مِنْ وَقِلَ اللَّهِ وَقِيلَ : الْجُمْيَعُ ، وقِيلَ : الْجُمْيَعُ : الموت اللَّمْجُلَ الْوَلْ : ولعله شمى كذلك لأن الرّوح تهمّع : أى تسبل ، من همّع الدمْعُ والماء : سال . ومن أسماء الموت أيضا : النّيُطُ ، رُوى عن على رضى الله عنه أنه قال : لَوَدَّ مُعاوِيّةُ أنه ما بق من بنى هاشم نافخ ضَرَ مَهُ إلا طُعِنَ في نَيْطه (٢) معناه : إلّامات ، قال ابن الاثير : والقياس : النّوطُ ، لانه من ناط ينوط : إذا علّق ، وقيل : النيط : القلب ، وهو : العرق الذي يتعلق به القلب ... ومن أسماء الموت : الرّمدُ قال أبو وَجْرة السعدي :

صَبَّبْتُ عليكم حامِبي فَتركتُكم كأَصْرامِ عاد حين جَلَّلْهَا الرَّمْدُ والْمَاسِ الْمَالِي اللَّمْدُ والْمُاسِ المُعالِي الم

<sup>(</sup>١) الثماد: الماء القليل الذي لامادة له (٢) الضرمة بتحريك الميم: الجمرة أو النار نفسها، ويقال مابالدار نافخ ضرمة: أي مابها أحد.

<sup>(1-1)</sup> 

من الناس ، والرَّمادة : الهلاك؛ ومنه قيل : عام الرمادة ؛ لآن الناسَ والأموال هلكت فيه كثيرا<sup>(1)</sup> ومن أسمائه: أم قَشعَم ، قال أبو عُبيد : أم قشعم : المَنيَّة ، ويقال الشيخ الكبير والمسُنَّ من النُسور والرَّخَم : قشعم ، الطول عمره ، وأُمُّ قَشْعم فى قول زُهير فى معلقته :

فَشَدَّ وَكُمْ 'يُفْزِع 'بيوتا كثيرةً لَذَى حَيثُ أَلَقَتْ رَحْلَهَا أَمْ تَشْعَمِ قَيل: الحرب، وقيل: المنية، وقيل: الطَّبُع، وقيل: العنكبوت، وقيل: الذِلة... ومن أسمائه: أَمُّ اللهَيْم. قال الحَليل بن أحمد: أَمُّ اللهَيْم: المنية، لانها تلتهم كل شيء. ومن أسمائه: شَعُوبُ، قال ابن السكيت: شَعُوبُ: اسم المنية، مؤنثة مَعْرفة لا تنصرف وأنشد:

🕸 ومَن تَدُّع يَوماً شَعُوبُ كِيمِبْها 🜣

قال: وإنما سميت المنية شوب لانها آشعُبُ – أَى تَفرَق – يقال: شَعَبَ وأَشْعَبَ وأَنْشَعَبَ : هَلَك . . ومن أسهائه : الفَوْدُ، فاذَ يَفودُ أوداً : مَات، قال لبيدُ بنُ رَبِيعةَ يَذْكُر الحارثَ بن أَبي شمر الغَسَّانَى، وكانَ كلَّ مَلك منهم كلما مضت عليه سَنة واذ في تاجه خَرَزَة، يُوادُ بذلك أَنْ يُعلمَ عَدُ السنينَ التي ملكها، فأراد أنه مُعرَّ حتى صارَ في تاجه خَرزات كثيرة : رَعَى خَرزات كثيرة ومن أسهائه : الحامُ . يقال نَزَل به حمامه : أَى مَو تُه و قَدَرُه ، من حُمَّ كذا أَى تُدِّر أَنشَدَ ابنُ بَرَى لَخْبَابِ بن عُزَى :

<sup>(</sup>۱) عام الرمادة كان سنة سبع عشرة أوثمان عشرة من الهجرة أيام أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه

وأرْمِى بنفسى فى فروج كثيرة وليس لأمْرِ مَمَّهُ اللهُ صارِف ومن أسمائه: المُنُون، قيل: المنونُ تـكون واحدا وجمعا، قال أبو دُوْريب الهذليُّ ...

أمن المَنُونِ وَرَ يبه تَتُوجِّع 
 وَمِن جَمْعِه تول عَدى بن زيد العبادى :

مَنْ رأ يُتَ المنونَ خَلَدُنَ أَمْ مَن ذَا عليه مِن أَنْ يُضَامَ خَفِيرُ وَقَالَ الْاَصِمِعَ : المنونُ واحدُ لاَجَمِعَ له ، فأما قول عدى بن زيد فعلى معنى العموم والكثرة فى الموت، إذ كان أدهى الدواهى ؛ وقال ابن جنى : من أنث المنون ذهب إلى معنى المنية ومَن ذَكَر أراد الدهر ، وسُتى الدهر مَنُونا لانه يذهب بُمنَةِ الإنسان : أى تُوته ... ومن أسهائه : المؤتان والمَـوْتانُ ، قال صاحب اللسان : المؤتان والمَوتان والمَوات كله : الموت ؛ وفي الحـديث : يكونُ في الناس مُوتانُ كُفُعاصِ الغَنْم ، فالمُوتان : الموت الكثير الوقوع .

\* \* \*

ومن صفات المَوت: مَوْتُ زَوَّام: أَى كَرِيه ، وقيل: عاجلُ ، وقيل: مَرِبع مُجْهِر ، والمعنى الأوَّل هو الأصح؛ ومن أوصافه أيضاً: مَوْتُ زُعانَى وذُعاف وزُوْاف وجُحَاف ، جُحاف: شديد يذهب بكل شيء يقال: سيل جُحاف وجُراف: يذهب بكل شيء يقال: سيل جُحاف وجُراف: يذهب بكل شيء، وزُعاف وذؤاف وذعاف: سربع وحِيّ ، وقيل: شديد، ومنها: مات قَمْصًا: أَى مَوْقاً وحِيّاً ، ويقال لمن مات فَجَاءة : وَقَلَى الله وَقَلَى الرُجُلُ : أَى مالت عنقه عند الموت ، وطن و يقال : جَرِض بريقه ، وأصل الجَرَض: النُصَّة ، والمراد: عانى عَصَص الموت و يقال : جَرِض بريقه ، وأصل الجَرَض: النُصَّة ، والمراد: عانى عَصَص الموت

ومن ذا المثلُ : حالَ الجريضُ دون القريض ، قاله عبيد بن الأبرص للمنذر حين أراد قتله وقال له: أنشدنى من قولك ، فقال عند ذلك : حال الجريض دون القريض ، والجريض : الغصص واختلاف الفكّين عند الموت ، والقريض : الجرّة (۱) - لانه إذا عُص لم يقدر على قرض جِرَّته ، والقريض أيضاً : الشّعر ، ويقال اسْتَأثر الله به ، وانحل تركيبه ، و ، تَضى لما نحلق له ، وأتاه ماكان يحذّر ، وأكل الدهر عليم وشَرِب ، وهذا مقلوب ، وإنما هو: أكلوا على الدهر وشربوا ؛ وصف أخروا من ذكر هاذِم اللذّات (۲) ... للموت قول سيدنا رسول الله : أكْثِروا من ذكر هاذِم اللذّات (۲) ... ولنجتزئ بهذا المقدار (۲)

# تعظيم أمر الموت

قال الحسن البَصريّ : إنّ الموتَ قد فضحَ الدنيا ...

وكان كثيراً مَّا يقول: عند الموت يأتيك الحَبَر ... وقال له رجُلُ يوماً إِنْ عِشْتَ تَر مَالُمْ تَره ... وفي الآثر: ما رأيتُ منظَراً فظيعاً إلّا والموتُ أعظم منه ...

<sup>(</sup>١) الجرة : ما يخرجه البعير وكل ذى كرش ليمضغه ثم يبامه

<sup>(</sup>٢) تقرأهادم بالدال المهملة وبالذال المعجمة ومعناها مزيل الشيء من أصلهو الرواية بالمعجمة .

<sup>(</sup>٣) إذا أردت التوسع فى أوصاف الموت وأسمائه فإلى الجزء السادس من المخصص لان سيده

# حثهم على تصور الموت

كَانَ الحَسنُ البَصْرَىٰ إذا خَوَّفَ من الموت يقول للشَّـيوخ: الزرَّعُ إذا باغ ما يُصنَع به؟ قالوا: يُعْصَـد ، ويقول: للشُّـبَّان : يامعشَرَ الشَّبَان كمْ من زرع لم يَبلُغُ أدركته الآفة !

وقال بعض الخُلفاء لابن السهاك (۱) : عِظْنَى وأوْجِزْ ، فقال : اعْمَمُ أَنْكُ أُوّلُ خَلَيْفَة تَمُوت ؛ وهذا كما سأل أرْدَشِيرُ بعض الحبكاء عن دار بناها وقال : هل ترى فيها عيبا؟ قال الحبكيم : ندَم ، عيبا لا يمكنك إصلاحه ، فقال وماهو؟ قال : لك منها خَرْجة لاعود بعدها أردَخلَة لا نحروج بعدها ... وقالوا : من ضاق به أمر فليتذكر الموت فإنه يتسعُ عليه ... ونحوه : من أحس بأنه يموتُ فليس ينبغي أن ينْتَمَ لامر صَعْبِ ينزل به .

وشكا رجل إلى سيدنا رسول الله قسارة قلبه فقال صاوات الله عليه :
أكثر من ذكر هاذم اللذات، فإنه ماذكره أحد في ضيق إلا وسعة عليه
ولا في سَعَة إلا ضيقها عليه ... وقال بعض الصالحين : نِعْمَ نصيحة القلب
ذِكْرُ الموت، يطرُ دُنضول الأمل، ويُكَفَّكُفُ عَرْبَ المُنَى ويهو نُ المصائب، ويحول
بين القلب و بين الطّغيان ... وقال الحسن البَصري بوقد قعد عند رأس
ميت : إن أمرا هذا آخره لأهل أن يُزهد فيها قبله، وإن أمرا هذا أوله
لا هم أن يُحدر ما بعده ، ونظر الحسن إلى صبية بين جِنازة أبها تقول:
يا أبت مثل يومك لم أرة ، فضمها الحسن وقال : أي بُعية ، وأبوك مشل
هذا اليوم لم يره ؛ فبكي الناس ... ومر على بن أب طالب رضي الله عنه ، عقابر

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس محمد بن صبح العابد المحدث المتوفى سنة ١٨٣

الكوفة فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة ، والمحالِّ المُقفِرة ، أنتم لنا سَلف ونحن لكم تَبَعُ ، أما الازوائج فقد تنكِحَتْ ، وأما الديارُ فقد سُكنَتْ ، وأما الاموالُ فقد تُقيمَتْ ؛ هذا خبَرُ ما عندنا ، فما خبَرُ ما عندكم ؟ ثم النفت إلى أصحابه فقال: أمّا إنهم لو تكلموا لقالوا: إنّا وجدنا خير الزاد التقوى .

## استدلال الإنسان على موته بمن مات من أهميله

قال أبو نواس من أبيات قد أوردناها عليك في باب القوى :

ألا يا ابنَ الذين قَنُوا وماتوا أمّا والله ما ماتوا لنبُقَى وقال بعض الصالحين: إنّ امْرأً ما بينه وبين آدمَ أبّ إلا مَيّت لَمُعْرِثُق في الموت ٠٠٠ وقال لمد:

فإنْ أنت لم تَصْدُ قَكَ نَفْسُكَ فَانتَسِبْ لَعَلَّكَ تَهْدِيكَ الْقُرُونِ الْآوائلُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِن دُونِ عَدَانَ بَاقِياً ودُون مَعَدِد فلمَ آزَعْكُ العواذل وهذان البيتان من قصيدة يرثى بها النعان بن المنذر ملك الحيرة وأولها:

الا تسألان المرء ماذا 'يحاوِلُ أَنْحُبُ فَيُقْضَى أَمْ صَلالٌ وباطل وفيها يقول:

ألاكلُّ شيء ما خَلا الله باطِلُ وكلُّ نعيم لا تحالة زائــل وكُلُ أناسٍ سوف تَدْخُلُ بينهم دُوَيهِيَـنَهُ تَصْــفَرُ منها الانامل وقوله: فإن أنت لم تَصْدُقك نفسُك عن هذه الاخبار، بل كذَبتْك، فانتسِبْ: أي قل: أين فلان بن فلان، فإنك لارَى الحذابقي، ولعلك تهديك الفرونُ وُرُشِدُك، وقوله: فإن لم تجد...ألبيت

وَزعك: تَكَفَّك، والعواذل هنا: حوادثُ الدهر وزواجره، وقال بعض الشراح: العواذل: النساء، يقول: لم يبق لك أبُّ حي إلى عدنات فكُمَّ عن الطمع في الحياة، ومعنى البيتين: إن غاية كلِّ حي الموتُ، فيلبغي للإنسان أن يتعظ: بأن يَنسُبَ نفسه إلى عدنان، فإن لم يجدُ مَن بينَه وبينه من الآباء باقياً فليعلم أنه يصير إلى مصيرهم، فينبغي له أن يَنزِعَ عما هو عليه» ومثيله قولُ امرئ القيس:

فَبَعضَ اللَّوْمِ عَاذِلَتَى فَإِنِّى سَيَكُمْنِى التَجَارِبُ وانتِسابى إلى عِرْقِ النَّرَى وشَجَتْ عُروق وهـذا الموت يَسْلُبُنى شَبابى وشَجَتْ : اشتبكت ، وقال أبو تمام فى قصيدة له يمدح ما لك بنَ طوقٍ ويعزيه عن أخيه القاسم :

تأمَّلُ رُوَيْدًا هَلْ تُعُدِّن سالما إلى آدم أم هل تَعُدُّ ابن سالمِ مَى تُرْع ِهذا الموتَ عَيْنًا بَصِيرَةً تَجِدُ عادِلاً منه شديمًا بظالمِ • قوله : متى تُرْع ألبيت يقول : متى أنعمت النظر وأفكرت فى أمرالوت وجدت منه عادلا أشبه بظالم ، وذلك أنه قد يَخترمُ من يكون اخترامُه أصلتح له لدى العزيز الحكم الذي يعلم مصالح خُلقه وقد يَخْنَى عليك وَجْهُ الحكمة فنظن العدل جورا ،

وقال البُحتري

وما أَهْلُ المنازل غيرُ رَكْبِ مَناياهِم رَوَاثَح وَابَتِكَارُ لنا فى الدَّهْرِ آمَالٌ طِوالٌ نُرَجِّها وأعمارٌ قِصارُ والبيت الثانى مشله تول ابن هانئ الاندَلُسيَّ من أبيات يَرْثِي بها والدة يحيى وجعفر ابنى على صاحب المَالِة بالمغرب، وهذه هي الابيات:

وَجَلاَ الْعِظاتِ وَبِالَغَ النَّــٰذُرُ كُلُولُ وَفَى أَعْمُــارِنَا رِنْصَرُ لو كانتِ الآلبابُ تَعتــبرُ أجفاننا ، والغائب الفكرُ فاً كَلُّهُرٌّ. العَيْنُ والنَّظَرُ لو كان للألباب تُمْتَحَنُّ مأعُدُّ منها السَّمْعُ والْبِصَرُ (١) أَى الحياةِ أَلَذُ عِبْسَتَهَا مِن بَعد عِلْمِ أَنَّى بَشَرُ لمَّا تَكُلُّمُ نُوقَنَا القَــدَر

صَـدَق الفَناءُ وكُذُّبَ الْعُمُرُ إنَّا ، وَفِي آمالِ أَنْفُسِـنا لنزى بأغيينا مصارعنا مَّا دَهانا أنَّ حاضرَنا وإذا تَدَبَّرْنا جوارَخنـــــا خَرَسَت كَعَمُ الله أَلُسُلُنَا

## الاعتبار بمن مات من الكيار

قال عدى بنُ زيد المبادي:

أَمْ لَدَيْكَ العَهِدُ الوَثْبِقُ مِن الآيَّا مِ بِلْ أَنتَ جَاهِـــلُ مُغْرُورُ

وبنُو الاصفر الكرامُ ملوكُ الرُّو مِ لم يَبْقَ منهم مذكورُ

أيُّها الشَّامِتُ المُعــيِّرُ بِالدَّهُ. رِأَانِتِ المُــبَرِّأُ المُوفورُ (٢) مَنْ رَأَيْتَ المَنُونَ خَلَّدُن أَمْ مَنْ ﴿ ذَا عَلِيهِ مِن أَنْ يُضَامَ خَفِيرُ (٣) أَينَ كِسْرَى كِسْرَىااللوك أَنُوشَرْ ﴿ وَانَ أَمْ أَينَ قَبْلَهُ سَايُورُ ﴿ الْ

(١) أي ما عد من الممتحنات : السمع والبصر ، لأن السمع يسمع المواعظ فلا يتعظ والبصر يبصر العبر فلا ينزجر

<sup>(</sup>۲) الموفور: يريد الذي لم تصبه نواثب الدهر

<sup>(</sup>٣) المنون : المنية أو الدمركما تقدّم

<sup>(</sup>٤) هناك سابور الجنود وهو ان أردشير، وسابور ذو الاكتاف وهو سابور ابن هرمز وكلاهما من ملوك العجم قبل كسرى أنو شروان

لَهُ تُعْنَى إليه والحانورُ (١) وأُخُو الحَضْرِ إِذْ بَنَاهُ وإِذْ دِجُ شادَّهُ مَرْمُرًا وَجَلَّاءُ كَا سًا فللطَّيْر في ذُرَّاهُ وُكُورُ (٢) لم يَهِيهُ رَيْبُ الدُّونِ فِيادَ ال مُسلكُ عنه فيابُه مَهْجورُ وَنَذَكُرُ رَبُّ الْخَوَرْ نَقَ إِذْ أَصْـ بحَ بوما والْهُدَى تَفْكِيرُ (٣) سَرَّهُ حَالُهُ وكثرَهُ مَا يَمْـ لكُ والحرُ مُعْرضًا والسَّديرُ (٤) فَارْعَوَى قَلْبُهُ فَقَـالُ : وَمَا غِبْ طة ُ حَى إلى الماتِ يَصِيرُ ثمَّ بعدَ الفَلاَجِ والمُلكِ وَالنُّهُ مةِ وَارَتُهُمُ هَنَـاكُ القبور مُمَّ صاروا ڪانهم وَرَثُق جَ فَّ فَأَلْوَتْ بِهِ الصَّبَا وِالدَّبُورُ (٥)

وعاكان يصح أن يذكر في هذا الباب مرثية الوزير الشاعر الاندلسي عبد الجيد البن عبدون التي يرثى بها بني الافطس من ملوك الطوائف بالاندلس وذكر فيها عدة من مشاهير الملوك و الخلفاء والاكابر عن أبادهم الدهر بحوادثه و نكباته، و و ثب عليم الزمن فاو بجدو الجنّة تقيم من و ثباته ، و دبت عليم الايام بصروفها ، وسفتهم عليم الزمن فاو بجدو الجنّة تقيم من و ثباته ، و دبت عليم الآيام بصروفها ، وسفتهم

<sup>(</sup>۱) الحضر : قصر كان بحبال تكريت بين دجلة والفرات ، وأخو الحضر كان صاحب تلك الناحية وسائراً رض الجزيرة : وله حديث طريف انظره فى الاغانى ج ٢ فى ترجمة عدى بن زيد طبع دار الكتب ، والخابور . اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة

 <sup>(</sup>۲) الكلس: الصاروج أى النورة وأخلاطها تطلى بها المنازل وغيرها، وذراه:
 أعاليه ، والوكور: جمع وكر: العش

<sup>(</sup>٣) صاحب الحورنق ـ وهوالقصر الذي بناه سنمار ـ هوالنعمان بن امرئ الفيس عامل يزدجرد بن سابور على أرض العرب وله قصة انظرها في الأغاني وهو الذي ساح على وجهه فلم يعرف له خبر

<sup>(</sup>٤) معرض بمعنى متسع ومنه أعرض الثوب أىاتسع وعرض ، والسدير : نهر (٥) ألوت به : ذهبت به

المَنِيَّة بكأسُحتوفها، ومطلعها:

الدُّهُرُ يَفْجَع بَعْدَدَ العَين بالأثر فَمَا البُّكَاءُ عَلَى الْاشباحِ والصُّور يد أنا لِطولها رأينا أن نُضِرب عن إيرادها هنا صفحاً ، وتراها في المجلد الخامس من نهاية الأرب للنويري الذي قاءت بطبعه دار الكتب المصرية... وقد شرحها ابن بدرون، ومن أبياتها:

فلا تَفُرَّ نْكَ مِنْ دُنياكَ نَوْمَتُها فَمَا صِنَاعَةُ عَيِنْيُهَا سِوَى السَّهَرِ وقال المتنى:

مالِلَّيالِي – أقالَ اللهُ عَثْرَتَنا مِن اللَّيالِي وَخَانَتُهَا يِدُ النِّيرِ في كلَّ حِين لها في كل جارحة مناجِراتُ وإن زاغتُ عن البَصَرِ تَسُرُ بِالشَّىءِ لَكِنْ كَيْ تَغُرُّ بِهِ كَالا يُم (١) نارَ إِلَى الجَانِي مِن الشَّمَرِ

أَبَنِي أَبِينَا نَحْرُبِ أَهْلُ مَنازِل تَبْكِي على الدُّنيا وما مِنْ مَعْشِر أَيْنَ الْأَكَاسِرَةُ الجبابرةُ الأُلَى مِنْ كُلِّ مَنْ ضاق الفضاءُ بِحَيْشِه حَتَى ثَوَى فَحَوَاهُ لَحْدُ صَـــيَّق خُرْش إذا نُودُوا كَأَنْ لَمْ يَعْلَمُوا والمؤتُ آت وَالنُّفوس نَفارُسُ والمرْءُ يَأْمُلُ ، والحياة شَهِيَّـةٌ والشَّيْبُ أَوْقَرُ ، والشَّبيبةُ أَنزَقُ

أَبِدًا عُرابُ البِّينِ فيها يَنْعِنُ جَمَعْتُهُمُ الدنيا فلمُ يَتَفَرَّقُوا كَنَزُوا الكُنوزِفَا بَقِينَ وَلا بَقُوا أنَّ الحكلامَ لهمْ حَلالٌ مُطْلَقُ والمُستغِرُّ بِمَا لَدَيْهِ الْأَحْقُ

« أَبَىٰ أَبِينَـا : يَا إِخُوتُنَا ، يَابَيْ آدم ، وأراد بغراب البِـين : داعي الموت يقول: نحن نازلون في منازل يَتفرّق عنها أهلُها بالموت، فقوله: نبسكي على

<sup>(</sup>١) الأيم: الأنعى.

الدنيا ... ألبيت مثله قول بجرير يرثى امرأته :

لا يَلْبَثُ القُرَ ناء أَنْ يَتَفَرَّ قُوا لَيْلُ يَكُو عَلَيْهُ وَمَارُ وَوَى لِلْمُنَاةَ : هَلَكَ ، وهذا البيت من قول أشجع : وأصبَح في لحد مِن الأرض صَيِّق وكانت به حَيًّا آضِيقُ الصحاصح «الصحاصح جمع صحصح : وأصله ما استوى من الأرض وكان أجرد » والمستغر : المغرور ، يقول في هذا البيت : النفوس يأتى عليها الموت وإن كانت عزيزة نفيسة لا يمنعه ذلك من أخذها ، والاحمق هو المغرور بالدنيا وبما يجمعه فيها ، أما العاقل فإنه لا يغتر بما جمعه لعلمه أنه لا يبقى هو ولاما جمعه والشيبُ أكثر له وقاراً من الشباب ، يمنى : أن المرء يكر ، الشيب و يُحِبُ والشيب و الشيب و يُحِبُ الشياب والشيب في خير له ، لانه يُرخي الحمام المناقل والذي والحرام المناقل والأناة والوقار ، والشباب شر الشباب والشيب و يحر الحياة والوقار ، والشباب شر الشباب والشيب و المؤتل والخراق والحمق ، وقال الشاعر :

رُبَّ قوم عَبَرُوا من عيشِهم فى نعيم وسرور وغَــدَقَ سكَت الدهــرُ زمانا عنهُم شم أبـكاهم دماً حين نَطَقْ «الغدق المراديه الخصب والسعة ، وقال مالك بن دينار:

أَتيتُ الْقُبُـورَ فَنَادَيْتُهِنَّ أَينِ الْمُعْلَمِ وَالْحَتَّقُرُ وَأَيْنَ الْمُزَكِّى إِذَا مَا أَفَخَرُ وَأَيْنَ الْمُزَكِّى إِذَا مَا أَفَخَرُ

قال: فنوديتُ من بينها ولا أرى أحدا:

تَفَانُوْا جَمِيعاً فَمَا نُخْمِيرٌ وَمَانُوا جَمِيعاً وَمَاتِ الْحَبُرُ تَرُوحُ و تَغَدُّو بَنَاتُ الشَّرَى و تَمْحُو محاسِنَ تلك الصُّورُ فياسائلي عن أناسٍ مَضَوْا أَمَالَكَ فيما ترى مُعَتَبَرُ !

د بنات الثرى : الدود ، ...

ونزل النُعمانُ بنُ المنذر ومعه عدى بنُ زيد العِبَادَى فَى ظِلِّ شجرة عظيمة لِيَلْهُوَا ، فقال له عدى : أتَذرى ماتقولُ هـذه الشجرة ؟ قال : لا ، قال : تقول :

رُبُّ رَكْبِ قد أَنَاخُوا حَوْلَنَا يَمُزُجُونَ الحَرَ بِالمَاءِ الزُلالِ مُمَّ أَضْحُوا عَصَفَ الدَّهُرُ جِم وكذاك الدَّهُرُ حالًا بعد حالِ ونظَرَتِ امرأَةُ إلى جعفر بن يحيى البَرْمكي وزير الرشيد، وهو مصلوب فقالت: لئن كنت في الحياة غاية فلقد صِرت في المماتِ آية ... ولما مات الإسكندرُ المقدونيُ وقفَ عليه أرسطو الفيلسوف فقال: طالمًا كان هذا الشخص واعظا بَلِيغًا، وما وعظ بموعظة في حياتِهِ أبلغ من عِظتِه في تماتِه، أُخِذَ هذا المعنى أبو العتاهية فقال:

وكانت في حياتِكَ لي عِظَاتُ وأنْتَ البومَ أوعَظُ منكَ حيًّا

من مات فَقَد تناهي في البُعد

قال النابغةُ الذُّبياني :

حَسْبُ الخَلَيليْنِ نَأْىُ الْأَرْضِ بِينَهما هذا عليها وهـذا تحتَها بالي وقال أبو حيَّةً النميري :

فَـلا غَائْتُ مِن كَانَ يُرجَى إِيابُه وَلَكُنَّهُ مَن تُضِّمَنَ اللَّحَدَ غَائبُ

#### غفلة الناس عن الموت

قال أبو العتاهية :

الناس في غَفلاتِهم ورَحَى الْمَنيَّةِ تَطْحَنُ وقال الحسن البصرى : مارأيتُ يَقِينا لاَشَكَّ فيه الشبّه بِشَكَ لايقين فيه مِثلَ المَوت وقد تقدم ، وقال عمرُ بنُ عبد الدريز في خطبة له : ماهذا التغافلُ عما أمِنُهُم به ، والتسرُّع إلى مانهيئم عنه المان كنتُم على يقين فأنتم حَثْق ، وإن كنتُم على شكَ فأنتم هَلْكى ...

وقال شاعر :

ونامُلُ من وعدِ المُنَى غَيرَ صادِق ونأَمَنُ من وعْدِ المَنَى غيرَ كاذِبِ

مُزاعُ إذا ماشِيكَ إخمَصُ بعضًا وأقدامُنا مابين شَسوكِ العَقارِبِ

« المُنَى : جَمْع المُنْية وهو ما يتمنّاه المرء، والمَنَى : الموت، وأصله القدّر تقول : منى اللهُ لَكَ ما يشرُك : أى قدّر الله لك ما يسرُك ويسمى الموت بالمَن لانه قدَّر علينا ، وقيل : مَن لم يَرتَدِعُ بالموتِ وبالقرآن ثم تناطَحَتِ الجِبالُ بين يَدَيْهِ لم يَرْتَدِع .

## لاينجو من الموت أحد

قيل: من لَمْ يَمُتْ عَاجِلا مات آجلا؛ وقال أُمَيَّةُ بن أَبِي الصّلَّتِ : مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً بَمُتْ هَرَمًا للمُوتِ كَأْسُ والمرءُ ذائقُها مالذَّةُ النفسِ في الحياةِ وإنْ عاشَتْ قليلًا فالموت لاحقُها يَقُودُها قَائدٌ إليه ويَحْدُوها حَثِيثاً إليه سائقُها « يقال: مات فلان عَبطة ً: أى شابًّا، وقيل: شابًّا صحيحًا، وأصل العبيط من اللحم: ماكان سليها من الآفات ويقال: عَبَط الشاة والناقة وكلَّ دابّة : عَجَرها أوذبحها من غير داء وهي فتِيَّة ،

وقيل لابن المَقَفَّع: قـد كنت ُنعِيت لنا ! فقال: مابعُدَكائن ولا قُرُبَ بائن ··· وقال ابن المعتز:

أَلَا إِمَا جِسْمِى لِرُوحَى مَطِيَّةٌ ولا بُدَّ يوماً أَن يُعَرَّى مِنَ الرَّحْلِ

• الرحل: المنزل، و السرج يوضع على ظهر الدابة، وعُرِّى منه نُزع عنه
وهذا على المثل، وقال محمود الوراق:

و ماصاحِبُ السَّبعينَ والعشْرِ بعدها بأقْرَبَ مَن حَنَّكَتْهُ القوابِلُ ولكِنَّ آمالًا مُقَمِّلُها الفَـتَى وفيهنَ للراجِينَ حَنَّ وباطِـلُ والقوابل جمع قابلة: المرأة تتلقى الولد لَدَى الولادة واللولَّدة ، وحنَّكَته فالتحنيك: أن تمضغَ التَّمرَ شمَّ مَدُّلكَه بِحَنْكِ الصبي داخِلَ فيه ، ...

وقال المتنبي :

وأوْقَى حَياةِ الغابِرِينَ لَصَاحِبِ حَياةُ امريْ خانَتُهُ بعد مَشِيبِ

« ريد المتنبى: أن الحياة وإن طاات فهى إلى انقضاء ، يقول : أوْقى مُحر أن يَبق حتى المشيب ثم يخونُه مُحْرُهُ بعد ذلك ، وتصاراهُ الموت ، أو تقول : إذا عاش المرءُ إلى بلوغ المشيب ثم خانه حياته يومئذ فقد تناهت في الوفاء ، عاش المرءُ إلى بلوغ المشيب ثم خانه حياته يومئذ فقد تناهت في الوفاء ، ومرَّ شيخ من العرب بغلام فقال له الغلام : أحصَدْتَ ياعمّاه ، فقال : يا بني ، و مُختَصَرُ ون ، أحصدت : آن لك أن تُحصد ، و تختضر ون : تمو تون خُضرًا في شبابكم ،

## الموت لايتحرز منه بشي. ولو كان الطّبَّ

#### قال المتنبي:

يموتُ راعى الضأنِ فى جَهْلِهِ مَرْ نَهَ جالِبُوسَ فى طِبَّهِ ورُبْمًا زَادَ على عُمْرِه وزاد فى الأمْنِ على سِرْبِهِ (١) وقبل هذين البيتين :

لاَ تَقْلِبُ الْمُضْجَعِ عَن جَنْبِهِ (\*)
وما أَذَاقَ المُوْتُ مِن كُرْبِهِ (\*)
نَعَافُ مَا لا بُدَّ مِنْ شُرْبِهِ (\*)

على زمان هي من كُسْيِهِ (٥) وهــنـِه ألاً جسامُ من تُرْبه (١)

لا بُدَّ الإنسانِ مِن صَجْمَةً يَلْسَى مِن عَجْمِهِ يَنْسَى بها ما كان مِن عُجْمِهِ نَعْسُ بنو المؤتّى فما باكسا تَبْخَدُ لُ أيدينا بأرْواجِنا فهدِهِ الأرْواجِنا فهدِهِ الأرْواجِنا عَرْقَ مِن جَوْه

(١) السرب: النفس (٢) لابد للإنسان مناضطجاع في القبريبتي بتلك الصبحة لايقليه ذلك الاضطجاع إلى يوم البعث .

(٣) إذا نزل القبر نسى الإعجاب وما ذاق من شدّة الموت ، ومكذا الميت .

(٤) نحن بنوالاموات والموت كأس مدارة علينا ولابد لنامز شربها فما النانكرهها ا فكما مات آباؤنا فنحن على آثارهم . كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أصحابه يعزيه فى أبيه : أما بمد ، فإما أماس من أهل الآخرة سكنا فى الدنيا ، أموات ، آباء أموات ، أبناء أموات ، فالعجب لميت يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت ...

(ه) تبخل أيدينا بأرواحنا وتمسك بها بخلا بها على الزمان والارواح مما أكسبه الزمان اقال حكيم : إذا كان تناشؤ الارواح من كرور الآيام فما لنا نعاف رجوعها إلى أما كنها !

(٦) الإنسان مركب: من جوهر لطيف وجوهر كثيف، فالارواح من الجق والهواء، والاجسام من التراب، وكل عنصر عائد إلى عنصره لَوْ فَكُرَ العَاشَقُ فَى مُنْتَهَى كُسْنِ الذَى يَسْدِيهِ لَمْ يَسْدِهِ (١) لَمْ يُرْ وَلَا نَفُسَ فَى غَرْبِهِ (٢) لَمْ يُرْقِهِ فَشَسَكَّتِ الْانفُسِ فَى غَرْبِهِ (٢) إلى أَن قال بعد البيتين المذكورين آنفا:

وغايةُ المُفْرِط فى سِـــله كغايةُ المُفْرِطِ فى حَرْبِهِ (٣) فــلا قَضَى حاجتَــه طالبُ فوادُه يَغْفِقُ مِن رُغْبِه (٤) وقبل الربيع بن خُشَم فى مَرَضِه : ألا ندءو لك طبيبا ؟ قال : أُ نظِرُونى ، ثم فكّر فقال : وعادًا وتَمُودَ وأصحابَ الرَّس وتُرونًا بين ذلك كثيرًا ، لقد كان فيهم أطبًاءُ ، فما أرى المُداوى بَقِى ولا المُدّاوَى صَلُح . . . . . ودخل الفَرَزدَقُ على مربض يهودُه فسَمِعَه يطلب طبيبا فقال :

ياطالِبَ الطّبِّ مِن داء نَخَوَّنَهُ إِن الطبيبَ الذي أَبْلاكَ بالداء هو الطبيبُ الذي يُرْجَى لِعافيّة للهُ المَن يَدُوفُ لك الـتَّرْياقَ بالمـاءِ

« الذى أبلى المريض بالداء والذى يرجى لعافية : هو الله عز وجـل . ويدوف: يخلط . وتخوّنه والترياق : الدواء هنا ، وأبلاه : صنع به ما يمتحرب به ويختبر

<sup>(</sup>۱) العاشق للشيء المستهام به لو أفكر فى منتهى حسن المعشوق وأنه يصير إلى زوال لم يعشقه ولم يملك عشقه إياه عليه أمره . وهذا يطرد فى كل شيء

 <sup>(</sup>۲) لابد من الفناء فالشمس من رآها طالعة علم أنها غاربة لامحالة، كذلك كلشىء مصيره إلى الزوال .

<sup>(</sup>٣) إن الذى أفرط وجاوز الحدّ فى السلم كالذى أفرط وجاوز الحد فى الحرب، الكل إلى فناء وإذن لا عذر لمن يجزع قال حكيم: آخر إفراط التوقى أول موارد الحتوف (٤) من خاف الموت لاأدرك حاجته، بدءو المتنبى على الجبان ـ لانه إذا كان الهلاك متيقناً فلم يخاف الإنسان من الموت ويجزع فزعا منه!

وقال ابن الرومى :

غَلِطَ الطبيبُ علىَّ غَلْطَةَ مُورِدٍ وَالنَاسُ يَلْحَوْنَ الطبيبَ وَإِنَّمَا

وقال أُبو َّذُوَّ بْبِ الْهُـٰذَكَىٰ :

وإذا المَنيَّةُ أنْسبَتُ أظارَها

ين وقال على بن الجَهم:

كُمْ مِنْ عَلَيْلِ قَدْ تَخْطَاهُ الرَّدَى فَنَجَا وَمَاتَ طَبِيبُــهُ وَالْمُوَّدُ

وقد أخذ هذا من قول عدى بن زيد : أينَ أَهْلُ الدِّيارِ من قومِ نُوحٍ

أَينَ أَهْلُ الدِّيارِ مِن قومِ نُوحٍ مَنْمُ عادُ مِن بَعدهُ وَتَمُودُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالآنَ مَاطِ أَفْضَتْ إِلَى النَّبَرَابِ الحَدُودُ مَا اللهُ عَلَى النَّبَرَابِ الحَدُودُ مُمَّ لَمْ يَنْقَضِ الحَديثُ وَالكِنْ بَعْدَ ذَا الوَعْدُ كُلُّهُ وَالوَعِيدُ وَالْحَيْنُ وَلَكِنْ بَعْدَ ذَا الوَعْدُ كُلُهُ وَاللَّهُ وَلَا وَأَطِبًا مُ بَعْدُ طُهُمُ وَاللَّدُودُ وَأَطِبًا مُ بَعْدُ طُهُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَدُ

عَجَزَتُ مَوارِدُه عن الإصدارِ

عَلَطُ الطبيبِ إصابةُ المِقدار (١)

أَلْفَيْتَ كُلُّ تميمــة لا تُنْفَـعُ

وَتَحِيْتُ أَضْحَى يَعُودُ مَرَبِضًا وهو أَدْنَى لِلمَوْتِ مِنْ يَعُودُ

«السَّعُوط: الدواء الذي يُؤخذُ من الآنف، واللدود: ما يؤخذ من الدواء بالمسعَط ويُصبُ في أحد شِقَّى الفم، ويُرْوَى: أنَّ عبدَ الملك بنَ مَرُوانَ هَرَبَ من الطاعون، فركب ليلا وأخرج غلاماً معه ؛ وكان ينام على دابته، فقال النُغلام: حَدِّثنى، فاقل وَمَن أنا حتَّى أُحدِّثك ! فقال: على كلِّ حال حدث حديثاً سَمِعْتَه، فقال: بلغنى: أنَّ ثملها يخدُمُ أسدًا لَيْحُمِيهُ ويمنعَهُ مِمَّن يُريدُه فكان يحميه، فرأى الثعلب عُقاباً، فأجأ إلى الاسد، فأقعدَه على ظَهْره، فانقضَّ للحقابُ واختلسهُ، فصاح الثعلبُ : يا أبا الحارث، أغثنى واذكر عهدَك لى

(1-11)

<sup>(</sup>١) يلحون: يلومون، والمقدار: القدر

فقال الاسدُ: إنما أقدر على منعك من أهل الارض، وأمَّا أهلُ السهاء فلا سبيل لى إليهم، فقال عبدُ الملك : وَعَظْتَنَى وأحسنت ، انْصرف ورَضِى بالقضاء...

ولمناسبة الهرب من الطاعون نورد هنا ماأورد نانظيرَه في قولِناعلى التّوكل، وهو أن مُحرّ بن الخطاب رضوانُ الله عليه للّ بلغة أن الطاعون وقع بالشام فانصرَف بالناس: قال له أبو عبيدة بنُ الجرّاح: أفرارًا مِن قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لَوْ غَيرُك قالها يا أبا عبيدة ا نعم نَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو أن لك إبلا هَبَطْت بها واديًا له جِهتان إحداهما خصيبة والآخرى بجديبة، أليس لو رعيت في الحصيبة رعيتها بقدر الله، ولو رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله؟ وكان عبد الرحن بن عوف غائباً فأقبل، فقال عندى في هذا علم سَمِعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إذا سمعتم عندى في هذا علم سَمِعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إذا سمعتم به ـ بالطاعون ـ في أرض فلا تقدّموا عليها، وإذا وقع في أرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه، فحمِد الله عمر ما نصرف بالناس . . .

وقال المتنبي :

أُمِدُ المُشْرَفِيَّةَ والعَوَالِي وتَقْتُلُنَا المنونُ بِلا قِتالِ ونَرْ تَبُطُ السوابِقَ مُقْرَباتٍ وَمَا يُنجينَ من خَبَب الليالي وَمَن لم يعْشَقِ الدنيا قديما؟ ولكن لاسبيلَ إلى الوصالِ

«المشرفية : السيوف ـ ، والعوالى: الرماح، والمنون: الموت ، والسوابق جمع سابق وسابقة ، والمُقربات من الخيل هي الكرامُ التي تُرتبط لكرامَتها على أصحابها أو لِفَرطِ الحاجةِ إليها والحبب: عَدْوُ لا يَسْتَفَرْغُ الجهد؛ يقول المتنبي : نحن تُعِدُّ الشيوف والرماح لمنازَلةِ الاعداء ومُدافَعة الاقران: والموَتُ يخترمُ نُفُوسنا

دُون قِتالِ أو نزال ، لا يُمْكِننا حِذَارُه وَلا يَهْيِأُ لنا دفاعُه ، ثم قال فى البيت الثانى : ونُرتبطُ الحيولَ الكربمةَ ومَعَ هـذا لا تُنْجِينا مِن طَلب الدهر إيانا وخَبَب لياليه فى آثارنا:

كأننا فى خُروبٍ مِن حَوادثه فَنْحُنُ مِن بين تَجْروح ومطعونِ وقد تقدم معنى البيت الثالث.

### موت الفجاءة والصحيح يموت

قيل لأعراب: مات فلان أصبَّ ماكان 1 فقال: أو صحيح مَنِ الموتُ فى عُنُقه 1 وكان الحسنُ البصرى يقول فى دُعائه: اللَّهُمَّ أَجِرْنى مِنْ أَن أَكُون مُخْتَلساً ﴿ أَى يَخْتَلِسُهُ المُوتِ عَلَى غَفَلَة ﴾ وفى الحديث: بادروا بالاعمال مَرَضا حابساً أو مَو تا خالسًا ، وقبل لاعرابى : كيف مات أبوك؟ قال : مات سِرًا ﴿ أَى جَفَاةً ، وقال الشاعر :

ورُبِمًا غُوفِصَ ذو غِرَّة أَصَّح مَاكَانَ وَلَمْ يَسْلَمَ « يقال: غافص الرجل مُغافصة وغِفاصاً. أخذه على غِرَة فرَكِبَهُ بِمَسَاءَة » وقيل لرُجُلِ: مَاكَانَ سَبِبُ مُوتِ فُلانَ ؟ قال: كُونَه « أَى وُجُوده » والبيت المشهور في هذا:

مَن لَمْ يُمُتْ بِالسِيفِ مات بغَيْرِهِ ۖ تَنَوَّعَتِ الْاسْبَابُ والموتُ واحِدُ

### كل إِنسان ُمعَرِّض لمو ته أوموتِ أحبته

قال حكيم: من طال عُمُرُه رأى المصائب فى إخوانِه وجيرانِه، ومن تَصُرَّ عُمْرُه كانت مصيبتُه فى نفْسِه؛ وقال الشاعر:

فُمُوَّجَلُ يَلِقَ الرَّدَى فَى أَهْلِهِ وَمُعَجِّلُ يَلْقَى الرَّدَى فَى نَفْسِه وَمُعَجِّلُ يَلْقَى الرَّدَى فَى نَفْسِه وَقَالَ يَرِيدُ بِنِ الحَكَمَ الثَّقَفِيُّ :

كلُّ امريُّ سَتَثِيمُ مِـنْـه العِرْسُ أو منها يَثَيمِ « العرس : الزوجة ، وآمَت المرأة من زوجها تَثِيمُ وتأَيَّمَتُ مات عنها زوجها أو تُقِل وأقامت لاتتزوج، وكذلك الرجل،....

#### جهل الإنسان بوقت موته

قال الله جل شأنه : وما تَدْرِى نَفْسُ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْرِى نَفْسُ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْرِى نَفْسُ باَى أَرْضِ تموت ... وقيل لجعفر بن محمد بن على رضى الله عنهم : كيف يأتى الموتُ مِن وُجوهِ شَتَّى ، على أحوال شتى ؟ فقال : إنّ الله أراد أنْ لا يُؤْمَنَ في حال ... وقالواً : أَمْرُ لا تَدْرِى مَتَى يغشاك ألا تَسْتَعِتُ له قبل أنْ يَفْجَأَك ! وقال دِيك الجِن (۱)

والناسُ قد عَـلِموا أن لا بَقاءَ لهم لو أنهم عَمِـلوا مِقــدارَ ماعَـلِمُوا

الموت يسوّى بين الأفاضل والأراذل

قال المتنبي في رثائه أبا شجاع فاتكا:

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان الملقب بديك الجن من شعراء الدولة العباسية ولد سنة ١٦١ ه وتوفى سنة ٢٣٦ ومن قوله فى الخر وقـد أعجب به أبو نواس :

ظَلِلْنَا بَايدينَا نُتَوْمَتِعُ رُوحَهَا فَتَأْخُذُ مِن أَقَدَامِنَا الرَاحُ ثَارَهَا مُورَدَّةً مِن كَفِّ ظَنِي كَأَنْمَا تَنَاوَلَهَا مِن خَدَّهُ فَأَدَارَهَا مُورَدَّةً مِن كَفِّ ظَنِي كَأْنَمَا تَنَاوَلَهَا مِن خَدَّهُ فَأَدَارَهَا

وصَلتْ إليْك يَدُ سَواءٌ عِندَها ﴿ أَلْبَازُ الْآشْهَبُ وَالْغُرَابِ الْآبْقَعُ ﴿ « البازُ الأشهب : الذي غَلَب عليه البياض ، والأبقع : الذي في صدره بياض يقول المتنى: وصلت إليك يَدُ \_ يريد المنية \_ الشريف والوضيع لديها ســواء، فِعلُها مع الباز الاشهب مع كرمه كفعلها بالغراب الابقع مع تُبحه ودَمامته، وهذا على الْمُثَلَّ » ... ويُرْوَى أَنَّ الإسْكَنْدَرَ المقدونيُّ مَرَّ بمدينة قد مَلكَها غيرُه من الملوك؛ فقال: انظروا هل بَقِيَ بَها أحدُ مِن نَسْلِ ملوكها؟ فقالوا: رَجلُ يَسْكُنُ المقابر ، فأحضرَه وسأله عن إقامتِه هذه ؛ فقـال: أردتُ أن أُمـِّيزَ عِظامَ الملوك من عِظامِ عَبيدهم فرجدْتُها سـواءً ، فقال : هلْ تَتَّبِّعُني فأُحْي لك شرَافك إن كان لك همَّــُةٌ ؟ فقال : هِمَّتي عظيمُةٌ ﴿ إِنْ أَنَاتَنْهَا ، فقال : ماهي ؟ قال : حياتُه لا مَوتَ معها ، وشبابٌ لاهَرَم معه ، وَغِنَّى لاَ فَقْرَ مَعَهُ ، وَسُرُورٌ لامَكُرُوهَ فَيْهِ ، فقال : ليس عندى هذا ، فقال : دَعْنَى أَلْمَسُه مَّنْ هُو عَنْدُهُ ، فقال : مارأيتُ مثلَه حكيما ؛ ... وقال مالكُ بن دينار : قَدِم علينا بِشُرُ بنُ مروانَ أخو الخايفة — عبد الملك بن مروان — فُطُعن \_ أَصَابِهِ الطَاءُون \_ فَمَاتَ فَأَخْرِجِنَاهُ إِلَى القَبْرِ ، فَلِمَا صِرْنَا إِلَى الجَبَّان ــ الجبَّانةِ ــ إذا نحنُ بُسُودان يَحْمِلون صاحبًا لهم إلى القبر، فدفنَّاه ودَفنوا صاحبَهم ، نُعُدْتُ قبل الاسبوع فلم أعرِفْ قبْرَ الاُسْوَدِ من قبرِه ؛ وفي هذا يقول الشاعر:

ولقد مردَّتُ على القبور فما ميزْتُ بين العَبْدِ وَالْمَولَى وقال صالح بن عبدِ القدوس : فيامنزِ لاَّ سَوَّى البِـلَى بين أَهْلِهِ فَلْمَ يَسْتَبِنْ فيه الملوك من السُّوَق

# انقضاء ناس بعد ناس

#### ورجوعهم إلى ااوت

قال على كرّم الله وجهه: إنّ لله فى كلّ يوم ثلاث عساكر : عسكر ينزِلُ من الأصلاب إلى الارحام، وعسكر ينزلُ من الارحام إلى الارض، وعكر يُنتقِلون من الدنيا إلى الآخرة ؛ (١) وقال الشاعرُ:

إذا زُرْتُ أَرْضاً بعد طُولِ الْجَيْنا بِهِ فَقَدْتُ صديقا والبلادُ كَا هِمَا وَقَال: 

﴿ أَرَى الْأَرْضَ تُنْبَقَ وَالْآخِلاءُ تَذْهَب ﴿ وَقَالَ: 

﴿ أَرَى الْآرَضَ تَنْبَقَ وَالْآخِلاءُ تَذْهَب ﴾

وقيلَ اللُّبُهُلُولُ (٢) وقد أقبل من الجَبَّانِ ــ : مِن أَيْنَ ؟ فقال :

مِن عسكر المَوتَى ، فقيل ماقلت وماقالوا ؟ فقال: سأ لَتُهم : متى يَرَحَلون؟ فقال: سأ لَتُهم : متى يَرَحَلون؟ فقالوا : نَفْتَظِر قدرمَكُم ثُم نُرْتَجِل ... ورَوَوْا : أن راهِبَيْنِ دِخَلَا البَصرة من ناحية الشام فنظرا إلى الحسنِ البصرى ، فقال أحدهما : مِلْ بِنا إلى هذا الذي كأن سَمْتَه سَمْتُ المسيح ، فعَدَلا إليه ، فأ لُقياهُ مُفْـتَرَشا بِذَقَنِهِ ظاهِرَكُمّه وهو يقول : ياعجبا (٣) لقوم قد أمِرُوا بالزَّاد وأذِنوا بالرَّحيل ، وأقام

<sup>(</sup>١) العسكر : الجماعة من كل شي. يقال : عسكر من رجال ومن خيل

<sup>(</sup>٣) كان البهلول هذا بجنونا بمرورا وكان ظريفا وكان يتشيع ، قال له قائل : اشتم فاطمة وأعطيك درهما فقال . بل أشتم عائشة وأعطنى نصف درهم ا ومرّ به بعضهم وهوياً كل خبيصا ، فقال اله : أطعمنى ، فقال : ليسهو لى ، إنما هولعاتكة بنت الخليفة بمثته إلى آلكه لها ...

<sup>(</sup>٣) ياعجباً : لك أن تقرأه بالتنوينوبدونه أما بدونه فإنه يريد : ياعجي فقلب ياءالمتكلم

أوّلُهُم على آخرهم ، فليت شعرى ماذا ينتظرون ا وفى رواية أخرى هذه الزيادة بعد قوله : وأقام أوّلهم على آخرهم : وآخِرُهم قُمُود يلعبون و قوله : أمروا بالزاد يعنى زاد الآخرة ، وهو العمل الصالح ، وقوله : وأذنوا بالرحيل : أذنوا : أعيلوا ، والرحيل بريد به الموت ، وقوله : وأقام أولهم على آخرهم : لعله يريد : أن أولهم يرضى فعل آخرهم فلم يُشكِرُ عليه ، ولعله يريد أن موت أولهم كان يجب أن يكون عبرة لآخرهم ، ومن المشهور فى هذا أبيات قُسَّ بن ساعدة الايادى :

« فى الذاهبين: متعلق ببصائر فى آخر البيت ، وبصائر: عِبَر، والقرون جمع قرن والقرن من الناس: أهل كل زمان ، قال:

إذا ذهب القرنُ الذي أنت فيهُم وُخُلَفْتَ فيقرنِ فأنت غريبُ ولعله مأخوذ من الاقتران ، فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمانِ في أعمارهم وأحوالهم ، ومن هنا اختلفوا في تحديد القرن من الزمان فقيل: أربعون سنة ، وقيل: ثمانون ، وقيل مائة سنة ، والموارد جمع مورد وهو:

ألفاوأما بالتنوين فلكأن تجعل عجبا منادى منكراً ، ولكأن تجعل «يا، حرف تنبيه وعجباً مصدر منصوب بفعل محذوف أى تعجبوا عجباً وأن تجعل «يا، حرف نداء والمنادى مجذوف أى ياقوم ، وعجبا كذلك ...

علَّ الورود ، أى الاتيان ، والمصادر جمع مصدر ، وهو : موضع الصدور ، أى الانصراف والرجوع ، وغابر اسم فاعل من غَبَر بمعنى : مَكَثَ وَبَقِى ، وَبَعَىٰ : مَكَثَ وَبَقِى ، وَبَعَىٰ : مَكَثَ وَبَقِى ،

# من يخاف الموت ولا يستعدّ له وحثّهم على تَعاطى مايهوّن أمرَ الموت

جاء رجل إلى سيدنا رسول الله فقال: ياني الله ، مالى لاأحِبُ الموت؟ فقال له: هل لك مال ؟ قال: نعم ؛ قال: قَدِّمه بين يديك ؛ قال: لاأُطِيقُ ذلك ، فقال سيدنا رسول الله: إنَّ المَرء مع ماله إنْ قدّته أحب أن يلحق به وإن أخرَه أحب أن يتخلَف معه ... وقال الحسن البصري لشيخ في جنازة: (١) أثرى هذا الميت لورجع إلى الدنيا أكان يعمل صالحا ؟ قال: نعم ، قال: إن لم يكن ذاك فكن أنت ذاك ... وقال القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني:

إذا قلت لم يبلغ بى السَّن مَبلغا وُعِظْتُ بِطِفْلِصَارِ قَبلى إلى الـتُربِ وقال على رضى الله عنه لرجل: كيف أنتم؟ قال: نرجو ونخاف، قال: من رَجَا شيئا طلبَه ومَن خاف شيئا هرَبَ منه ... وقال أبو الدَّرداء: العجبُ

<sup>(</sup>۱) قال علماء اللغة: الجنازة بكسر الجيم: السرير محولا عليه الميت: أما بفتح الجيم فالميت قال أبو على الفارسى: لا يسمى جنازة ـ بالكسر ـ حتى يكون عليه ميت و إلا فهو نعش أو سرير قال الليث: وقد جرى فى أفواه الناس جنازة بالفتح والنحارير ينكرونه، وقال بعضهم إن اللفظ نبطى وقال آخرون: إنه مشتق من جنز الشيء يجنزه جنزا ستره وذكروا أن النوار امرأة الفرزدق لما احتضرت أوصت أن يصلى عليها الحسن البصرى فقيل له فى ذلك فقال: إذا جنزتموها فآذنونى

لمن يَكْرَهُ الموت لإساءَتِه ولا يَكرهُ الاساءة في حياته ! ... وقال رجل لابي الدَّرداءِ : ما بالنا نَكرَه الموت ا قال : لانكم أُخرَ بتم آخِر تَكم وعَمَرْتم دُنياكم فكرِهُم أن تُنْقَلوا من الدُهران إلى الحراب ... وقال أبو حازم : كل عَمَل تَكْرَهُ الموت لا جيله فدَّعه كيلا تخاف منه مَتى أتاك ...

### من أمر ذويه بالبكاء عليه

رُوى عن سيدنا رسول الله : إنّ الميّت كَيْعَذَّبُ ببكاء أهله عليه ... « قال العلماء : أراد صلوات الله عليه إذا وصَّى الميتُ بذلك وأمَرَ به على نحوما كان يفعل أهلُ الجاهلية ، كةول طرَفة بن العبْد :

إذا مِت فَانْعَيْنَى بَمَا أَنَا أَهْـُلُه وَشُقِّى عَلَى الْجِيبَ بِالبِنَةَمَنْبَــدِ<sup>(۱)</sup> وقول الفرزدق:

إذا مِت فَانَمَيْنَى بَمَا أَنَا أَهَلَهُ فَكُلُّ جَمِيلٍ ُقُلْتِ فِيَّ مَصَدَّقُ وَقُولُ ابْنِ المُعَرَّ :

إذا مِتَ فَانْعَيْنَى بمِــا أَنَا أَهْـلُه وَلا تَذْخَرِى دَمْعًا إِذَا قَامَ نَائُحُ وَتُولِى : تَوَى طَودُ المُكَارِمِ وَالْعُلَى وعُطَّلَ مِيزَانٌ مِن الحِيْمِ رَاجِعُ « تَوَى : هَلَك ، رَ تَقَرأ : ثُوَى وَالطَّود : الجَبْلِ العظيم ، والحَمْ : الأَنَاةُ والعقل ، وقال بعض العلماء : الأولى : أن يقال في تأويل الحديث : سَمَاعُ صوتِ البكاء هو نفس العذاب ، كما أنّا نعذَّبُ بِبكاءِ الأطفال ، فالحديث على ظاهره »

<sup>(</sup>۱) من معلقة طرفة، ومعبد أخوه يوصى ابنة أخيه بأن تشيع خبر هلاكه إذا هو مات ـ بالثناء الذي يستحقه وشق جيبها عليه وبعد البيت :

ولا تجعَليٰى كَامْرِيْ لِيس هُمُّهُ كَهُمِّى ولا يُغَنِّى غَنائى ومَشْهَدَى والحَمْ : الشهود أَى ملابسة والحم : المحموح إلى العلا، والغناء : الكفاية . والمشهد : الشهود أَى ملابسة

## من أظهر الندم عند الموت على مافرط منه

لمّا احْتُضِر عُمْرُو بِنُ العاصِ جَعَلَ يدَه في وضع الغُلِّ والدّه به من عنقه ثم قال : اللهم إنّك أَمَّ نَنَا فَقَرَّطْنا ، ونهيتنا فَرَكِبْنا ، اللهم إنه لا يَسَعُنا إلا رَحْمَتُك ، فيلم يَوَلْ ذلك هِجِيراه حتى تُونِ ... وقيل لبعض الملوك حين احْتُضِرَ : ما حالك ؟ فقال : ما حال مَنْ يُريد سَفَرا بعيدا بلا زاد ، وينزلُ حُفْرةً من الأرْض مُوحِشةً بلا مُوْ نِس ، ويَقْدَمُ على مَلِك جبّارِقد قدّم إليه العُذْرَ بلاحبّة ا وقال عبد الملك بنُ مَرْوان عند موتِه : وَدِدْتُ أَنِّى كنت غسّالا العُذْرَ بلاحبّة ا وقال عبد الملك بنُ مَرْوان عند موتِه : وَدِدْتُ أَنِّى كنت غسّالا آكُلُ كل يوم كسب يَومي لا يَفْضُلُ عني ... فقيل ذلك لابي حازم فقال : الحد لله الذي جعّانا بحيث يتمنّى الملوك حالنا عند الموت ولا تتمنّى حالم ... ولمّا أَذْ نَف (١) المسامون بن الرشيد أمر أن يُفْرَشَ له جِلٌّ — بِساط — فجعل ولمّا أَذْ فَه و بقول :

كُلُّ عَيْشِ وَإِن تَطَاوَلَ دَهُرا صَائِرٌ مَرَّةً إِلَى أَن يَزُولَا لَيْتَنَى كُنْتُ قَبْلَ مَا قَدْ بَدَالِي فَى رُوْسِ الجَبَالِ أَرْعَى الوُءولَا (٢) وأَغْنِى عَلَيه ثُمُ أَفَاقَ وهو يقول:

لَبُّنِكُما لَبْنِكا ماأنا ذا لَدَيْكُما

اللهم لا بَرِيءُ فأعتذِر ولا قويٌ فأنتصِر

ثم أُغْمِي عليه فلما أفاق قال:

إِنْ تَنْفِرِ اللهُمَّ تَنْفِرْ جَمًّا وأَى عبدِ لكَ لا أَلَّ اللهُ

الحروب والوقائع (١) أدنف المريض: ثقل مرضه ودنا من الموت.

(٢) الشعر لآمية بن أبي الصلت . والوعول : جمع وعل : تيس الجبل

(٣) لامية بن أبي الصلت كذلك وألم الرجل من اللمم وهو مادون الكبائر من الدنوب قال سبحانه : الذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقبل : اللمم : أن يلم المرء بالمعصية ولم يصر عليها

وقال أبو جعفر المنصور عند موته: اللهم إنْ كنتَ تعلمُ أنَّى قد ارتكبتُ الأمورَ العِظامَ جُرْأَةً منَّى عليك؛ فإنك تعلمُ أنى قد أطَّفتُك فى أحب الأشياءِ إليك: شهادة أن لا إله إلا أنت، مَنَّا مِنْكَ لامَنَّا عليك... وكانسببُ إحرامِه من الحضراء أنَّه كان يوماً نائمًا فأتاه آت في منامه فقال:

كُأْنَى جَذَا الفَصْرِ قَدْ بَادَ أَهِلُهُ وَعُرَى مِنْهُ أَهِلُهُ وَمَنَازِلُهُ وَصَارَ عَمِيدُ القَوْمِ مِن بَعْدُنْهُمَة إلى جَدَث تُشْنَى عَلَيه جَنَادِله وَصَارَ عَمِيدُ القَوْمِ مِن بَعْدُنْهُمَة إلى جَدَث تُشْنَى عَلَيه جَنَادِله فَمْ يَبْتَى عَلَيه مُعُولاتٍ حَلائله (١) فَلَمْ يَبْتَى عَلَيه مُعُولاتٍ حَلائله (١) فاستيقظ مَرعوبا مُمَّ نام فأناه الآتي فقال:

أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأثر الله لابد واقع فهل كاهن أعددته أو مُنجم أبا جعفر عنك المنية دافع فهل كاهن أعددته أو مُنجم أبا جعفر عنك المنية دافع فقال : ياربيع اثنى بطَهُورى ، فقام واغتسل وصلى ولبى وتجهز للحبح، فلما صار في الثلث الآول اشتدت عاته نجعل يقول : ياربيع ألفني في حرم الله ، فيات بيشر ميمون (٢) . . و قالوا : لقن ميتك أي لا إله إلا الله و فإذا فالها فدعه يتكلم بغيرها من أمر الدنيا ولا تضجره .

### من امتنع من التوبة عند مو ته

اعْتَلُّ أعرْ ابُّ ، فقيل له : لو 'تببت ، فقال : لست عن 'يُدطِي على الذلُّ ،

<sup>(</sup>۱) تبكى ـ بالتشديد ـ مثل تبكى بالتخفيف، وحلائله : زوجاته، ومعولات : رافعات أصواتهن بالبكاء.

 <sup>(</sup>٧) بثر ميمون: بمكة منسوب إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرى.

إن عافانى الله تُنبتُ و إلا مِت هكذا ... وقيل للحجاج : ألا تتوب ؟ فقال : إن كنتُ مسيئا فليست ساعة الفرَع إن كنتُ محسنا فليست ساعة الفرَع الفرع : الاستغاثة والاستصراخ ، ولعله يريد: أن وقت الموت ليس وقت الحساب والمجازاة و إنما ذلك يوم الفزع الاكبر ـ يوم البعث ـ ولعل المعنى : مادمت محسنا فليس ثمت داع للخوف ،

#### من يحبون الموت

قال عبد الله بن مسعود : ما من نفس حيّة إلّا والموتُ خير لها ، إن كان الله برا فإن الله با في يقول : وَلا يحْسَبنُ الذين كفروا أنما تملى لهم خير لانفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إنما ، ولهم عذاب مهين (١) وحضر أحد الصالحين الموت ، ففرت فقيل له : تستبشر بالموت ؟ فقال : أنجعلون قدومى على خالق أرجوه كمقامى على مخلوق أخافه! وسُمُل حكيم عن الموت ، فقال : هو فرَع الاغنياء وشهوة الفقراء . . وقال بعضهم : لا يكون الحكيم حكيما حتى يعلم أن الحياة تستر فه والموت يُعتَّفُهُ . . وقال المتنى :

تَغُرُّ حَلَاواتُ النُفُوسِ قَلوَ بَنَا فَتَخْتَارُ بِمَضَ العَيْشُ وَهُوَ حِمَامُ « يقول المتنى: خُبُ الحياة يغرُّ القلب حتى يختار عيشًا فيه ذل :

<sup>(</sup>۱) قرئ : ولا تحسبن على أنه خطاب للرسول عليه السلام وقرئ ولا يحسبن فالذين فاعل ومافى إنما نملى لهم مصدرية وكان حقها أن تفصل فى الخط ولكنها وقعت متصلة فى الإمام المصحف العثماني فاتبع، والإملاء : الإمهال وإطالة العمر ؛ وقيل . تخليتهم وشأنهم من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء، واللام فى قوله سبحانه ليزدادوا إثما لام الإرادة وعند المعتزلة لام العاقبة

وشَرُّ الحَمَامِينِ الزُّوَّ امَيْنِ عِيشَةٌ يَذِلُّ الذي يختارها و يُضَامُ » وقال أيضا :

وما الدَّهُرُ أَهْلُ أَن تُوَمَّلَ عندهُ حياةٌ وأَنْ يُشْتَاقَ فيه إلى النَّسْلِ ووقد تقدم، وفي هذه القصيدة يقول المتني:

ُنْبَكِّى لِمُوتَانَا عَلَى غَيْرِ رَغْبَـة تَفُوتُ مِن الدُنِيَا وَلاَمَوْ هِبِجَزْلِ إِنْ مَنْ الْقَتْلِ إِذَا مَا تَأَمَّلُكَ الزَمَانَ وَصَرْفَهُ تَيَقَّنْتَ أَن المُوتَ ضَرْبُ مِنَ الْقَتْلِ

«يقول: نحن نَبْكى على موتانا ونحزَن لهم ونأسف لفراقهم ونحن على يقين من أنهم لايفوتهم من الدنيا ما يرغب فى مشله ولا يمتعون منها بمايصتُ أن يتنافس فى نيله ؟ ثم قال فى البيت التالى : وأنت إذا ما تأملت وأنعمت النظر فى تصاريف الدهر وخطوبه تيقَنْت أن الموت المحتوم على المرء كالذى يتوقعه من القتل وإذن لاداعى للجن والذعر ولا مُوجِب كلب الحياة والتهاف عليها قال عنهة :

فَأَجَبَتُهَا: إِنَّ المَنِيَّةِ مَنْهَلُ لا بُدَّ أَنْ أُسْـقَى بِذَاكَ المَنْهَلِ فَأُحَبِيُهُا: إِنْ المِنْهَلِ فَاقْنَى حياءكَ لاأبالك واعلي أنَّى امرَقُ سأموتُ إِنْ لم أُقْتَلِ

د فا قنى خباءك : فالزَمِيه واحفظيه واتخذيه رُقنيَة ، وقال الإمام الجنيد : من كان حيا ته بنفسه يكون تماته بذهاب رُوحِه ، فتَصْعُبُ عليه، ومن كان حياته برّبّه فإنه بَنْتَقِلُ من حياة الطبع إلى حياة الاصل ، وهى الحياة الحقيقيّة .

#### تمنى الموت

قال أعرابيُّ : خيرٌ من الحياة ماإذا فقَدْتُه أَ بَغَضْتَ لفَقْدِه الحياة ، وشَرْ

من الموتِ ماإذا نزلَ بكَ أحبَبْتَ لنزولِه الموتَ ... وقال المتنبى : كنَى بكَ داءُأن تَرى الموتشافِيا وحسْبُ المَنايا أَنْ يَكُنُ أَمَانِيا

تَمَنَّيْتُهَا لَمَا تَمْنِيت أَنْ ترى صَديقا فأعيا أو عدُوًّا مُداجِيا وقال المُعَلَّم الوزير (١):

وقال المُهَلَّىِ الوزير (١): أَلَّا مُوتُ يُسِاعُ فَأَشْتَرِيهِ فَهَذَا العَيْشُ مَالَا خَيرَ فِيهِ

أَلَا مُوتُ لَدُيْدُ الطّعم يأْتَى كُيخًاصُنَى مِن العيش الكريهِ إِذَا أَبْصَرْتُ قَبْراً مِن بعيدٍ وددْت لوَآنَنَى بمـا يايهِ

أَلَا رَحِم الْمُهَيمِنُ نَفْسَ حُرًّ عَلَى أَخِيهِ

واعْتَلَّ الشَّبْدِلَىٰ ثُمْ بَرَأَ ، فقال له بعضُ أصحابه كيف أنت :فقال :

كلما نُلتُ: قد دنا حَلُّ قَيدِي ۚ قَدَّمُونِي وَأُوْثَقَــوا المِمارَا

#### الحياة لاتمل

قال حكيم: الحياةُ وإنْ طالت لا ُتَمَـّلُ ، وإنما يَمَـلُ المرُءُ تـكاليف الحياة ،

(۱) كان وزير معز الدولة البويهى ، وكان أديباً فاضلا محبا لاهله وكان قبل اتصاله معز الدولة فى ضيق شديد وكان قد سافر مرة ولتى فى سفره مشقة عظيمة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال هذه الابيات ارتجالا ، وكان معه رفيق يسمى عبدالله الصوفى فلما سمع الابيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمه وضرب الدهر من ضرباته وافترقا حتى تولى المهلى الوزارة وضاقت الاحوال برفيقه هذا فقصده وكتب إليه :

أَلَا قَلْ لَلُورْيِرِ فَدَتْهُ نَفْسِي مَقَالَةً مُذْكِرِ مَاقَدِ نَسِيهِ أَتَذْكَرَإِذَتَقُولُ لَضَنَكَ عِيشَ أَلَا مُوتُ يَسِاعَ فَأَشْتَرِيهِ

فلما وقف على ذلك هزته أريحية الكرم وأمر له فى الحال بسبعمائة درهم ووقع فى رقعته : مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ، ثم دعا به فخلع عليه وقلده عملا يرتفق به

ولهذا نُضِّلَ قولُ زُهَير بن أَبِّي سُلْمَى :

سَيْمَتُ تَكَالَيْفَ الحَيَاةِ وَمَنْ بَعِشْ عَانَينَ حَولًا لَا أَبَالِكَ يَسْلَمْ مِ

على قول لبيد:

ولقد سيْمتُ من الحياة وطولها وسُوالِ هذا الناس: كيف آميدُ

م تكاليف الحياة: مشاقهاوشدائدها، أما لبيد فإنه يكادُ يكون معذورا إذا هو مَلَّ الحياة نفْسَها ولمَ لا وقد عُمَّر حتى بلغ ثلاثين ومائة سنة؟ وقال المتنبى: ولذيذُ الحياة أنفَسُ في النّب فيس وَأَشْهَى مِن أَن يُمَلِّ وأُحلَى وإذا الشيئخ قال أفّ في آلَ حياة وإنما الشغف مَلاً وإذا الشيئخ قال أفّ في أن عبد الملك مسجد دِمَشْق، فرأى وقد تقدمت، ودخل سليانُ بنُ عبد الملك مسجد دِمَشْق، فرأى شيخا، فقال: ياشيئخ، أيسُرُك أَن تموت؟ فقال: لاوالله، قال: ولم وقد بلغت مِن السِّن ما أَرَى ا قال: مَضى الشبابُ وشُره، وبقي الشيبُ وخيرُه، فأنا إذا قعدْتُ ذَكرَت الله، وإذا قت ُحِدت الله، فأُحِبُ أن تدومَ لى هانان الحالتان...

#### تسلى الناس عمن مات

قالوا: إذا أردت أن تنظرَ الناسَ مِن بَعْدك فانظُرْ إليهم بعدَ مَنْ مات قَبْلَك ... وقال أبو العتاهية :

سُيْمْرَضْ عن ذِكْرِى وُتُنْسَى مودَّتى وَيَحْدُثُ بعدِى للخليــــلِ خليلُ وقال منصور الفقيه : (۱)

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي الفقيـه المصرى الشافعي "

كلُّ مذكورٍ من النَّا مِن إذا ما فقَــدوهُ صارَ فى حُكُم حديث حَفِظوه فَلَسُــوه وقال آخر:

هالُوا عليه النَّرْبَ ثُمَّ ا نَشَنَوْا عنه وَخَلَوْهُ وأعسالَهُ لَمْ يَنْقَضِ النَّوْحُ مِن دارِهِ عليه حتى ا قَتَسَمَّوا مالَهُ سهم المنايا بالذخائر مولع

قال أبو تمام (١)

عليك سلامُ اللهِ وَقَفًا فَإِنَّى رأيتُ الكريمَ الحُرَّ ليس له عُمْرُ وقال من أبيات يرثى بني حميد أيضا:

إِنْ يَنْتَجِلْ حَدِثَانُ المُوْتِ أَنْفَسَكُمْ وَيُسْلُمُ النَاسُ بَيْنَ الْحُوضُ وَالْعَطَٰنِ فَالْمَاءُ لَيسَ عِيبًا أَنِ أَعْذَبَهُ يَفْنَى وَيَمَتَّذُ مُحْرَ الآجِنِ الْاسِنِ وَقَالَ ابن النبيه اللَّصِرى من أبيات مختارة نوردها عليك:

النَّاسُ لِلمُوتِ كَمْيِلِ الطَّرَادُ ﴿ فَالسَّابِقُ السَّابِقِ مَهَا الْجُوادُ

الضرير، كان فقيها شافعيا وكان أدبيا شاعرامتقنا نوفى بمصرسنة ٢٠٠ ومن شعره السائر:

لى حِيسلة فيمن ينُم وليس فى الكذّاب حِيلَه

مَنْ كَانِ يَخْلُقُ مَا يَقَ ول فَيلَتَى فيه قليسله

ومنه: إذا تَخلَفْتَ عَنْ صَديقٍ ولم يُعانِبْكَ فى التّخلّفُ

فلا تعد بعدها إليه فإنما وُدْه تسكلُفُ

(١) من مرثيته التي يرثى بها محمد بن حميد الطوسي وأولها:

كَذَا فَلْيَجَلَّ الْحَطْبِ وَلِيَفْدَحِ الْأَمْرُ فَلِيسَ لَعَيْنِ لَمْ يَفِضْ مَا وُّهَا عُذُر

واللهُ لا يدُّعُو إلى داره والموتُ نَقَّادُ على كَفَّه والموتُ نَقَّادُ على كَفَّه والمرُّهُ كَالظَّلِّ ، ولا بُدَّ أن لا تَصْلُحُ الارواحُ إلا إذا أرْغَمْتَ يا بَوْتُ أنوفَ القَنَا وقال شاعرُ :

إِلَّا مَنِ اسْتَصْلَحَ مِن ذِى العِبادُ جواهر عندارُ منها الجِيادُ يَزُولَ ذَاكَ الظُلُّ بَدْدَ امْتِدادُ سَرَى إِلَى الأجسادِ هذا الفَسادُ وَدُسْتَ أَعْناقَ السيوف الحِدادُ

> فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ مَوْتِهِ وَهُو نَاثِئْ ﴿ وَلَا يُنْكِرَنْ هُ فَكُلُّ طُوبِلُ الْجُنْدِ يَقْصُرُ مُحْرُه ﴿ كَذَاكَ سِبَاعُ

ولا يُنْكِرَنْ هذا مَنْ جَرَّبَ الدَّهْرَا كذاك سِباعُ الطَّيْرِ أَفْصَرُها نُحْرَا

## إنكارهم الشماتة فى الموت

قال عدى بن زيد العِبَادى :

أَيْمِ الشَّامِتُ المُعيِّرُ بالده ير أَأَنتَ المُدبَرَّأُ المَوف ور أَمْ لَدَيْكَ العَهْدُ الوَثيقُ من الآيا م بل أنت جاهـل معرور «وقد تقدمت هذه الآييات»... وقال شاعر:

تَمَنَّى رِجَالٌ أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتُ فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فَهَا بَأُوْحَدِ ولما مات الحسنُ بنُ على بن أبى طالب رضى الله عنهما دَخَلَ عبد الله ابن عباس على معاوية ، فقال له معاوية : يا ابن عباس ، مات الحسنُ بنُ على ؟ قال : فعم ، وقد بَلغَنى سُجودُك ، أمّا والله : ما سَدَّ جُثْمَانُهُ حُفْرَ تَكَ ، ولا زادَ

<sup>=</sup> وقول أبى تمام: إن ينتحل البيتين. فينتحل: يأخذ النفوس تحلة أى عطية ، ولك أن تقرأها ينتخل ، والعطن : مبرك الإبل حول الحوض ، والآجن : الماء المتغير الطعم واللون ومثله الآسن

انقضاء أجَيله في مُحرك ، قال: أحسَبُه ترك صِدْيةً صِغارا ولم يَترُكُ عليهم كثيرَ معاش؟ فقال: إن الذي وكلَّهُم إليه غيرُك ، ٠٠٠ وقال الفرزدق:

فَقُلْ لِلشَّامِةِ بِنَا أَفِيقُوا سَيَافَتَى الشَّامِتُونَ كَا لَقَيْنَا وَحَكَى المَبِّدُعَنَ بَعْضِهِم : أَنْهُ شَهِدَ رُجُلًا عَلَى قَبْرُ وَهُو يُكُثُّرُ الْكَاءَ ، فقلت : أُعَلَى قريبِ أو على صديق ؟ فقال : أُخَصُّ منهما ، قد كان لى عدوًّا ، فخرج إلى الصيدِ، فرأى ظَبْياً فتبعه، فعـَرَ بالسَّهم، فَخَرَّ هُو والظَّيُ مَيَّتين، فَدُ فِنَ ، فَانْتُهِتُ لِلْيُ تَبُّرُهُ شَامًّا بِهِ ، فَإِذَا عَلَيْهِ مَكَنُوبٌ :

ومَا نَحُنُ إِلَّا مِثْلُهُمْ غَيْرَ أَنَّا ۚ أَقَمْنَا قَلِيلًا بِمَدَّهُمْ وَتَرَّحُلُوا ا فها أنا ذا واقف أبكي على نفسي... و لمسامات الفَرَزْدَق بكى عليه جَريرُ ورثاه ، فقيل له : أَبَعْدَ تلك العداوة ا فقال : لم أرَاثنيْن بلغا الغاية و مات أحدُهما إلا ولحِقه الآخر عن كثب، فكان كذلك... م قال سيدنار سول الله : لا تُظهر الشما تَه لا خيك فيعا فيه الله ويبتليك \_ أقول: يبدو أن الشهاتة \_ وهي أن تفرّح بالبَليَّة تنزلُ بمَنْ يُعاديك \_ من الغرائز الإنسانية اللئيمة ، ومن تُمَّ لم كينه سيدنا رسول الله عن كويها ـ وجودها ـ وإنمائهي عن إظهارها ، لأنذلك هو الذي في استطاعة الرء، مَثْلُهَا مَثْلُ الحَسِدُ وَالطَّانِ وَالطِّايرَةُ ، وَلَذَلْكُ وَرَدٌ فِي الْآثُرُ أَيْضًا : إِذَا ظَنَّنْتُم فلا تَحَقَّقُوا، وإذا حَسَدْتُم فلا تَبْنُوا، وإذا تطيَّرْتُم فانْضُوا، وعلى الله َ فَتَوكُلُوا... يقول صلوات الله عليه: إذا حَسَــدْتم : أَى تَمَنْيَتُم زُوالَ نَعْمَةِ الله عَلَى مَنْ أنعمَ عليه فلا تَتَعَدُّواْ وتفعلوا مايقتضيه هذا الخاق الذميم، وإذا ظننتم ُسُوءا بمَنْ ليس محَلا لسوء الظن به فلا تتحققوا ذلك باتباع ،واردِه والعمل على مقتضاه و يا أيها الذين آمَنوا اجْتَلِبُوا كثيرًا من الظنِّ إنَّ بعْضَ الظنِّ إنْمُ ۗ • والظن أكذَب الحديث؛ ومرب أساء الظن في غير موضعِه دلُّ على عدم

استقامته في نفسه كما قال المتنبي:

إذا ساء فعلُ المراء ساءت ظنونه وصدَّق ما بعتاده مِن تَوَهُّم أما من كان مَظِنَّةً للظن، بأن كان رجلا شريرا فالحزم سوء الظن والاحتراس والحذر، ثم قال صلوات الله عليه: وإذا تشاءمتم بشىء فانمُضوا طِيتِكُم ولا يلتفت خاطركم لذلك .... وسيمر عليك كل هؤلاء في كتاب طبائع المذمومة ، ... ومما يتصل بما نحن فيه من الشهاتة بالميت ما يُروى : انه لما أتى عبد الله بن الزبير خَبرُ قتلِ مُصعَب أخيه احتجب أياماً، فنحبر انه لما أتى عبد الله بن الزبير خَبرُ قتلِ مُصعَب أخيه احتجب أياماً، فنحبر بمنجىء قوْم للتعزية ، فقال : أكرَهُ وُجوها تُعزّى السِنتُها وتَشْمَتُ قلوبُها.

#### لا عار بالموت

قالت ليلي الاخيلية:

لَهُمْرُكَ مَابِالمُوتَ عَارُ عَلَى امْرِيْ إِذَا لَمْ تُصِـبُهُ فَى الحَيَاةَ الْمَعَايرِ وَالْمَعَايرِ وَالْمَالِبُ يَفَالُ : عَارَهُ : إذا عابه ، وتعاير القوم : عَيْر بعضهم بعضا »

### الموت نهاية كل حيُّ

قال أبو بكر العَنْبرى : كنتُ قاعدا فى الجامع ِ فر بى مَعْتُوهُ فأقبَـل على وقال :

فَهَبْكَ مَلَكْتَ هَذَا النَّاسَ طُرَا وَدَانَ لَكَ العَبَادُ فَسَكَانَ مَاذَا أَلَسَتَ تَصَدِيرُ فَى لَخْدِ وَيَحْوِى أَثْرَا لَكَ عَنْكَ هَـذَا مُمَّ هَذَا وَقَالَ الشَّاعِر:

مَبْكَ قد نلْتَ كُلُّ ما تَحْمِلُ الأر ض فهَلْ بعد ذاك إلا المَنيَّة

وقال القائلُ :

لِدُوا للمُوتِ والْبِنُوا لِلخَرابِ فَكُلَّكُمُ يَصِيرُ إِلَى ذَمَابِ (١) وصية الميت

قالوا: كُنْ وَصِيَّ نفسك ولا تجعلِ الرجالَ أوصِياءك، وأعلم صدق

(۱) جاء فى الخزانة للإمام البغدادى ماخلاصته: هذا المصراع ـ لدوا للموت وابنو المخراب ـ هو من أبيات فى الديوان المنسوب إلى على بن أبي طالب وهى :

عَجَبْتُ لَجَازِعِ بِاكَ مُصابِ بِأَهْلِ أَوْ حَبِيبٍ ذِى اكتَابِ شَقَيقِ الجَيبِ دَاعَى الوَّبِلِ جَهْلًا كَأْنُ المُوتِ كَالشَّىءَ المُجَابِ وَسَوَّى اللهُ فِيهِ الحَاقِ حَى نَدَبَّ اللهِ عنه لَمْ يُحِابِ له مَلِكُ يُنسادِى كُلَّ بَومِ لِدُوا للمُوتِ وَابْنُوا لِلْحَرابِ بنى الله : مفعول مقدم ليحاب بمنى يخص ، قال : ورأيت في جهرة أشعار

ر نبى الله : مفعول مقدم ليحاب بمعنى يخصّ ، قال : ورأيت فى جهرة أشعار العرب أنه قد روى أن بعض الملائكة قال ــ وأورد البيت الذى أوردناه ، ثم قال : ولسابق الدرى فى هذا المعنى :

فللموتُ تَغْذُو الوالداتُ مِخالَمًا كَمَا لَحْرابِ الدارُ تُنْبَى المَساكِنُ

هذا: وأما اللام في قولهم للموت فقد سماها الكوفيون لام العاقبة ، مثلها مثل قوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنا ، وأنكر البصريون لام العاقبة قال الرمخشرى : والتحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز وذلك أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا بل المحبة والتبني غير أن ذلك الماكان نتيجة التقاطهم له وثمر ته شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لاجله واللام مستعارة لمايشبه التعليل كما استعير الاسد لمن يشبه الاسد ، انتهى ، وسابق البربرى : هو أبو سعيد سابق بن عبد الله من موالى بني أمية ، سكن الرفة ووفد على عربن عبدالعزيز ، وله أشعار حسنة في الزهدوليس منسوبا إلى البربرو إنما البربرى لقب عربن عبدالعزيز ، وله أشعار حسنة في الزهدوليس منسوبا إلى البربرو إنما البربرى لقب له ، والسخال في بيته المذكور : جمع سخلة وهي ولد الشاة من الضأن والمعز ، وقد أقام الظاهر مقام الضمير في المصراع الثاني إلا أنه باللفظ المرادف إذ الاصل : كما نفي المساكن لحرابها .

الذي يقول:

ولا يغررُكَ من تُوصِى إليه فقصرُ وصِيَّة المَرْءِ الصَّياعُ « قَصْرهُ وَقَصَاراه أَن يَفْعَل كَذَا : أَى آخر أَمَره وغاية جهده هو أَن يفعل كذا » ... وقال مالك بن ضيغم : لمَّا احْتُضر أَبِي قلنا له : أَلا تُوصِى ؟ قال : بلى ، أُوصِيكُم بما أُوصى به إبراهيمُ بَنيه ويعقُوب : « يا بَنِيَّ إِن الله اصطفى لكم الدِّين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون ، وأُوصيكم بصلةِ الرَّحم وحُسْن الجوار وفدُلِ ما اسْتَطَعَمْتُمْ مِنَ المدروف ، وادْفِنوني مع المساكين ...

و قبل َ لِمَرَمِ بنِ حِبَّانَ : أوْسِ، فقال : قدْ صدَقتْی نفسی فی الحیاة ، ما لی شیء أوصی فیه ، ولکن أوصیكم بخواتیم سورة النحل (۱) ...

### إنكارهم وصية الميت بمــا ليس له

عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعُودُنِي وأنا بمكة ، وهو يكرهُ أن يموت بالآرْض التي هاجَرَ مِنها ، قال : يرْحَمُ الله ابن عَفْرَاء (٢) ، قلت : يارسول الله : أوصى بمالى كُلّه ؟ قال : لا ، قلت : الثّلث ؟ قال : فالثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تدّع وَرَ تَنتَكَ أغنياء خَيْرٌ مِن أن تدّعهُم عالةً يتكفّفون فى أيديهم ، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة ، حتى اللقمة ترفعها إلى فى أمرأتك ، وعسى الله أن يرفعك فينْتفيع بك ناس ويُضر بك آخرون ،

<sup>(</sup>١) راجعسورةالنحل، ومنآياتهاالكريمة، الآية الآخيرة: إن اللهمعالذين اتقوا والذين هم محسنون.

<sup>(</sup>٢) هو سعمد بن خولة وعفراء أمه ، ويلاحظ أن قول سعد : وهو يكره الح التفات منالتكلم إلى الغيبة كما سيمر عليك

ولم يكن له يومئذ إلا ابْنَـة " . : . رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم « وإليك شرح هذا الحديث الشريف : لما كان سيدنا رسول الله بمكة في حجة الوداع ذهب إلى سمعد بن أبي وقاص ـ وهو الصحابي الجليـل الذي هاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها الرسول صلوات الله عايه ، وقد شهد بدرا والمشاهدَ كُلُّها، وبشره الرسول بالجنة، وهو أحد رجال الشُّوري الستة الذين رَشَّحهم الفاروق للخلافة: وهو قائد جيوش عمر في فتح العراق، ثم مات بقصره في العقيق علىمقربة من المدينة سنة ٥٥ هـ بمد أن كُفُّ بصره رضى الله عنه ــ أقول: لما كان الرسول بمكة ذهب إلى سعد يعوده لمرض اشْتَدَّبه حتى أَشْنَى على المَوت ، وكان سعد يكره أن يموت بالارض التي هاجر مِنْها \_ مكة \_ كا مات سعد بن خولة (١) فلما سمع الرسول اسم سعد ابن خولة من ابن أبى وقاص ترجّم عليه ، وكان لسعد بن أبى وقاص إذ ذاك آبنةً واحدة (٤) ثم قال سعد لسيدنا رسول الله \_ كما جاء في بعض الروايات\_ إنه قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ، ولى آبنة ٌ واحدة ٌ ، أنأوصي َ عِمَالِي كُلُّهُ ؟ قال الرسول : لا ، قال : أَفَارُوسِي بِالنَّصِف ؟ قال : لا ، قال : أَفَأُوصَى بِالثُّلُثُ ؟ قال : فالثاثُ تُوصَى به ؛ والثلث كثير ، ثم قال الرسول : - مُبينا عن الحكمة في ترك الوصية بالكثير إلى الوصية بالقليل : إنَّ تركَ ورَ تُنتِكَ أغنياءَ خيرٌ من تركهم فقراء يمدُّون أكفَّهم إلى الناس مُستَجْدِين..

<sup>(</sup>۱) من المهاجرين الأولين الذين شهدوا بدرا وقد توفى بمكة فى حجة الوداع وأمه عفراء كما تقدم

<sup>(</sup>٢) أما بعد أن برئ من هذا المرض بفضل دعوة الرسول فقد عاش كثيراً كما قلنا ورزقه الله من الذرية بضمة عشر ابنا واثنتا عشرة بنتا

ثم بين الرسول أن كل ما يُنفقه على زوجه أو ولده أوْ أقاربه أو خَدَمه صدقةً ولوكان قليلا، حتى اللقمة برفَعُها إلى فم امرأنه، يريد صلوات الله عليه: أن المرء إن استقلُّ أمر الوصية بالثلث أو مادونه فليَسْتَكْثُره بالإنفاق، وَالْاَوْرَبُونَ أُولَى بِالمُعْرُوفَ، فَإِنِّ امْتَدَّتْ بِهِ الْحِيَاةُ فَلْيَسْلُكُ هُــٰذَا الطريق ، ثم رَجًا لهُ الرسول أن يَبْرَأُ وتطول حياته ويرتفِعَ شأنه حتى ينتفع به أناس ويُستضرُّ به آخرون، وقد تحقق هذا كُلُّه حتى عَزُّ به الإسلام. هذا ِ الوصية بالثلث فأقل قد استقر عليه الإجماع إذا كان هناك ورثة وأختلفوا فيمن ليس له وارثُ « راجع كتب الفقه » ... وعن أبي هُريرة : قال رجل للنبيِّ صلى الله عليه وسلم : يارسول الله ، أيُّ الصدقة أفضـل ؟ قال : أن تَصَّدَّقَ وأنت صحيح خريض تأمُّلُ الغِنَّى وتخشى الفقرَ ولا تُمهِل حتى إذا بَلَغَتِ الْمُحَلِقُومَ قَلْتَ: لِفِلانَ كَذَا وَلَفَلَانَ كَذَا ... وَفَى الْأَثْرُ أَيْضًا : مَثْلُ الذي يعتق ويتصدق عندموته ، مثل الذي يُهدِي إذا شَبع ... وقال بعض الصالحين عن بعض الْمَارَفَيْن : يَعْصُونَ اللهُ في أموالهم مَرَّ تَيْن ؛ يَبْخَلُونَ بِمَا وهي في أيديهم ـ يعني في الحياة ـ و بسر فون فيها إذا خَرَجَتْ من أيديهم ـ يعني بعدالوت .

### من أوصى بشَر وكان قاسيا

لَمَّا حضرت الحُطَيْئَةَ الوَفاةُ اجتمع إليه قومُه فقالوا: ياأبا مُلَيكَة: أُوصِ؛ فقال : وَ ثِيلُ للشَّعْر من راوية الشّوء؛ قالوا : أوْصِ رحمك الله ياحُطَى مُ قال : مَن الذي يقول :

إِذَا أَ نَبَضَ (١) الرامون عنها تَرَ ثَمَتُ ۚ تَرَثُّمَ قَلَكُمى أُوجَعَتُها الجنائزُ ؟

<sup>(</sup>١) أنبض القوس وأنضها : جذب وترها لتصوت

قالوا: الشَّيَاخ؛ قال: أَبْلِغُوا غَطَفان أَنه أَشْعُرُ العرب؛ قالوا: وَيُحَكُ! أَهْدُهُ وصيَّة ا أُرْضِ بما ينفعُك ا قال: أَبلغُوا أَهْلَ ضَائِى (١) أَنه شَاعْرُ حيث يقول:

لِكُلِّ جديدٍ لَذَّةٌ غَــيرَ أَنَى رأيتُ جديدَ الموتِ غيرَ لذيذ قالوا: أورِصُ ويحك بما ينفعك ! قال: أبلِغوا أهلَ آمرِيُّ القيس أنه أشعرُ العرب حيث يقول:

فيالَكَ من ليْلِ كَانَّ نجومَهُ بكلِّ مُغارِ الفَتْل شُدَّت بيَذُبُلِ (٢) قالوا: اتَّنِ الله وَدَعْ عنك هذا؛ قال: أبلغوا الانصارَ أنَّ صاحبهم (١) أشعرُ العرب حيث يقول:

يُغْفَوْن حَى مَا تَهِرِ كُلا بُهُم لا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوادِ المُقْبِلِ قَالُ : قَالُ : هذا لا يُغْنَى عَنك شيئًا ؛ فقلْ غيرَ مَا أَنتَ فيه ؛ فقال :

الشَّمْرُ صَعْبُ وَطُويِلْ سُلَّمَهُ إِذَا آرَ تَقَى فِيهِ الذِي لاَ يَعْلَمُهُ (٤) وَلَتْ بِهِ إِلَى الْحَضِيضَ قَدَّمُه يريدُ أَن يُعرِبَهِ فَيُعْجِمُه (٤) قالوا : هذا مِثْل الذي كنت فيه ؛ فقال :

قد كنتُ أحياناً شديدَ المعتمَدُ وكنتُ ذا غَرْبِ (٥)على الخَصْمِ أَلَنَّ

<sup>(</sup>١) هو ضابي ً بن الحارثي البرجي الشاعر من بني تميم

<sup>(</sup>٢) من معلقته ، ومغار الفتل : محكمه ، وهو أسم مفعول من أغار الحبل إغارة : شد فتله ، ويذبل : جبل

<sup>(</sup>٣) هو حسان بنابت الانصارى شاعر سيدنا رسول الله وقدتقدم شرح هذا البيت

<sup>(</sup>٤) الفاء هنا للاستئناف ، والمعنى : فإذا هو يعجمه ولا يصح نصبه عطفًا على قوله و يعربه »

<sup>(</sup>a) الغرب: الحدومنه غرب السيف: حده

### لاأحدُ الْأُمُ من ُحطية هجا بنييه وهجا المُرَّية من ُلومه ماتَ على ُفرَيّه ه

المریه: تصغیر مَرَة \_ امرأة \_ برید: زوجته ، والفریة برید الفرا
 أی الحار »

# نهيهم عن الإفراط في البكاء وإظهار الجزع

دخلت أعرابية الحَضَرَ فسمعت بُكاءً من دار فقالت: ماهذا! أراهم من ربّهم يَستغيثون، ومِن استرجاعه يتَضَجّرون، ومن جزيل ثوابه يتبرَّ ون ... وقال أبو سديد البَلْخي . مَن أصابَتْه مصيبة فأكثرَ الغمَّ جعل الله عُقوبته غمًّا مِشله ، فال الله تعالى: فأثابَكم غمًّا بغَم لكيلا تحزّنوا ... الآية ... وعن عبد الله بن مسهود رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منّا مَن لَطم الخدود ، وشَقَّ الجيوب، ودعا بدّعوى الجاهلية ... و ودعا بدعوى الجاهلية ... و ودعا بدعوى الجاهلية : أى من نحو قولهم : واأبناه ، واأمّاه ، واولداه ، وامصيبتاه ، ونحو ذلك من ضروب النياحة والنّد بة ... ، أما البكاء والجزع دون إفراط فر خَصْ فيه ، حدّث أنس بن مالك قال : دخَلنا على أبي سَيْف الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام (٢٠) ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه عليه بعد ذلك وإبراهيم عليه الله عليه بعد ذلك وإبراهيم يجودُ بنفسه ، فجملت عينا رسول الله تذر فان فقال له عبد الرحمن بن عوف يجودُ بنفسه ، فجملت عينا رسول الله تذر فان فقال له عبد الرحمن بن عوف

<sup>(</sup>۱) هو البراء بن أوس زوج أم بردة خولة بنت المنذر مرضع إبراهيم بن سيدنا رسول الله . والقين : الحدّاد

<sup>(</sup>٢) الظُّرُ : المرضع وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة

#### 🜣 فَوَرَدَتْ نفسي وماكادت تَرِ دُ 🗥 🗴

قالوا: ياأبا مُلَيكة ، ألك حاجة ؟ قال : لاوالله ، ولكن أجزَع على المديح الجيّد يُمدَح به من ليس له أهلا . قالوا : فمَنْ أشعر الناس ؟ فأوماً بيده إلى فيه وقال : هذا الجُحَيْر إذا طمِعَ فى خير (بعنى فَه) وآستعبَرَ ما كيا ؛ فقالوا له : قل لاإله إلا الله ؛ فقال :

قالت وفيها حَيْدَةُ وَذُعْرُ عَوْدُ بِرِبِّي مَنْكُمُ وُحْجُرُ (٢)

فقالوا له: ماتقول فى عبيدك وإمائك ؟ فقال: هم عبيد قن ماعاقب الليلُ النهار؛ قالوا: فأوص للفقراء بشىء ، قال: أوصيهم بالإلحاح فى المسئلة فإنها تجارة لاتبُور ، وآستُ المسئول أضيق (٣) . قالوا : فما تقول فى مالك ؟ قال : للأنثى من ولدى مثل حظ الذكر . قالو ايس هكذا قضى الله بحل وعز لهن ، قال : لكنى هكذا قضيت . قالوا فما توصى لليتاى ؟ قال : كلوا أموالهم وانكحوا أمّها يتهم ؛ قالوا : فهل شىء تَعْهَدُ فيه غيرُ هذا ؟ قال : نعم ، تحملُوننى على أتان وتتركوننى راكبها حتى أموت ، فإن الكريم لا يوت على فراشِه ، والاتان مَن كُب لم يمت عليه كريم تشط ؛ فعلوه على أتان وجعلوا يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات و و يقول :

<sup>(</sup>۱) وردت : أشرفت ، يقال : ورد فلان بلدكذا إذا أشرف عليه وإن لم يدخله ولعله يريد من الورود : الإشراف على الموت

<sup>(</sup>٢) حيدة : من حاد عن الشيء إذا صد عنه أو تغير خوفا منه ، وحجر : أى دفع ومنع ، والعرب تقول عند الامر تشكره : حجراً له ، (بالضم ) : أى دفعا

<sup>(</sup>٣) هذا كناية عن العجز ، يقال للرجل يستضعف : استك أضيق من أن تفعل كذا .

رضى الله عنه: وأنتَ يا رسولَ الله ! فقال: يا ابن عَوْف، إنهـا رَحْمُةُ، مُم أَتْبِهَهَا بِأُخْرِي – أَى أَتْبَعَ الدمعةَ الْأُولَى بَأْخُرِي – وقال صلوات الله عليه: إن العَيْنَ تَدْمَع، والقلبَ يَحْزَن، ولا نقول إلا ما يُرضِي الله، وإنَّا بفِراقك يا إبراهيمُ لمحزونون ٠٠٠ قوله صـــلوات الله عليه : ولا نقول إلا مايرضي الله وفي رواية : ولا نقول ما يُسْخِطُ الرب : أي من النياحة والصراخ وما إلى ذلك مما يوجب سُخطَ الله عز وجل ، وقيل لاعرابي : اصْبرْ فالصَّبْرُ أَجْرُ مُ فَقَالَ : أَعَلَى اللهُ أَتَجَلَّدُ ا وِاللَّهُ : لَلْجَزَعُ أَحَبُّ إِلَيه ، لَانَ الْجَزَعُ استِكَانَة والصَّبْرَ قَسَاوَة ٠٠٠ وقيل لفيلسوف : أُخْرجِ الْحُزْنِ مَن قلبك فقال : لم يَدْخُـلُهُ بِإِذْنِي فَأَخْرِجُه بِإِذِنِي ٠٠٠ وأَفْرَطَت امرأَةٌ فِي الجَزَعِ عَلَى آبِنِهَا ، فُعُو تِبَتُ فَى ذَلِكَ ، فقالت : إذا وَقَعَ حُكُمُ الضَّروريات لم يقع عليهـا حُكُمُ ۗ المُكتَسَبَاتُ ، فأما جَزَعِي فليس في الطاقة صَرْنُه ، ولا في القُدرةِ مَنْعُه ، ولي عُذْرٌ للضرورة ، فإن الله تعالى يقول : فمَنِ اضْطُرَّ غَيْرٌ بَاغٍ ولا عاد فلا إثمم عايه . . .

### في البكاء تخفيف من الحزن

قال ابن عباس رضى الله عنه : كنت إذا أصابتني مُصيبةً وأنا شابُّ لا أَبْكي، وكان يُؤْذِيني ذلك، حتى سمعت أعرابيا يُنْشِدُ :

لَّعَلَّ الْتَحْدِارَ الدَّمْعِ يُمْقِبُ رَاحَةً مِن الوَّجْدِ أَوْ يَشْنِي شَجَىَّ البلابِلِ فَسَالُتُهُ لِمَن فَسَالُتُهُ لِمِنَ الشَّمَرِ؟ فَمَالَ : لِذِي الرَّمَّةِ، فَكُنتُ إِذَا أُصْبِتُ بَكِيتُ ، فَانْسَةً حْتُ . . . .

## ضعف بنية الإنسان

سُمْل جالينوسُ عن الانسان فقالً : سِرَاجٌ ضعيف ، وكيف يدومُ ضَوْوُه

بين أَرْبَع رياح! « يعنى بالسراج: رُوحَه ، وبالرياح الأرْبَع: طبائعَهُ (١)، وقال الشاعرُ لَديد:

وما المرءُ إلا كالشِهابِ وضَويْهِ يحورُ رَمَاداً بعد إذْ هو ساطِعُ «كل شيء تغيّر من حال إلى حال فقد حارَ يحور حوراً ، وقال أفلاطون : إذا كانت الطينة فاسِدةً والبِنْيةُ ضعيفةً ، والطبائع مُتَنافيةً ، والعُمُرُ يسيراً ، والمَنْيَةُ صادقةً ، فالثِقَةُ باطلة ...

استنكافهم من أن يموت المرء حتف أنفه

قال خالد بن الوليد: لقد لقِيت كذا وكذا زَّحْفاً، وما فى جَسَدى وَضِعُ شِبْر إلا وفيه طَائِنَةً أو ضَرْبة أو رَمْيَةً ثم ها أنا ذا أموتُ على فراشى حَثْفَ أَننى ، فلا نامت أغينُ الجُبَناء . وقال الشَّنْفَرَى :

<sup>(</sup>۱) قال وهب بن منبه: قرأت في التوراة: أن الله عز وجل حين خلق آدم ركب جسده من أربعة أشياء، ثم جعلها وراثة في ولده، تنمى في أجسادهم وينمون عليها إلى يوم القيامة: رطب، ويابس، وسخن، وبارد، قال: وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب وماء، وجعل فيه نفسا وروحا، فيبوسة كل جسد من قبل التراب، ورطوبته من قبل الماء، وحرارته من قبل الذفس، وبرودته من قبل الروح ثم خلق الجسد بعده ذا الخلق الأول أربعة أنواع أخروهي ملاك الجسد لا يقوم الجسد إلابهن، ولا تقوم واحدة منن إلا بالآخرى: المرة السوداء، والمرة الصفراء، والدم الرطب الحار، والبلغم البارد، ثم أسكن بعض هذا الخلق في بعض، فجعل مسكن اليبوسة في المرة السوداء، ومسكن البرودة في البلغم، ومسكن البرودة في البلغم، ومسكن الحرارة في المرة الصفراء، فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الآربع وكانت كل واحدة فيه وفقا لا تزيد و لا تقص، كلت صحته واعتدلت بنيته. فإن زادت واحدة منهن غلبتهن وقهرتهن ومالت بهن، دخل على أخواتها السقم من ناحيتها بقدر مازادت وإن كانت ناقصة عنهن. مان بها وعلونها ودخان عليها السقم من نواحيهن: لقلتها وإن كانت ناقصة عنهن. مان بها وعلونها ودخان عليها السقم من نواحيهن: لقلتها عنهن حتى تضعف عن طاقتهن و تعجز عن مقاومتهن.

ولا تَقْبِرُونَى إِنَّ قَبْرِى مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ وَلَكُنَ أَبْشِرِى أُمَّ عَامِرِ (١) وقال السموأل أو غيره:

وما مات منا سيّد حتف أنفه ولا طُلَّ مِنا حيث كان ـ قتيل تسيل على حد السيوف نفوسُنا وليس على غير السيوف تسيل «طُلَّ : أُهدر دُمُه، وقيل : أن لا يُشَاَّرَ به وتقبل، ديته وقال أبو تمام : لولم يَمُتْ حت أسيافِ العِدَاكرَماً لَمَاتَ ـ إذ لم يَمُتْ ـ من شدَّة الحَزَنِ وقال آخر :

إن موت الفِراشِ ذُلُ وعار وهُوَ تحت السيوفِ نَصْلُ شريف وقال: ﴿ وَأَتْعَبُ مَيْتٍ مِن يَمُوت بدَاء ﴿ وَالْتَعَبُ مَيْتٍ مِن يَمُوت بدَاء ﴾ وسيمر عليك كثير من عبقرياتهم في هذا المعنى، في « باب الشجاعة »

> تم الجزءالاول من الذخائر والعبقريات

(٢) أم عامر وأم عمرو : كنية الضبع ، قال الراجز :

ياأم عمرو أبشرى بالبشرى موت ذريع وجراد عظلَى وهم يزعمون أن الضبع من أحمق الدواب: لاتهم إذا أرادوا صيدها بجيء الرجل إلى وجارها فيسد فمه بعد ما ندخله لئلا ترى الضوء فتحمل الضبع عليه فيقول لها: أبشرى ياأم عامر بجراد عظلى وكمر رجال قتلى . فتذل له حتى يلقمها ثم بجرها ويستخرجها وجراد عظلى: ركب بعضها بعضا كثرة؛ وأصل العظال: الملازمة فى السفاد من الكلاب والسباع والجراد ، وقولهم وكمر رجال قتلى ، فإنهم يزعمون أن الضبع إذا وجدت قتيلا قدانته فن غرموله ألفته على قفاه ثمركته قال عباس بن مرداس: ولومات منهم من جَرَ حنالا صبحت ضباع بأعلى الرقمتين عرائسا

الجزء الأول من الذخائر والعبقريات

المقيدمة

الكتاب الأول

فى الفضائل وصالح الاخلاق والمثل العايا الباب الاول فى البر والتقوى البر وألوانه

معنى البر ـ عبقرياتهم فى البر مطلقا ـ من صفحة ٢ ـ ١٤ بر الوالدين وصلة الرحم وعبقرياتهم فى الآباء والابناء والاقارب ـ من بابات شتى

بر الوالدين ١٤ - ١٨ - من أخبا البررة ١٨ - العقوق وأحوال العققة ١٨ - من أقوالهم في الأولاد المتخلفين ٢٥ - حق الولد على الوالد ٢٥ - احتجاج بعض العققة لعقوقهم ٢١ - ذم الولد وقلة جدواه ٢٩ - الإشفاق على الأولاد ٣٠ - صلة الرحم ٣٠ - معاملة الخلفاء الراشدين لذوى قرباهم في التولية ٢٧ - حث الأقارب على التعاون ٣٨ - العطف على القريب والحياله ٢٤ - الشكوى من الأقارب ٣١ - مظاهرة الآجني على القريب ٢١ - علاج العداء الذي بين الأقارب ٧١ - كلامهم في الإخوة ٧١ و ٨١ - قطيعة الإخوة ٤١ - الخال والحثولة ٢٥ - الإخوة ٤١ - الخال والحثولة ٢٥ - من يشبه أباه مدعو القرابة البعيدة ١٤ - تفاخرهم بالحسب وكرم المحتد ٥٥ - من يشبه أباه في علاء ابتناه ٥١ - لا اعتداد عن شرف أصله إذا لم يشرف بنفسه ٥٧ - اعتذار المتخلفين الانذال عن تخلفهم عن آبائهم الاشراف ٨٥ - ذم من قصر عن الشرف والحسب بالتق ٢٠ - الدعوة - أي ادعاء الولد الدعي غير أبيه ٢٠ - الشرف والحسب بالتق ٢٠ - الدعوة - أي ادعاء الولد الدعي غير أبيه ٢٠ - الولد ينسل من الآقارب فيخرج ضاويا ضعيفا ٢٢ - الرضاعة ٣٠ الولد الدي علي المناعة ٣٠ - الولد الدي المناعة ٣٠ - الولد الولد الدي المناعة ٣٠ - الولد الدي المناعة ٣٠ - المناعة ٣٠ - الولد الو

### الإحسار

#### وعبقرياتهم فى الجود واصطناع المروف وقرى الاضياف وذم البخل والسؤال

تحقى الاسلام بالإحسان ٦٤ ـ الناس مجبولون على البخل ٦٥ ـ مدح الجود وذم البخل ٦٨ ـ طرفة لجندي مع معن بن زائدة ٧٦ ـ حثهم على الجود حتى في حالة العسر ٧٨ \_ واجبات ذوى الجاه ٨١ \_ عبقرية أحمد بن أبي دواد في اصطناع المعروف ٨٥ \_ رسالة للجاحظ بنضم فيها عن الجود ٨٥ \_ كلمة علوية لسيدنارسول الله في الحث على الإحسان ١٠٦ \_ هيهات أن أبيت مبطاناً: لسيدنا على ١٠٩ - كان الخلفاء الراشدون مثلا علما في الرغبة عن شهوات الحياة الدنيا ١١٠ ـ عظمة الفاروق في زهده وتقواه ١١٧ ـ عبقرياتهم في الجود من بابات شتى ١١٣ - قرىالاضياف ١١٨ - وصية بخيللابنه ١٢٤ - بخيل يبيع القرى ١٢٨ - عبقرياتهم في قرى الاضياف ١٢٩ - محادثة الضيف والحديث على الطعام ١٣٢

### السؤال وعبقرياتهم فيه من جميع نواحيه

ذم السؤال ١٣٥ ـ عبقرياتهم في آداب السؤال واستنجاح الحوائج ١٣٩ ـ المسئول تجاه السائل ١٤٥ - طلب الكثير والرضا بالقليل ١٤٨ - من يسأل حاجة يرعمها صغيرة ١٤٨ ـ الحث على الصبر والآناة في طلب الحاجات ١٤٨ ـ العطية لاتجدى في غير وقتها ١٤٩ ـ التأسف على الحرمان ١٥٠ ـ تعريضهم بمن خيبهم ١٥٠ ـ الهدايا والرشي مدرجة للجاح ١٥٠ ـ قطع العادة ١٥١ ـ شكرى العافين من تفضيل بعضهم على بعض ١٥٢ - بلاغة المكدين ١٥٢ -

#### حسن الخلق

حَسَنَ الحُلق ١٥٤ - نهيهم عن سوء الحُلق ١٥٧ - صعوبة تغييرالطباع ١٥٨ -مداراة الناس ١٥٩

#### التقوى

التقوى ١٦٠ - معنى التقوى ١٦٦ - الحكمة أي ١٦٥ - عبقرياتهم في التقوى ١٧٠ - كليمة في التوكل ١٧١ - التقوى مع الجهل ١٧٧ - التقوى مع الجهل ١٧٧ - التمارت والإفراط في الخشوع ١٧٧ - قلة اليقين في الناس ١٧٨ - إصلاح الضمير ١٨٠ - احتمال المكاره في العاجل رجاء المسار في الآجل ١٨١ - العبادة مراعاة الدين والدنيا معا ١٨٧ - الجع بين الرجاء والخوف ١٨٨ - العبادة لاطلباً للثواب ولا خوفا من العقاب ١٨٤ - الرياء ١٨٦ - التوبة ١٨٨ - الاستغفار ١٩٧ - عبقريات شتى في الخوف والتقوى ١٩٣ - ١٩٣

#### الباب الثاني

#### فى الشكر والحمد والثناء

معنی الشکر ۱۹۸ - حثهم علی الشکر ۲۰۱ - العجز عن الشکر ۲۰۹ - من لم یردعه خوفه من لاتخنی آیادیه ۲۰۹ - الشکر بقدر الاستحقاق ۲۰۹ - من لم یردعه خوفه عن الشکر ۲۰۷ - شکر من هم بإحسان ولم یفعل ۲۰۸ - ثقل الشکر والحد ۲۰۸ - تفضیلهم الثناء علی العظاء ۲۰۸ - تسهیل القول علی الشاکرین پتوافر مایشکر علیه ۲۱۰ - حب المنعم أن یری أثر إنعامه ۲۱۱ - لایمدحون الا إذا أعطوا ۲۱۳ - حثهم علی الشکر ولو لمن لیس علی دینهم ۲۱۰ - استحیاؤهم من المدیح ۲۱۰ - من یمدح نفسه ۲۱۳ - نهیهم عن المدح قبل الاختبار ۲۱۷ - عبقریات شتی فی الشکر ۲۱۷

#### الماب الثالث

فى الصبر وعبقرياتهم فيه وفى الدنيا وفى المرضوفى هاذم اللذات ماذا يراد بالصبر فى هذا الباب ٢٢١ ـ عبد المانهم فى الصبر ٢٣٢ ـ عرد إلى أسباب الحزن ٢٢٩ ـ حثهم على الاستعداد للمصائب كى نخف وطأنها ٢٣٠ ـ المغم يورث السقم والهرم ٢٣١ ـ الحزن يبلى بتقادم العهد ٢٣٢ ـ التأسى عن

مصابه كصاب المصاب وعكس ذلك ٢٣٤ ـ عروة بن الزبير مثل أعلى الصر ٢٢٥ مطرح الهموم ٢٣٨ - عبقرياتهم في الدنيا وأنهـا دار محن ٢٤٥ ـ أسماء الدنيا ٢٤٦ - قلة لبث الإنسان في الدنيا ٢٤٨ - قلة متاع الدنيا ٢٤٨ - الماضي والحاضر والمستقبل ٢٤٩ - تحذيرهم من تضييع الآيام ٢٤٩ - الآيام تهدم الحياة . ٢٥٠ - البقاء في الدنيا سبب الفناء ٢٥١ - قرح الدنيا مشوب بالنرح ٢٥٣ الدنيا هموم وغموم ٢٥٣ - النقصان بعد النمام ٢٥٥ - الدنيا لابدوم فيها فرح ولاترح ٢٠٦ - الدنيا غرّارة ٢٥٧ - حب الدنيا على الرغم من عيوبها ٢٥٨ -الدنيا تَضر محبيها ٢٥٨ - بنوالدنيا أغراض لضروب المحن ٢٥٩ - الآيام تمضى في تراذلها ٢٦٥ - حدهم ماضي الزمان وذقهم حاضره ٢٦٠ - إنكار ذم الدهر ٢٦٣ - المسرة من حيث تخشى المضرة ٢٦٤ - الفرج بعد الشدة ٢٦٦ - من زال كربه فنسى صنع الله ٢٦٦ - لاتعرف النعمة إلا عند فقدها ٢٦٧ - فضل العافية وسلامة الدين ٢٦٧ - عبقريات شتى في الدنيا ٢٦٨ ـ عبقرياتهم في الموت ٢٧٣ ـ أسماء الموت ووصفه ٢٧٣ ـ تعظيم أمر الموت ٢٧٦ - حثهم على تصور الموت ٢٧٧ - استدلال الانسان على موته بمن مات قبله ۲۷۸ - الاعتبار بمن مات من الكبار ۲۸۰ - من مات فقد تناهى في البعد ٢٨٤ ـ غفلة الناس عن الموت ٢٨٥ ـ لاينجو من الموت أحد ٢٨٥ ـ الموت لايتحرز منه بشي. ٢٨٧ ـ موت الفجاءة والصحيح بموت ٢٩١ ـ كل إنسان معرض لموته أو موت أحبته ٢٩١ - جهل الانسان بوقت موته ٢٩٢ الموت يـــقى بين الأفاضل والأراذل ٢٩٢ ـ انقضاء ناس بعد ناس ورجوعهم إلى الموتْ ٢٩٤ ـ من مخاف الموت ولا يستعدّ له ٢٩٦ ـ من أمر ذويه بالبكا. عليه ٢٩٧ ـ من أظهر الندم عند الموت على ما فرط منه ٢٩٨ ـ من امتنع من النوبة عند موته ٢٩٩ ـ من يحبون الموت ٣٠٠ ـ تمنى الموت ٣٠١ ـ الحياة لاتمل ٣٠٢ - تسلى الناسعن مات ٣٠٣ - سهم المنايا بالذخائر مولع ٢٠٤ إنكارهم الشاءة في الموت ٢٠٥ - لاعار بالموت ٢٠٧ - الموت نماية كل حى ٢٠٧ - وصية الميت ٣٠٩ - إنكارهم وصية الميت بما ليس له ٣٠٩ -من أوصى بشر وكان قاسياً حين احتضاره ٣١٢ ـ نهيم عن الافراط في البكاء وإظهار الجزع على الاموات ٣١٤ ـ ضعف بنية الانسان ٣١٥ ـ احتكافهم من أن يموت المر. حتف أنفه ٣١٥

#### تصحيحات واستدراكات

## نرجو القارئ الكريم أن يبادر إلى تصحيح هذه الأخطاء

#### الطبعية التي نلبه إليها هنا خطأ صواب فاها فاها ٣ الافول خالد لأبي ذؤبب وأنظر الأغاني فقد جاء فيها 24 • ج٦ ص ٢٧٥ ، أن البيت لأبي ذويب ومناك بقية الابيات وهي قصيدة جميلة ٣٢ مع الوضم على الوضم فرَّعت فرِعت 13 ٤٣ و أوله ولم تك منهم الخ وقوله است منهم يروى ٣ ع ◊ إذا كنت في قوم عدى ولم تك منهم ٥ ٤٣ فأما قوم عدى فأما قوم عدى بمعنى أعداء ٦٠ في الغبار من الغبار ٧٠ وقال آخر وقال بشار بن ُبرد ۷۰ وتهلع وتفرق 11 ۷۱ يَئْسَ يَئْسَ ٧٤ مع غير مع غير 14

٧٨ بعض الشعراء عبيد الله بن عبد الله بن طاهر

وأنفق إذا أنفقت وأنفق إذا أيسرت غير مُقَـتّر

18

10

V٨

| صواب                             | خطأ                   | صفحة        | سطر  |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|------|
| صفحة شرح لقول الشاءر سطر ١٦:     | سقط في هذه اا         | <b>,</b> VA |      |
| ذا هو الشرح : على ماخيّلت : أي   | ماخیّات ، وه          | على         |      |
| ید : علی أی حال ،                | <b>ه</b> ت ولونت ، پر | 4           |      |
| والجودِ                          | والجود                | ۸٤          | 1    |
| تُهُدُهد                         | تدهده                 | 114         | 10   |
| وأى تصوت كما يهدهدالبعير ويهدر،  |                       |             |      |
| عذرت                             | عذرتها                | 187         | 11   |
| صَيْقَلُ الْ                     | صقيل                  | 101         | Y    |
| بخويصة وويوضع بعدكلة تصغير       | بخُو ۖ يَصَة          | 190         | •    |
| خاصة في الشرح هذه الزيادة:       |                       |             |      |
| قال الزمخشرى : الخويصة           |                       |             |      |
| تصغير خاصة بسكون الياء           |                       |             |      |
| لان ياءالتصغير لاتكون إلا        |                       |             |      |
| سأكنة وجوز التقاءالساكنين        |                       |             |      |
| فيها أن الأول حرف لين            |                       |             |      |
| والثانى مدغم ،                   | •                     |             |      |
| وكل شيء                          |                       | 147         | 10   |
| ماأوليتنيه                       | ماأوليتنيها           | 7.7         | - 11 |
| ، قول إبراهيم بن العباس الصُّولى | قولالبحترى            | ۲           | ۲٠   |
| مُنْكشِفًا                       | مُنْكِشِفًا           | 7.8         | 11   |

| خطأ صواب                                      | صفحة    | سطر      |
|-----------------------------------------------|---------|----------|
| وفي هادم اللذات وفي هادم اللذات وفي المرض     | 771     | Υ.       |
| ونضوًّا نَضْواوُنُصُوًّا                      | 777     | <b>.</b> |
| مُستَهْدَف مُستَهْدِف                         | 779     | ۱۳       |
| والضيفُ بُرْ يَحَلُّ والصيف مُرْ تَجِلِ       | 700     | ۱۸       |
| ثم تر ده ثم تر ده                             | 700     | 11       |
| أقول لعله قوله راع ألبيت لعله                 | ۲٧٠     | ٦.       |
| لاَ يَلْبَتُ ۗ القُرناء لاُ يُلْبِثُ القرناءَ | ۲۸۳     | ۲        |
| ويروكى يخونه ويروى: يخوفه                     | YAA     | 14       |
| خباءك عياءك                                   | <b></b> | 10       |